

تصنيفث الِلعَام لِحَافظ ٱجِرْ عَبْراللّهِ محدَّدِي يَزنْدِرْنِ مُاحَةِ القرّْرِينِيْ

P.7 \_ ٣٧٦ه

مَقَقَهُ وَضَبَطِ نصَّه ، وظرَّحِ أَمَاديه ، وَعَلَّو عَلَيْهُ شَعْدَ عَلَيْهُ شَعْدَ الْأَرْبُوقُ وَطَ شَعْدَ اللَّمْ اللَّمْ فِي وَطَلَّ مِنْ اللَّهِ اللَّمْ اللَّهُ اللَّمْ اللْلِمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللْمُعْلِيْلُمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللْلِمْ اللْلُمْ اللْلِمْ اللْلِمْ اللْلِمْ اللْلِمْ اللْلِمْ اللْلِمْ اللْلِمْ اللْلِمْ اللْلُمْ اللْلِمْ اللْلُمْ اللْلِمْ اللْلِمُ اللْلِمْ اللْلِمْ اللْلْمُلْلِمُ اللْلِمْ اللْلْمُلْلِمُ اللْلِمْ اللْلِمْ اللْلْمُلْلِمُ اللْلْمُلْلِمُ اللْلِمْ اللْلْمُلْلِمُ اللْلِمْ اللْلْمُلْلِمُ اللْلِمْ اللْلِمُلْلِمُ اللْلِمُلْلِمُ اللْلْمُلْلِمُ اللْلْمُلْلِمُ اللْلْمُلْلِمُ اللْمُلْلِمُ اللْمُلْلِمُ اللْمُلْلُمُ اللْمُلْلُمُ اللْمُلْلِمُ اللْمُلْلُمُ اللْمُلْلِمُ

المجشرة الأولث

مؤسسة الرسالة



### يِنْ لِنُهُ الْمُزَالَّاتِ فِي أَبُوا سُبِّ السَّتِ نَهُ (۱)

#### ١ ـ باب اتباع سُنَّة رسول الله ﷺ

١ حدَّثنا أبو بَكْر بنُ أبي شَيْبة، حدثنا شَرِيكٌ، عن الأعمَش، عن أبي صالح

عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «ما أَمَرتُكُم به فخُذُوهُ، وما نَهَيتُكُم عنه فانتَهُوا»(٢).

٢ - حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ الصَّبَاح، أخبرنا جَريرٌ، عن الأعمش، عن أبي صالحِ عن أبي هُريرةً رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «ذَرُوني ما تَرَكتُكُم، فإنَّما هَلَكَ مَن كان قَبلَكم بسُؤَ الِهِم واختِلافِهم على أنبيائِهم، فإذا أمَرتُكُم بشيءٍ فخُذُوا منه ما استَطَعتُم، وإذا نَهَيتُكُم عن شيءٍ فانتَهُوا»(٣).

<sup>(</sup>١) لهذا العنوان لم يرد في شيء من الأصول المخطية، واقتبسناه من عمل الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» فإنه يخرج من لهذه الأبواب عند ابن ماجه باسم: السُّنة.

<sup>(</sup>۲) حديث صحيح، شريك \_ وهو ابن عبد الله النخعي \_ وإن كان سيئ الحفظ تابعه عبد الله بن نمير عند أحمد في «المسند» (۱۰٤۲۹)، ومسلم بإثر الحديث (۲۳۵۷)، وجرير بن عبد الحميد عند المصنف وهو الحديث التالي، وأبو معاوية عند الترمذي (۲۸۷٤).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح.

٣ ـ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شَيْبة، حدثنا أبو مُعاويةٌ ووَكِيعٌ، عن الأعمش،
 عن أبي صالح

عن أبي هُرَيرةَ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَن أطاعَني، فقد أطاعَ الله، ومَن عَصَاني، فقد عَصَى الله» (١٠).

٤ ـ حدّثنا مُحمَّدُ بنُ عَبد الله بنِ نُمَيرٍ، حدثنا زَكريًا بنُ عَدِيًّ، عن ابن المُبارَكِ، عن مُحمَّدِ بنِ سُوقَةَ، عن أبي جَعفَر، قال:

كان ابنُ عمرَ إذا سَمِعَ من رسولِ الله ﷺ حديثاً لم يَعْدُهُ ولم يُقصِّرُ دونَهُ (٢).

<sup>=</sup> وأخرجه مسلم بإثر الحديث (٢٣٥٧)/(١٣١)، والترمذي (٢٨٧٤) من طريقين عن الأعمش، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم بإثر الحديث (٢٣٥٧)، والنسائي ٥/ ١١٠- ١١١ من طرق عن أبي هريرة.

وهو في «مسند أحمد» (٧٣٦٧) و(١٠٤٢٩)، و«صحيح ابن حبان» (١٨-٢١).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح.

وهو في «المصنف» لابن أبي شيبة ٢١٢/٢.

وسيأتي عند المصنف بأطول مما هنا برقم (٢٨٥٩).

وأخرجه بأطول مما هنا البخاري (۲۹۵۷)، ومسلم (۱۸۳۵)، والنسائي ۷/ ۱۵۶ و۸/ ۲۷۲ من طرق عن أبي هريرة.

وهو في «مسند أحمد» (٤٣٤) و(١٠٠٨٩)، و«صحيح ابن حبان» (٢٥٥٦).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. أبو جعفر: هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، لقبه: الباقر.

وأخرجه الدارمي (٣١٨)، وابن حبان في (صحيحه) (٢٦٤) من طريق محمد ابن سوقة، به.

قوله: «لم يعُدُه»، قال السندي: بسكون العين، أي: لم يتجاوز بالزيادة على قدر الوارد في الحديث، والإفراط فيه. «ولم يقصر» في التقصير دونه، بأن لا يعمل=

٥ ـ حدَّثنا هِشامُ بنُ عَمَّارِ الدَّمَشقيُّ، حدثنا مُحمَّدُ بنُ عيسى بن سُمَيعٍ،
 حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سُليمانَ الأفطسُ، عن الوليدِ بنِ عبد الرَّحمٰنِ الجُرَشِيِّ، عن جُبيرِ بن نُفيرِ

عن أبي الدَّرْداءِ، قال: خَرَجَ علينا رسولُ الله ﷺ ونحن نَذكُرُ اللهَ ﷺ ونحن نَذكُرُ اللهَ عَلَيْهِ ونحن نَذكُرُ الفَقْرَ وَنَتَخَوَّفُه، فقال: «الفَقْرَ تَخافُونَ؟ والذي نَفْسي بيَدِه، لَتُصَبَّنَّ عليكمُ الدُّنيا صَبَّا حتَّى لا يُزيغَ قَلْبَ أحدِكم إزاغةً إلاَّ هِيَهُ، وايْمُ اللهِ لقد تَرَكتُكُم على مِثلِ البَيضاءِ، ليلُها ونهارُها سَوَاءٌ».

قال أبو الدَّرْداءِ: صَدَقَ \_ واللهِ \_ رسولُ الله ﷺ، تَرَكَنا \_ والله \_ عَلَيْ مِثْلِ البَيضاءِ، ليلُها ونهارُها سَوَاءُ (١٠).

٦ حدَّثنا محمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، حدَّثنا محمَّدُ بنُ جَعْفَر، حدَّثنا شُعْبةُ، عن مُعاوية بن قُرَّة

عن أبيه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا تَزَالُ طائِفَةٌ من أُمَّتي مَنصُورينَ لا يَضُرُّهُم مَن خَذَلَهُم حَتَّى تَقُومَ السَّاعةُ» (٢).

<sup>=</sup> بذلك الحديث أصلاً، أو يأتي بأقل من القدر الوارد. والحاصل أنه كان واقفاً عند الحد الوارد في الحديث ولم يأت بإفراط فيه ولا تفريط.

تنبيه: لهذا الحديث لم يرد في (م)، ولم يذكره أبو القاسم بن عساكر في كتابه «الإشراف على معرفة الأطراف» (٧٤٤٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن، هشام بن عمار ومحمد بن عيسى بن القاسم بن سُميع فيهما كلام يحطهما عن رتبة الصحيح، وباقي رجاله ثقات.

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، وعن العرباض بن سارية، وعمرو بن عوف، وعقبة بن عامر، وعوف بن مالك، عند أحمد في «المسند» برقم (١١٨٦٥) و(١٧١٤٢) و(١٧٢٣٤) و(١٧٤٣٣)، وهي أحاديث صحيحة.

قوله: ﴿ إِلاَ هِيَهُ ﴾، قال السندي: هي ضمير الدنيا، والهاء في آخره للسكت. (٢) إسناده صحيح.

٧ ـ حدَّثنا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ، حدَّثنا يحيى بن حَمزةَ، حَدَّثنا أبو عَلْقَمةَ
 نَصْرُ بنُ عَلْقَمةَ، عن عُميرِ بنِ الأسودِ وكثيرِ بن مُرَّةَ الحَضْرميِّ

عن أبي هُرَيرةَ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لاَ تَزَالُ طائِفَةٌ من أُمَّتي قَوَّامةً على أمْرِ الله عَزَّ وجَلَّ لا يَضُرُّها مَن خالَفَها»(١).

٨ ـ حدَّثنا هِشامُ بنُ عمَّارٍ، حدَّثنا الجَرّاحُ بنُ مَلِيحٍ، حدَّثنا بَكْر بنُ زُرْعةَ
 قال:

وأخرجه الترمذي (۲۳۳۷) من طريق أبي داود الطيالسي، عن شعبة، بهذا الإسناد.
 وهو في «مسند أحمد» (١٥٥٩٦)، و«صحيح ابن حبان» (٦١) و(٦٨٣٤).
 وفي الباب عن المغيرة بن شعبة عند البخاري (٣٦٤٠)، ومسلم (١٩٢١).
 وعن معاوية عند البخاري (٣٦٤١)، ومسلم بإثر (١٩٢٣)/ (١٧٤).
 وعن جابر وعقبة بن عامر عند مسلم (١٩٢٣) و(١٩٢٤).

قال الإمام النووي في «شرح مسلم» ٦٦/٦٣-٢٦: أما هذه الطائفة، فقال البخاري: هم أهل العلم، وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث، فلا أدري من هم، قال القاضي عياض: إنما أراد أحمد: أهل السنة والجماعة، ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. قلت (القائل هو الإمام النووي): ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين، منهم شجعان مقاتلون، ومنهم فقهاء، ومنهم محدّثون، ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين، بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض. قلنا: وهذا الذي انتهى إليه الإمام النووي هو الصواب الذي لا مَعدِلَ عنه.

(۱) حدیث صحیح، هشام بن عمار قد توبع.

وأخرجه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» ٢/٢٩٦-٢٩٧ عن عبد الله ابن يوسف، وأبو نعيم في «الحلية» ٣٠٧/٩ عن محمد بن المبارك، كلاهما عن يحيى بن حمزة، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٨٢٧٤)، و«صحيح ابن حبان» (٦٨٣٥) من طريقين عن محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. ولهذا سند قوي. سمعتُ أبا عِنَبةَ الخَوْلانيَّ، وكان قد صَلَّى القِبْلَتَين مَعَ رسولِ اللهُ عَلِيْ اللهُ يَعْرِسُ في عَلَّمْ اللهُ يَعْرِسُ في هٰذا الدِّينِ غَرْساً يَستَعمِلُهُم في طاعَتِه»(١).

٩ ـ حدَّثنا يعقوبُ بن حُمَيدِ بن كاسِبٍ، حدَّثنا القاسم بنُ نافعٍ، حدَّثنا الحَجَّاجُ بنُ أَرْطاةَ، عن عَمْرو بن شُعَيبٍ، عن أبيه، قال:

قامَ مُعاويةُ خَطِيباً، فقال: أينَ عُلَماؤُكُم؟ أينَ عُلَماؤُكُم؟ أينَ عُلَماؤُكُم؟ سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «لا تَقُومُ السَّاعةُ إلاَّ وطائِفةٌ من أُمَّتي ظاهِرونَ على النَّاسِ، لا يُبالُونَ مَن خَذَلَهُم ولا مَن نَصَرَهُمْ»(٢).

١٠ حدَّثنا هِشامُ بنُ عمَّارٍ، حدَّثنا محمَّدُ بنُ شُعَيبٍ، حدَّثنا سَعيدُ بنُ
 بَشِير، عن قَتَادةَ، عن أبي قِلابةَ، عن أبي أسماءَ

<sup>(</sup>١) إسناده حسن.

وهو في «المسند» (١٧٧٨٧)، و"صحيح ابن حبان» (٣٢٦) من طريق الهيشم ابن خارجة، عن الجراح بن مليح، بهذا الإسناد.

وقال البوصيري في «الزوائد»: هٰذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات!

<sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف لضعف يعقوب بن حميد، وجهالة القاسم بن نافع، وتدليس الحجاج بن أرطاة، لكن الحديث صحيح من طريق عمير بن هانئ عن معاوية عند البخاري (٣٦٤١)، ومسلم بإثر الحديث (١٩٢٣)/(١٧٤) بلفظ: "لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك»، وعند مسلم: "وهم ظاهرون على الناس».

وأخرجه مسلم بإثر الحديث (١٩٢٣) من طريق يزيد بن الأصم، عن معاوية مرفوعاً: «ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة».

وهو في «مسند أحمد» (١٦٩٣٢).

عن ثَوْبانَ، أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ من أُمَّتي على الحَقِّ مَن خَالَفَهُم حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ الله عَزَّ وجَلَّ»(١).

١١ حدَّثنا أبو سَعيدٍ عَبدُ اللهِ بنُ سَعيدٍ، حدَّثنا أبو خالدِ الأحمَرُ،
 سمعتُ مُجالِداً يَذكُرُ عن الشَّعبيِّ

عن جابرِ بنِ عبدِ الله، قال: كُنَّا عند النَّبِيِّ ﷺ، فَخَطَّ خَطَّا، وَخَطَّ خَطَّا، وَخَطَّ خَطَّا عند النَّبِيِّ ﷺ، فَخَطَّ خَطَّا، وَخَطَّ خَطَّينِ عن يَسَارِه، ثُمَّ وَضَعَ يَدَه في الخَطِّ الأوسَطِ، فقال: «لهذا سَبيلُ اللهِ». ثُمَّ تلا لهذه الآية: ﴿ وَأَنَّ لَخَطِّ الأوسَطِ، فقال: «لهذا سَبيلُ اللهِ». ثُمَّ تلا لهذه الآية: ﴿ وَأَنَّ لَا خَطِّ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح، هشام بن عمار قد توبع. أبو قلابة: هو عبد الله بن زید النجَرْمی، وأبو أسماء: هو عمرو بن مرثَد الرَّحَبي.

وأخرجه مسلم (١٩٢٠)، وأبو داود (٤٢٥٢)، والترمذي (٢٣٧٩) من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. ورواية أبي داود مطولة.

وهو في «مسند أحمد» (٢٢٣٩٥).

<sup>(</sup>٢) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف مجالد: وهو ابن سعيد.

وأخرجه عبد بن حميد (١١٤١)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١٦)، ومحمد ابن نصر المروزي في «السنة» (١٣)، والآجرّي في «الشريعة» ص١٢، واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (٩٥) من طريقين عن مجالد، بهذا الإسناد.

وهو في امسند أحمد؛ (١٥٢٧٧).

وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أحمد (٤١٤٢)، وإسناده حسن.

تنبيه: لم يرد لهذا الحديث في (م)، ولم يذكره أبو القاسم بن عساكر فيما أشار إليه المزي في «تحفة الأشراف» (٢٣٥٧).

## ۲ ـ باب تعظیم حدیث رسول الله ﷺ والتغلیظ علی من عارضه

١٢ ـ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شَيْبةَ، حدَّثنا زيدُ بنُ الحُبَابِ، عن مُعاوِيةَ بنِ صالح، حدَّثني الحَسَنُ بنُ جابر

عن المِقْدامِ بن مَعْدي كَرِبَ الكِنديِّ، أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «يُوشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِئاً على أريكتِه يُحَدَّثُ بحديثٍ مِن حَدِيثي فيقولُ: بَينَنا وبَينكم كِتابُ الله عَزَّ وجَلَّ، فما وَجَدْنا فيه مِن حَلالٍ استَحلَلْناه، وما وَجَدْنا فيه مِن حَرَامٍ حَرَّمْناه، ألا وإنَّ ما حَرَّمَ الله ورسولُ الله و ﷺ ومِثلُ ما حَرَّمَ الله» (١).

١٣ - حدَّثنا نصرُ بنُ عَلِيٍّ الجَهضَمِيُّ، حدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيينةَ في بيته ـ أنا سألتُه عنه ـ، عن سالم أبي النَّضْرِ ـ ثُمَّ مَرَّ في الحديث، قال: أو زيدِ بن أسلَمَ ـ عن عُبيد الله بن أبي رافع

<sup>(</sup>١) حديث صحيح دون قوله: «ألا وإن ما حرَّم رسول الله مثل ما حرَّم الله»، فقد انفرد بها الحسن بن جابر، وهو مستور كما قال الحافظ الذهبي في «المجرّد في أسماء رجال سنن ابن ماجه»، وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب»: مقبول؛ أي: عند المتابعة وإلا فليِّن، وقد رواه من هو أوثق منه بدونها.

وأخرجه الترمذي (٢٨٥٥) من طريق عبد الرحمٰن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، بهٰذا الإسناد. وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه.

وهو في «مسند أحمد» (١٧١٩٤).

وأخرجه أبو داود (٤٦٠٤) من طريق حريز بن عثمان، عن عبد الرحمٰن بن أبي عوف، عن المقدام بن معدي كرب، ولم يقل فيه: «ألا وإن ما حرَّم رسول الله..» إلخ، وسنده صحيح ورجاله ثقات.

وهو في «مسند أحمد» (١٧١٧٤)، واصحيح ابن حبان» (١٢).

قوله: «متكناً على أريكته»، قال السندي: أي: جالساً على سريره المزيَّن.

عن أبيه، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «لا أَلْفِينَّ أَحَدَكُم مُتَّكِئاً على أَرِيكَتِه، يَأْتِيه الأَمْرُ ممَّا أَمَرتُ به أَوْ نَهَيتُ عنه، فيقولُ: لا أدري، ما وَجَدْنا في كِتابِ اللهِ اتَّبَعْناهُ (١).

١٤ حدَّثنا أبو مروانَ مُحمَّدُ بنُ عُثمانَ العُثمانِيُّ، حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سَعْدِ
 ابنِ إبراهيمَ بن عبدِ الرَّحمٰن بنِ عَوفٍ، عن أبيه، عن القاسم بنِ مُحمَّدٍ

عن عائشةَ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَن أَحْدَثَ في أَمْرِنا هٰذَا ما ليس منه، فهُوَ رَدُّ»(٢).

١٥ حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ رُمْحِ بنِ المُهاجِرِ المِصرِيُّ، أخبرنا اللَّيْثُ بنُ سَغْدٍ، عن ابن شِهاب، عن عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ

وأخرجه أبو داود (٤٦٠٥)، والترمذي (٢٨٥٤) من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. ولكنهما لم يذكرا زيد بن أسلم، وقرن الترمذي بأبي النضر محمد بن المنكدر. وقال الترمذي: حسن صحيح.

وهو في «مسند أحمد» (۲۳۸٦۱).

(٢) إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨)، وأبو داود (٤٦٠٦) من طرق عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٢٤٤٥٠).

وقوله: «فهو ردٌّ» معناه: مردود من إطلاق المصدر على اسم المفعول، مثل خلق ومخلوق ونسخ ومنسوخ، وكأنه قال: فهو باطل غير مُعتَدُّ به.

قال الحافظ: وهذا الحديث معدود من أصول الإسلام، وقاعدة من قواعده، فإن معناه: من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصلٌ من أصوله، فلا يلتفت إليه، وهذا الحديث \_ كما قال النووي \_ مما ينبغي أن يُعتنى بحفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به كذلك.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح.

أنَّ عبدَ الله بنَ الزُّبيرِ حدَّثه: أنَّ رجلًا من الأنصارِ خاصَمَ الزُّبيرَ عند رسولِ الله عَلَيْهُ في شِراجِ الحرَّةِ التي يَسقُونَ بها النَّخلَ، فقال الأنصاريُّ: سَرِّحِ الماءَ يَمُرُّ، فأبَى عليه، فاختصَما عند رسولِ اللهِ عَلَيْه، فقال رسولُ الله عَلَيْه: «اسقِ يا زُبيرُ، ثُمَّ أرسِلِ الماءَ إلى جارِكَ». فغضبَ الأنصارِيُّ، فقال: يا رسولَ الله، أنْ كان ابنَ عَمَّتِكَ؟! فَتَلَوَّنَ وَجهُ رسولِ الله عَلَيْه، ثُمَّ قال: «يا زُبيرُ، اسقِ، ثُمَّ عال: «يا زُبيرُ، اسقِ، ثُمَّ عال: والله، أنْ كان ابنَ احبسِ الماءَ حتَّى يَرجِعَ إلى الجَدْرِ (١١)»، قال: فقال الزُبير: والله، أنِّي لأحسِبُ هٰذه الآيةَ نَزَلَت في ذٰلك: ﴿ فَلاَ وَرَبِكَ لا يُؤمِنُونَ حَتَّى يُرجِعَ إلى الجَدْرِ (١١)»، قال: فقال الزُبير: والله، يُحَكِمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَبَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَا قَضَيْتَ يُحَكِمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَبَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا نَسَيْهِمُ مَرَجًا مِمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا نَسَيْهِمُ اللهَ عَلَى النساء: ١٥] (١).

<sup>(</sup>١) ضُبط في (ذ) بفتح الدال، وفي "فتح الباري" ٥/٣٧ تعليقاً على رواية البخاري (٢٣٥٩): قال ابن التين: ضُبط في أكثر الروايات بفتح الدال وفي بعضها بالسكون، وهو الذي في اللغة، وهو أصل الحائط.

والمعنى ـ كما قال القرطبي ـ: أن يصل الماء إلى أصول النخل.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح

وأخرجه البخاري (٢٣٥٩)، ومسلم (٢٣٥٧)، وأبو داود (٣٦٣٧)، والترمذي (١٤١٤) و(٣٢٧٦)، والنسائي ٨/ ٢٤٥ من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٢٣٦١) و(٤٥٨٥) من طريق معمر، و(٢٣٦٢) من طريق ابن جريج، و(٢٧٦٢) من طريق شعيب، ثلاثتهم عن ابن شهاب الزهري، عن عروة، أن الزبير... إلخ، لم يذكروا فيه عبد الله بن الزبير.

وهو في «مسند أحمد» (١٦١١٦)، و«صحيح ابن حبان» (٢٤).

وسيأتي برقم (۲٤۸٠).

وأخرجه النسائي ٨/ ٢٣٨-٣٣٩ من طريق ابن وهب، عن الليث ويونس بن يزيد، عن الزهري، عن عروة، عن أخيه عبد الله بن الزبير، عن أبيه الزبير، به. قال=

١٦ - حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ يحيى النَّيْسابُورِيُّ، حدَّثنا عبدُ الرزَّاق، أخبرنا مَعمَرٌ، عن الزُّهْريِّ، عن سالم

عن ابن عُمَرَ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لا تَمنَعُوا إماءَ اللهِ أنْ يُصَلِّينَ في المَسجِدِ». فقال ابنٌ له: إنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ. قال: فغَضِبَ غَضَباً شَديداً، وقال: أُحَدِّثُكَ عن رسولِ الله ﷺ وتقول: إنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ؟! (١)

١٧ حدَّثنا أحمدُ بنُ ثابتِ الجَحْدَرِيُّ وأبو عَمْرو حَفصُ بنُ عَمْرِو<sup>(٢)</sup>،
 قالا: حدَّثنا عبدُ الوهَّابِ الثَّقَفيُّ، حدَّثنا أيوبُ، عن سعيد بن جُبيرِ

قوله: «في شِراج الحرة»، قال السندي: بكسر الشين: جمع شَرْجة ـ بفتح فسكون ـ وهي مسايل الماء بالحرة: وهي أرض ذات حجارة سود.

«سرِّح الماء» من التسريح، أي: أرسِل.

(١) إسناده صحيح.

وأخرجه تاماً ومختصراً البخاري (٨٦٥) و(٨٧٣) و(٨٢٨)، ومسلم (٤٤٢) (١٣٥) و(١٣٥)، والنسائي ٢/٢٤ من طريق سالم بن عبد الله بن عمر، والبخاري (٨٩٩)، ومسلم (٤٤١) (١٣٨) و(١٣٩)، وأبو داود (٨٦٥)، والترمذي (٥٧٥) من طريق مجاهد، والبخاري (٩٠٠)، ومسلم (٤٤١) (١٣٦)، وأبو داود (٥٦٥) من طريق نافع، ومسلم (٤٤١) (١٤٠) من طريق بلال بن عبد الله بن عمر، وأبو داود (٥٦٥) من طريق حبيب بن أبي ثابت، خمستهم عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ. وذكر في رواية مجاهد عند مسلم أن ابن عبد الله بن عمر الذي زجره عبد الله هو بلال.

وهو في «مسند أحمد» (٤٥٢٢)، واصحيح ابن حبان؛ (٢٢٠٨).

(۲) في الأصول الخطية ومطبوعة محمد فؤاد عبد الباقي وكذا المطبوع من «تحفة الأشراف» (٩٦٥٧): حفص بن عُمَر، وما أثبتناه من نسخة على هامش (م) ومن =

<sup>=</sup> الحافظ في «الفتح» ٥/ ٣٥: كأن ابن وهب حمل رواية الليث على رواية يونس، وإلا فرواية الليث ليس فيها ذِكر الزبير، والله أعلم.

عن عبدِ الله بنِ مُغَفَّلِ: أنَّه كان جالساً إلى جَنْبِه ابنُ أخِ له، فَخَذَفَ، فَنَهَاه، وقال: إنَّه الله ﷺ نَهى عنها، وقال: «إنَّها لا تَصِيدُ صَيْداً ولا تَنكَأْ عَدُوّاً، وإنَّها تَكْسِرُ السِّنَّ وتَفْقاً العَيْنَ». قال: فعَادَ ابنُ أخيه يَخْذِفُ، فقال: أُحَدِّثُكَ أَنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى عنها، ثُمَّ تَخْذِفُ (۱) ؟! لا أُكلِّمُكَ أبداً (۲).

١٨ حدَّثنا هِشامُ بن عَمّارٍ، حدَّثنا يحيى بن حمزةَ، حدَّثني بُرْدُ بن سِنَانٍ، عن إسحاقَ بنِ قَبِيصةَ، عن أبيه

أنَّ عُبادةَ بنَ الصَّامِتِ الأنصارِيَّ، النَّقِيبَ، صاحِبَ رسولِ الله عَلَيْ عُبَادةً بنَ الصَّامِتِ الأُومِ، فنَظَرَ إلى النَّاسِ وهم يَتَبايَعُونَ كِسَرَ النَّاسُ النَّاسُ، الذَّهبِ بالدَّنانيرِ<sup>(٣)</sup>، وكِسَرَ الفِضَّةِ بالدَّراهمِ، فقال: يا أيُّها النَّاسُ،

<sup>= «</sup>تهذيب الكمال» وفروعه، كذلك لم يختلف كل من ترجم لحفص أن اسم أبيه عَمْرو، وذكر المزي في «التهذيب» خلافاً في كنيته، فقيل: أبو عَمْرو، وقيل: أبو عُمَر. ووقعت كنيته في (م): أبو عمر.

<sup>(</sup>١) في النسخ المطبوعة: ثم عدت تخذف.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح.

وأخرجه تاماً ومختصراً البخاري (٤٨٤١) و(٦٢٢٠)، ومسلم (١٩٥٤) (٥٥)، وأبو داود (٥٢٧٠) من طريق عقبة بن صهبان، والبخاري (٥٤٧٩)، ومسلم (١٩٥٤) (٥٤)، والنسائي ٨/٤٧ من طريق عبد الله بن بريدة، ومسلم (١٩٥٤) (٥٦) من طريق سعيد بن جبير، ثلاثتهم عن عبد الله بن مغفل مرفوعاً.

وهو في «مسند أحمد» (١٦٧٩٤)، و«صحيح ابن حبان» (٥٩٤٩).

الخذف: هو رميُك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك وترمي بها، أو تتخذ مِخْذفةً من خشب، ثم ترمي بها الحصاة بين إبهامك والسبابة.

<sup>(</sup>٣) في (ذ) و(م): بالدينار.

إِنَّكُم تَأْكُلُونَ الرِّبا، سمعتُ رسولَ الله عَلَى يقول: «لا تَبْتاعُوا الله عَلَى بالذَّهَبِ اللّه مِثْلِ، لا زِيادة بينهما ولا نظرة». فقال له معاوية: يا أبا الوليد، لا أُرَى الرّبا في هٰذا إلا ما كان من نظرة فقال عُبادة: أُحدَّثُكَ عن رسولِ الله عَلَى فيها إمرة في فلما قَفَل أخرَجني الله سبحانه لا أساكِنُكَ بأرْضِ لك عَلَى فيها إمرة في فلما قَفَل لَحِق بالمدينة، فقال له عُمرُ بنُ الخَطَّابِ: ما أقدَمَكَ يا أبا الوليد؟ لحَقَ بالمدينة، فقال الرجع يا أبا الوليد؟ فقص عليه القِصّة، وما قال من مُساكنته، فقال: ارجع يا أبا الوليد إلى أرضِك، فقبَحَ الله أرضاً لستَ فيها وأمثالك. وكتب إلى مُعاوية: لا إمرة لك عليه، واحمِلِ النَّاسَ على ما قال، فإنَّه هو الأمرُدُن.

١٩ ـ حدَّثنا أبو بكر بنُ خَلَّدٍ الباهِليُّ، حدَّثنا يحيى بنُ سَعيدِ (٢)، عن ابنِ عَجْدانَ، أخبرنا عَوْنُ بنُ عَبدِ الله

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لانقطاعه، قبيصة بن ذؤيب لم يسمع من عبادة بن الصامت.

وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (٣٩٠) من طريق هشام بن عمار، بلهذا الإسناد.

وأصل الحديث في «الصحيحين» من حديث عبادة سوى لهذه القصة التي ذكرها، وانظر ما سيأتي برقم (٢٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) زيد هنا في النسخ المطبوعة بين يحيى وبين ابن عجلان "عن شعبة"، ولهذه الزيادة ليست في الأصول الخطية ولا في "الزوائد" للبوصيري ولا في "تحفة الأشراف" (٩٥٣٢) للمزي وأُقحمت في المطبوع منه إقحاماً بين حاصرتين، وهو \_ أي: المزي \_ لم يَرقُم على رواية شعبة عن محمد بن عجلان في "التهذيب" برقم ابن ماجه أو غيره من أصحاب الكتب الستة.

عن عبدِ الله بنِ مَسعودٍ، قال: إذَا حَدَّثتُكُم عن رسولِ الله ﷺ فظُنُّوا برسولِ الله ﷺ الذي هو أهْياهُ وأهْداهُ وأثْقاهُ<sup>(١)</sup>.

٢٠ حدَّثنا محمَّدُ بنُ بشَّار، حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ، عن شُعْبةً، عن
 عَمرو بن مُرَّةً، عن أبي البَخْتَريِّ، عن أبي عبد الرَّحمٰنِ السُّلَمِيِّ

عن عليِّ بن أبي طالبٍ، قال: إذا حُدَّثتُم (٢) عن رسولِ الله ﷺ حديثاً فَظُنُوا به الذي هو أهياهُ وأهداهُ وأتقاهُ (٣).

(١) إسناده ضعيف لانقطاعه بين عون \_ وهو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود \_ وبين عم أبيه عبد الله بن مسعود.

وأخرجه الدارمي (٥٩١) من طريق عبد العزيز بن محمد، وأبو يعلى (٥٢٥٩) من طريق يحيى بن سعيد، كلاهما عن ابن عجلان، بهٰذا الإسناد.

وسيأتي لهذا القول مروياً عن عليّ بن أبي طالب في الحديث الذي بعده، وهو أصحُّ.

قوله: «الذي هو أهياه» كذا في (س) و(م) بالياء، وفي (ذ): «أهناه» بالنون، وهو الذي شرح عليه السندي فقال: أي الذي هو أوفق به من غيره، وأهدى وأليق بكمال هداه.

«وأتقاه» أي: وأنسب بكمال تقواه، وهو أن قوله صوابٌ ونصحٌ، واجبٌ العمل.

(۲) المثبت من (ذ) و(م) و«تحفة الأشراف» للمزي (۱۰۱۷۷)، وفي (س)
 و«مصباح الزجاجة» للبوصيري والنسخ المطبوعة من «السنن»: حدَّثتكم.

(٣) إسناده صحيح وهو موقوف من قول علي رضي الله عنه.

وأخرجه الطيالسي (٩٩)، والدارمي (٥٩٢)، وأبو يعلى (٥٩١)، وأبو نعيم في «الحلية» ٧/٢٤٦، والضياء في «الأحاديث المختارة» (٥٧٢) و(٥٧٣) و(٥٧٤) من طرق عن عمرو بن مرة، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٩٨٥).

قال أبو الحَسَن: حدَّثنا يحيى بنُ عبد الله الكَرَابِيسيُّ، حدَّثنا عليُّ بن
 الجَغدِ، عن شُعبةَ، عن عَمْرِو بن مُرَّةَ، مِثلَ حديثِ عليٌّ رضي الله عنه (١١).

٢١ حدَّثنا عليُّ بنُ المُنذِرِ، حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ الفُضيلِ، حدَّثنا المَقبُريُّ،
 عن جَدِّه

عن أبي هُرَيرة، عن النَّبِيِّ ﷺ أنَّه قال: «لا أعرِفَنَ ما يُحَدَّثُ أَحَدُكُم عنِّي الحديثَ وهو مُتَّكِئٌ على أريكتِه، فيقولُ: اقرأ قُرآناً! ما قِيلَ من قَوْلٍ حَسَنِ فأنا قُلْتُه»(٢).

٢٢ حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ عبَّادِ بنِ آدم، حدَّثنا أبي، عن شُعبة، عن مُحمَّدِ
 ابنِ عَمْرِو، عن أبي سَلَمة، عن أبي هُرَيرة (ح)

وحدَّثنا هَنَّادُ بنُ السَّرِيِّ، حدَّثنا عَبْدةُ بنُ سُلَيمانَ، حدَّثنا مُحمَّدُ بن عَمْرو، عن أبي سَلَمةَ

<sup>(</sup>١) زيادة أبي الحسن القطان هذه وقعت في الأصول بعد الحديث رقم (٢٢)، ومكانها الصحيح هنا كما أثبتناها. وسقطت لهذه الزيادة من (م).

 <sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف جداً، المقبري \_ وهو عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد \_
 متروك ذاهب الحديث.

وأخرجه الآجري في «الشريعة» ص٠٥ من طريق أبي معشر نجيح بن عبد الرحمٰن السندي، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٤٤/١٢ من طريق عبد الله بن سعيد المقبري، كلاهما عن سعيد المقبري، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (۸۸۰۱).

وفي الباب ما يغني عنه عن المقدام بن معدي كرب وأبي رافع، سلفا عند المصنف برقم (١٢) و(١٣).

أنَّ أَبَا هُرَيرةَ قال لرجلٍ: يا ابنَ أَخي، إذا حَدَّثتُكَ عن رسولِ الله عَدِيثاً فلا تَضرِبُ له الأمثالَ(١).

#### ٣ ـ باب التوقّي في الحديث عن رسول الله ﷺ

٢٣ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شَيْبة، حدَّثنا مُعَاذ بنُ مُعَاذٍ، عن ابن عَوْنٍ،
 حدَّثنا مُسلِمٌ البَطِينُ، عن إبراهيمَ التَّيْميِّ، عن أبيه

عن عَمْرو بنِ مَيْمُونٍ، قال: ما أَخْطَأني ابنُ مَسعُودٍ عَشِيَّةَ خَمِيسٍ اللهُ أَتيتُهُ فيه. قال: فما سَمِعتُه يقولُ لِشَيءٍ قَطُّ: قال رسولُ الله عَلَيْهِ، قال: فنكسَ، عَلَيْهُ، فلَمَّا كان ذاتَ عشِيَّةٍ، قال: قال رسولُ الله عَلَيْهُ، قال: فنكسَ، فنظَرْتُ إليه وهو قائمٌ مُحَلَّلَةً أَزْرارُ قَمِيصِه، قد اغرَورَقَتْ عَيْنَاهُ، وانتَفَخَت أودَاجُه، قال: أو دونَ ذلك، أو فوقَ ذلك، أو قريباً مِن ذلك، أو شبيها بذلكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) إسناد هناد بن السري حسن، وإسناد محمد بن عباد ضعيف.

وسيأتي ضمن حديث برقم (٤٨٥)، ويأتي تخريجه هناك.

تنبيه: حديثا أبي هريرة (٢١) و(٢٢) لم يردا في (م)، والأول قال أبو القاسم ابن عساكر بإثره في كتابه «الإشراف»: ليس في سماعنا. والثاني لم يذكره، وقال المزى في «التحفة» (١٥٠٧٠): هذا الحديث ليس في روايتنا.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، ابن عون: هو عبد الله بن عون بن أرطبان، وإبراهيم التيمي: هو إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي.

وأخرجه الدارمي (۲۷۰)، والطبراني في «الكبير» (۸۲۱۷)، والحاكم في «المستدرك» ١١١/١ من طريقين عن ابن عون، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٤٣٢١).

قال السندي: قوله: ما أخطأني، أي: ما فاتني لقاؤه.

٢٤ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شَيْبة، حدَّثنا مُعاذُ بنُ مُعاذٍ، عن ابنِ عَوْنٍ،
 عن مُحمَّدِ بن سِيرِينَ، قال:

كان أنسُ بنُ مالكِ إذا حَدَّثَ عن رسول الله ﷺ حديثاً فَفَرَغَ منه، قال: أو كما قال رسولُ الله ﷺ.

٢٥\_ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شَيْبةَ، حدَّثنا غُندَرٌ، عن شُعْبة (ح)

وحدَّثنا محمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، حَدَّثنا عبدُ الرَّحمٰن بنُ مَهْديُّ، حدَّثنا شُغْبةُ، عن عَمرِو بنِ مُرَّةَ، عن عبدِ الرَّحمٰن بنِ أبي ليلي، قال:

قلنا لِزَيدِ بن أرقَمَ: حَدِّثنا عن رسول الله ﷺ. قال: كَبِرْنا ونَسِينا، والحديثُ عن رسول الله ﷺ شَديدٌ<sup>(۲)</sup>.

<sup>-</sup> إلا أتيته: استثناء من أعم الأحوال بتقدير «قد»، ولهذا الاستثناء من قبيل قوله تعالى: ﴿ لَا يَذُوفُونَ فِيهَا الْمَوْتَ اللَّ الْمَوْتَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّا الللَّهُ الللَّاللَّهُ الللَّلْمُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ ا

فنكس، أي: طأطأ رأسه وخفضه.

اغرورقت عيناه، أي: دمعتا، كأنهما غرقتا في دمعهما.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. قال البوصيري: وقد روينا عن جماعة من الصحابة نحو ما فعله أنس من الحذر والاحتياط.

وأخرجه الدارمي (٦٧٦) و (٦٧٧) من طريقين عن محمد بن سيرين، بلهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (١٣١٢٤).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. غندر: هو محمد بن جعفر.

وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ٨/ ٧٥٤–٧٥٥.

٢٦ حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ عبد الله بنِ نُميرٍ، حدَّثنا أبو النَّضرِ، عن شُعْبةَ،
 عن عبدِ الله بنِ أبي السَّفَرِ، قال: سمعتُ الشَّعْبيَ يقول:

جالستُ ابنَ عُمَرَ سَنَةً فما سمعتُه يُحَدِّثُ عن رسولِ الله ﷺ شَيئًا (١).

٢٧ حدَّثنا العَبَّاسُ بنُ عبدِ العظيم العَنبَريُّ، حدَّثنا عبدُ الرَّرَّاقِ، أخبرنا مَعمَرٌ، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال:

سَمِعتُ ابنَ عَبَّاسٍ يقول: إنَّا كُنَّا نَحفَظُ الحديثَ، والحديثُ يُحفَظُ عن رسولِ الله ﷺ، فأمَّا إذا رَكِبتُمُ الصَّعْبَ والذَّلُولَ، فهَيْهاتَ (٢).

ت وأخرجه الطيالسي (٦٧٦)، والبغوي في «الجعديات» (٦٩)، والطبراني في «الكبير» (٧٣٧)، والخطيب في «المحدث الفاصل» (٧٣٧)، والخطيب في «الكفاية» ص٢٦٥ من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (١٩٣٠٤).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم، والشعبي: هو عامر بن شراحيل.

وأخرجه البخاري (٧٢٦٧)، ومسلم (١٩٤٤) ضمن حديث في جواز أكل الضب، من طريق شعبة، عن توبة العنبري، قال: قال لي الشعبي: قاعدتُ ابن عمر قريباً من سنتين أو سنة ونصف، فلم أسمعه يحدِّث عن النبي على غير لهذا. وساق الحديث.

وهو في «مسند أحمد» (٥٦٤).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح.

وأخرجه مسلم في مقدمة «صحيحه» باب رقم (٤)، والنساثي في «الكبرى» = (٥٨٣٨) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.

٢٨ حدَّثنا أحمدُ بنُ عَبْدة، حدَّثنا حمَّادُ بنُ زَیْدٍ، عن مُجالِدٍ، عن الشَّغبيِّ، عن قَرَظَةَ بن كَعْب، قال:

بَعَثَنَا عَمرُ بِنُ الخطَّابِ إلى الكوفةِ وشَيَّعَنَا، فَمَشَى مَعَنَا إلى مَوضِعِ يقالُ له: صِرَارٌ، فقال: أتدرونَ لِمَ مَشَيتُ مَعَكم؟ قال: قُلنا: لِحَقِّ صُحبةِ رسول الله ﷺ ولحقِّ الأنصار. قال: للكنِّي مَشَيتُ مَعَكم لحديثٍ أَرَدتُ أَن أُحَدِّثَكُم به، فأردتُ أَنْ تَحفَظُوه لَمَمْشايَ مَعَكم، إنَّكُم تَقْدَمُونَ على قَوْمِ لِلقُرآنِ في صُدُورِهم هَزِيزٌ لِمَمْشايَ مَعَكم، إنَّكُم تَقْدَمُونَ على قَوْمٍ لِلقُرآنِ في صُدُورِهم هَزِيزٌ كَهَزِيزِ المِرْجَلِ، فإذا رَأُوكُم مَدُّوا إليكم أَعناقَهُم وقالوا: أصحابُ مُحمَّد ﷺ، ثُمَّ أَنا شَرِيكُكم (١).

<sup>-</sup> وأخرج مسلم أيضاً من طريق مجاهد، قال: جاء بشير العدوي إلى ابن عباس، فجعل يُحدُّث ويقول: قال رسول الله على قال رسول الله على فجعل ابن عباس لا يَأذَنُ لحديثه ولا ينظر إليه، فقال: يا ابن عباس، ما لي لا أراك تسمع لحديثي؟ أحدِّئك عن رسول الله على ولا تسمع! فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلاً يقول: قال رسول الله على ابتدرته أبصارنا، وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس ألا ما نعرف.

وقوله: «الصعب والذلول» قال النووي في «شرح مسلم» ١٠/١: أصل الصعب والذلول في الإبل، فالصعب: العَسِرُ المرغوب عنه، والذلول: السهل الطيب المحبوب المرغوب فيه، فالمعنى: سلك الناس كلَّ مسلك مما يُحمد ويُذم. وقوله: فهيهات، أي: بَعُدت استقامتكم، أو بَعُد أن نثق بحديثكم.

<sup>(</sup>١) أثر صحيح، مجالد ـ وهو ابن سعيد ـ وإن كان ضعيفاً، قد توبع، وباقي رجاله ثقات.

وأخرجه الحاكم ١٠٢/١، والمزي في ترجمة قرظة من «تهذيب الكمال» ٢٣/٥٦٥-٥٦٦ من طريق بيان بن بشر، عن عامر الشعبي، بهذا الإسناد. قال الحاكم: هٰذا حديث صحيح الإسناد، له طرق تُجمع ويذاكر بها، وقرظة بن كعب الأنصاري صحابى، سمع من رسول الله ﷺ.

٢٩ حدَّثنا محمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، حدَّثنا عبدُ الرَّحمٰنِ، حدَّثنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ،
 عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن السَّائبِ بنِ يَزيدَ، قال:

صَحِبتُ سَعْدَ بنَ مالكِ من المدينةِ إلى مَكَّةَ، فما سمعتُه يُحَدِّثُ عن النبيِّ ﷺ بحديثٍ واحدِ<sup>(۱)</sup>.

#### ٤ - باب التغليظ في تعمُّد الكذب على رسول الله ﷺ

٣٠ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شَيْبةَ، وسُوَيدُ بن سَعيدٍ، وعَبدُ الله بنُ عامرِ ابنِ زُرَارةَ، وإسماعيلُ بن موسى، قالوا: حدَّثنا شَريكٌ، عن سِمَاكٍ، عن عبد الرَّحمٰن بنِ عبدِ الله بن مسعودٍ

عن أبيه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَن كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً، فليَتَبَوَّأُ مَقْعَدَه مِن النَّارِ»(٢).

<sup>=</sup> قوله: «كهزيز المرجل»، قال السندي: الهزيز \_ بزاءين معجمتين \_: الصوت. «المرجل» \_ بكسر الميم \_: إناء يغلى فيه الماء، سواء كان من نحاس أو غيره، وله صوت عند غليان الماء فيه. وفي بعض النسخ: النحل، وهو ذباب العسل، والمراد: لهم إقبال على قراءة القرآن.

<sup>(</sup>١) أثر صحيح، ورجاله ثقات. عبد الرحمٰن: هو ابن مهدي.

وأخرجه الدورقي في «مسند سعد» (١٣٤)، والشاشي في «مسنده» ١/٥١، وابن عدي في ترجمة ابن لهيعة من «الكامل» ٤/١٤٦٧، والدارقطني (١٩٤٣)، والحاكم ٣/٤٩٧، والبيهقي في «السنن» ٤/٢٠١ من طرق عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

 <sup>(</sup>۲) حديث صحيح، شريك \_ وهو ابن عبد الله النخعي \_ وإن كان سيئ
 الحفظ، تابعه شعبة بن الحجاج عند الترمذي (۲٤٠٧).

وأخرجه الترمذي أيضاً (۲۸۵۰) من طريق زر بن حبيش، عن ابن مسعود. وهو في «مسند أحمد» (٣٦٩٤)، وهو حديث متواتر.

٣١\_ حدَّثنا عَبدُ الله بنُ عامر بن زُرَارة، وإسماعيلُ بنُ موسى، قالا: حدَّثنا شَريكٌ، عن منصورٍ، عن رِبْعيِّ بن حِرَاشِ

عن عَليِّ رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا تَكْذِبُوا عَلَيَّ، فإنَّ الكذِبَ عَلَيَّ يُولِجُ النَّارَ»(١).

٣٢ حدَّثنا محمَّدُ بن رُمْحِ المِصريُّ، حدَّثنا اللَّيثُ بن سَعْدِ، عن ابن شِهَابِ

٣٣\_ حدَّثنا أبو خَيْثمةَ زُهَيرُ بن حَرْبٍ، حدَّثنا هُشَيمٌ، عن أبي الزُّبير

وأخرجه الترمذي (٢٨٥١) و(٤٠٤٨) من طريقين عن شريك، بهذا الإسناد. والرواية الثانية مطولة.

وأخرجه البخاري (١٠٦)، ومسلم (١) في المقدمة، والنساثي في «الكبرى» (٥٨٨٠) من طريق شعبة، عن منصور، به.

وهو في «مسند أحمد» (٦٢٩)، وسيأتي عند المصنف برقم (٣٨).

(٢) إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (۱۰۸)، ومسلم (۲) في المقدمة، والنسائي في «الكبرى» (٥٨٨٢) من طريق الزهري، والترمذي (٢٨٥٢) من طريق الزهري، والنسائي في «الكبرى» (٥٨٨٣) من طريق سليمان التيمي، ثلاثتهم عن أنس، عن النبي ﷺ.

وهو في «مسند أحمد» (١١٩٤٢)، و«صحيح ابن حبان» (٣١).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، شريك متابع. منصور: هو ابن المعتمر.

عن جابرٍ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَن كَذَبَ عليَّ مُتَعَمِّداً، فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَه مِن النَّارِ»(١).

٣٤\_ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، حدَّثنا مُحمَّدُ بن بِشرٍ، عن محمَّدِ بن عَمرِو، عن أبي سَلَمةَ

عن أبي هُرَيرةَ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَن تَقَوَّلَ عليَّ ما لم أَقُلْ، فلْيَتَبَوَّأُ مَقْعدَه مِن النَّارِ»(٢).

٣٥\_ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، حدَّثنا يحيى بن يَعلَى التَّيْمِيُّ، عن محمَّدِ بن إسحاقَ، عن مَعبَدِ بن كَعبِ

عن أبي قَتادةَ، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ على لهٰذا المِمنبرِ: "إيَّاكُم وكَثْرةَ الحديث عنِّي، فمَنْ قال عَلَيَّ فلْيَقُل حَقّاً أو صِدْقاً، ومَن تَقوَّلَ عليَّ ما لم أقُلْ، فليَتَبَوَّأْ مَقْعَدَه مِنَ النَّارِ»(٣).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، هشيم \_ وهو ابن بشير \_ صرح بالتحديث عند الدارمي وأبى يعلى وأحمد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٧٦٣/، والدارمي (٢٣١)، وأبو يعلى (١٨٤٧) من طريق هشيم بن بشير، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (١٤٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن.

وهو في «مسند أحمد» (١٠٥١٣)، و«صحيح ابن حبان» (٢٨) من طريق محمد بن عمرو، بلهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (١١٠)، ومسلم في المقدمة (٣)، والنسائي في «الكبرى» (٥٨٨٤) من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة.

 <sup>(</sup>٣) إسناده حسن، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في بعض مصادر التخريج،
 فانتفت شبهة تدليسه.

٣٦ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شَيْبةَ، ومحمَّدُ بن بشَّارٍ، قالا: حدَّثنا غُندَرٌ محمَّدُ بن جَعفَرٍ، حدَّثنا شُعْبةُ، عن جامع بن شَدَّادٍ أبي صَخْرةَ، عن عامرِ بن عبدِ الله بن الزُّبيرِ، عن أبيه، قال:

قلتُ للزُّبَيرِ بنِ العَوَّامِ: ما لي لا أسمَعُكَ تُحَدِّثُ عن رسولِ الله عَلَيْ كما أسمَعُ ابنَ مَسعودٍ وفُلاناً وفُلاناً؟ قال: أمَا إنِّي لم أُفارِقْهُ منذُ أسلَمْتُ، ولكنِّي سمعتُ منه كَلِمةً، يقولُ: «مَن كَذَبَ عليَّ مُتَعَمِّداً، فليَتَبَوَّأُ مَقْعَدَه مِن النَّارِ»(١).

٣٧ حدَّثنا سُوَيدُ بن سَعيدٍ، حدَّثنا عَلِيُّ بن مُسهِرٍ، عن مُطَرِّفٍ، عن عَطِيَّةَ

<sup>=</sup> وأخرجه الدارمي (٢٣٧)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٤١٣) و (٤١٤) من طريق معبد بن كعب، وهناد في «الزهد» (١٣٨٨)، والحاكم ١١١١، وابن الجوزي في مقدمة «الموضوعات» ١/٧٠ من طريق ابن كعب ـ لم يسموه ـ، وابن عدي في «الكامل» ١/٧١، والحاكم ١/١١١-١١١، وابن الجوزي في مقدمة «الموضوعات» ١/٧١ من طريق عبد الرحمٰن بن كعب بن مالك، والشافعي في «الموضوعات» ١/٧١، والبخاري في «الأدب المفرد» (٤٠٤) من طريق أسيد بن أبي أسيد عن أمه، كلهم عن أبي قتادة. ووقع عند الحاكم في الموضع الأول: ابن كعب وغيره عن أبي قتادة. واختُلف في اسم ابن كعب الذي لم يُسمَّ، والأكثر على أنه معبد.

وهو في «مسند أحمد» (۲۲۵۳۸).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (١٠٧)، وأبو داود (٣٦٥١)، والنسائي في «الكبرى» (٥٨٨١) من طريقين عن عامر بن عبد الله بن الزبير، بْهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (١٤١٣)، و«صحيح ابن حبان» (٦٩٨٢).

عن أبي سَعيدٍ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً، فلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَه مِن النَّارِ»(١).

# ہ ـ باب من حدَّث عن رسول الله ﷺ حدیثاً وهو یُری أنه كذبٌ

٣٨ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، حدَّثنا عَلِيُّ بن هاشمٍ، عن ابنِ أبي ليلي، عن الحَكَمِ، عن عبدِ الرَّحمٰنِ بن أبي ليلي

عن عليِّ رضي الله عنه، عن النبيِّ ﷺ قال: «مَن حَدَّثَ عَنِّي حَدِيثًا وهو يُرَى أَنَّه كَذِبٌ، فهو أَحَدُ الكاذبينَ»(٢).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، ولهذا إسناد ضعيف لضعف سويد بن سعيد وعطية ـ وهو ابن سعد العوفي ـ، وقد صحَّ عن أبي سعيد من غير طريقهما كما سيأتي.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٧٦٢، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٤٠١) من طريق عطية العوفي، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٣٠٠٤)، والطحاوي (٤٠٢)، والخطيب في «تقييد العلم» ص٣٠-٣٠ من طريق همام بن يحيى، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبى سعيد.

وهو في «مسند أحمد» (١١٣٤٤).

تنبيه: لهذان الحديثان (٣٦) و(٣٧) لم يردا في (م)، وذكر المزي في «التحفة» (٣٦٣) و(٤٢٤٥) عن أبي القاسم بن عساكر أنهما ليسا في سماعه.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، ابن أبي ليلى \_ واسمه محمد \_ وإن كان سيئ الحفظ، قد توبع. وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ٨/ ٥٩٥.

وأخرجه البزار في «مسنده» (٦٢١) من طريق عبيد الله بن موسى، عن محمد ابن عبد الرحمٰن بن أبي ليلي، بهذا الإسناد.

وأخرجه الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (١٦٥) من طريق محمد بن أبي ليلى، عن أخيه عيسى بن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب. =

#### ٣٩\_ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، حدَّثنا وَكِيعٌ (ح)

وحدَّثنا محمَّدُ بن بَشَّارٍ، حدَّثنا مُحمَّدُ بن جَعفَرٍ، قالا: حدَّثنا شُغبةُ، عن الحَكَم، عن عبد الرَّحمٰن بن أبي ليلي

عن سَمُرَةَ بن جُنْدُب، عن النبيِّ ﷺ، قال: «مَن حَدَّثَ عنِّي حَدِيثاً وهو يُرَى أَنَّه كَذِبٌ، فهو أَحَدُ الكاذبينَ»(١).

وسيأتي برقم (٤٠) بإسناد صحيح.

قال السندي: قوله: "وهو يرى أنه كذب" بضم الياء من "يرى"، أي: يظنُّ، ويجوز قال النووي: وذكر بعض الأثمة جواز فتح الياء من "يرى"، ومعناه: يَعلمُ، ويجوز أن يكون بمعنى: ظنَّ. قلت: اعتبار الظن أبلغ وأشمل، فهو أولى، قال النووي: وقيًّد بذلك، لأنه لا يأثم إلا برواية ما يعلمه أو يظنه كذباً، وأما ما لا يعلمه ولا يظنه فلا إثم عليه في روايته وإن ظنَّه غيرُه كذباً أو عَلِمَه. قلت: وهذا يدلُّ على أنه لا إثم على من يروي وهو في شك في كونه صادقاً أو كاذبا، وكذا من يروي وهو غافل عن ملاحظة الأمرين، والأقرب أن الحديث يدلُّ مفهوماً على أن غير الظانُ لا يُعدُّ من جملة الكاذبين عليه ﷺ، وأما أنه لا يأثم فلا، فليتأمل.

قوله: "فهو أحد الكاذبين"، قال النووي: المشهور روايته بصيغة الجمع، أي: فهو واحد من جملة الواضعين للحديث، والمقصود أن الرواية مع العلم بوضع الحديث كوضعه، قالوا: هذا إذا لم يبين وضعه، وقد جاء بصيغة التثنية والمراد: أن الراوي له يشارك الواضع في الإثم، قال الطّيبي: فهو كقولهم: القلم أحد اللسانين، والجد أحد الأبوين، كأنه يشير إلى ترجيح التثنية بكثرة وقوعها في أمثاله، فهو المتبادر إلى الأفهام.

(١) إسناده صحيح.

<sup>=</sup> وهو في «مسند أحمد» (٩٠٣) من طريق الأعمش، عن الحكم، عن عبد الرحمٰن ابن أبي ليلى، به.

[قال أبو الحسن]: حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ عَبْدَكُ<sup>(۱)</sup>، أخبرنا الحَسنُ بنُ موسى الأشيب، عن شُعْبة. مِثْلَ حديثِ سَمْرَةَ بنِ جُنْدُبٍ.

٤٠ حدَّثنا عُثمانُ بن أبي شَيْبة، حدَّثنا محمَّدُ بن فُضَيلٍ، عن الأعمَشِ،
 عن الحكم، عن عبدِ الرَّحمٰن بن أبي ليلى

عن عليٍّ، عن النبيِّ ﷺ، قال: «مَن رَوَى عَنِّي حديثاً وهو يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ، فهو أَحَدُ الكاذبينَ»(٢).

٤١ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبة، حدَّثنا وَكِيعٌ، عن سُفيانَ، عن حَبِيب
 ابن أبي ثابتٍ، عن مَيْمُونِ بن أبي شَبيبِ

عن المُغِيرةِ بن شُعْبةَ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَن حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ وهو يُرَى أَنَّه كَذِبٌ، فهو أَحَدُ الكاذبِينَ»<sup>(٣)</sup>.

= وأخرجه مسلم في مقدمة «صحيحه» باب رقم (١) عن ابن أبي شيبة، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٢٠١٦٣)، و«صحيح ابن حبان» (٢٩).

(١) في النسخ المطبوعة: محمد بن عبد الله، وما أثبتناه من (س) و(ذ)، وهو كذلك في النسخة الهندية \_ فيما ذكره الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله في حاشية طبعته \_ وفي هامشها: الكاف في «عبدك» علامة التصغير في اللغة الفارسية.

قلنا: وهذا الإسناد من زيادات أبي الحسن القطان، وقد وقع في الأصل بإثر حديث علي التالي، فقدّمناه إلى لهذا الموضع لأنه به أنسب. ولم يرد في (م).

(٢) إسناده صحيح، وقد سلف برقم (٣٨).

تنبيه: لهذا الحديث ليس في (م)، وذكر المزي في «التحفة» (١٠٢١٢) عن ابن عساكر أنه ليس في سماعه.

(٣) صحيح لغيره، ميمون بن أبي شبيب قيل: لم يدرك أحداً من أصحاب
 النبي ﷺ. سفيان: هو الثوري.

#### ٦ ـ باب اتباع سُنّة الخُلفاء الراشدين المهديين

٤٢ حدَّثنا عَبدُ الله بنُ أحمدَ بن بَشيرِ بن ذَكُوانَ الدَّمَشقيُّ، حدَّثنا الوليدُ ابن مُسلِم، حدَّثنا عَبدُ الله بن العلاءِ ـ يعني ابنَ زَبْرٍ ـ حدَّثني يحيى بنُ أبي المُطَاع، قال:

سمعتُ العِرباضَ بنَ سارِيةَ يقول: قامَ فينا رسولُ اللهِ ﷺ ذاتَ يَوم، فوَعَظَنا مَوعِظَةً بَلِيغةً وَجِلَت منها القُلُوبُ، وذَرَفَت منها العُيُونُ، فقيلَ: يا رسولَ الله، وعَظْتَنا مَوعِظَةَ مُودِّع، فاعهَدْ إلينا بعَهْدِ. فقال: «عَلَيكُم بتَقْوى اللهِ، والسَّمْع والطَّاعةِ، وإنْ عَبْداً ﴿ حَبَشِيّاً، فقال: «عَلَيكُم بتَقْوى اللهِ، والسَّمْع والطَّاعةِ، وإنْ عَبْداً ﴿ حَبَشِيّاً، وسَتَرَونَ مِن بَعْدِي اختلافاً شديداً، فعليكم بسُنتي وسُنّةِ الخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْديِّينَ، عَضُوا عليها بالنَّواجِذِ، وإيَّاكم والأُمُورَ المُحْدَثاتِ، فإنَّ كُلَّ بدْعةٍ ضَلَالةٌ ﴾ (٢).

<sup>=</sup> وأخرجه مسلم في مقدمة «صحيحه» باب رقم (١)، والترمذي (٢٨٥٣) من طريق سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، بهذا الإسناد. وقرن مسلم بسفيان: شعبة بن الحجاج.

وهو في «مسند أحمد» (١٨١٨٤). ويشهد له الحديثان السابقان.

<sup>(</sup>١) في (س): وإن كان عبداً.

<sup>(</sup>۲) حديث صحيح بطرقه وشواهده كما هو مبيَّن في التعليق على "مسند أحمد" (۱۷۱٤۲). وهذا الإسناد في الظاهر جيَّد متصل، ورواته معروفون مشهورون، وقد صرَّح فيه يحيى بن أبي المطاع بالسماع من العرباض، واعتمد سماعه منه البخاري في "تاريخه" ۴،۲۰۸ بناء على هذه الرواية، إلا أن حفاظ أهل الشام أنكروا ذلك وقالوا: يحيى بن أبي المطاع لم يسمع من العرباض ولم يلقه، وهذه الرواية غلط، وممن ذكر ذلك أبو زرعة الدمشقي وحكاه عنه دُحيم، وهؤلاء أعرف بشيوخهم من غيرهم، والبخاري رحمه الله يقع له في "تاريخه" أوهام في أخبار أهل الشام. قاله الحافظ ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" ۲،۱۱۰ ح (۲۸).

٤٣ حدَّثنا إسماعيلُ بن بِشْر بن منصورٍ، وإسحاقُ بن إبراهيمَ السَّوَّاقُ، قالا: حدَّثنا عبدُ الرَّحمٰنِ بن مَهْدِيِّ، عن مُعاويةَ بن صالحٍ، عن ضَمْرةَ بن حَبيبٍ، عن عَبدِ الرَّحمٰنِ بن عَمرِو السُّلَميُّ

أنّه سَمِعَ العِرباضَ بنَ سارِيةً يقولُ: وَعَظَنا رسولُ الله عَيْلِيْ مَوعِظةً ذَرَفَت منها العُيُونُ، ووَجِلَت منها القُلُوبُ، فقلنا: يا رسولَ الله، إنّ هٰذه لَمَوعِظةً مُودِّع، فما تَعْهَدُ إلينا؟ قال: «قد تَرَكتُكم على البَيْضاءِ، لَيلُها كنهارِها، لا يَزِيغُ عنها بَعدِي إلاَّ هالكُّ، فمَن يَعِشْ منكم، فسَيرَى اختِلافاً كَثِيراً، فعليكم بما عَرَفتُم مِن سُنتي وسُنة الخُلفاء الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ، عَضُوا عليها بالنَّوَاجِذِ، وعليكم بالطَّاعة وإنْ عَبْداً حَبَشِيّاً (۱)، فإنَّما المُؤمِنُ كالجَمَلِ الأَنفِ، حَيْثُما قيدَ انقَادَ» (۲).

وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (٢٦) و(٥٥)، والطبراني في «الكبير»
 ١٨/(٦٢٢)، والحاكم ١/ ٩٧ من طريق يحيى بن أبي المطاع، به. وانظر ما بعده.
 النواجذ: الأضراس.

<sup>(</sup>١) في (س): وإن عبدٌ حبشيٌّ. وكلاهما جائز متوجِّه في العربية.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، عبد الرحمٰن بن عمرو السلمي روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وصحح حديثه لهذا الترمذي، وابن حبان، والحاكم، والذهبي، والبزار، وابن عبد البر، والضياء المقدسي وغيرهم، وتابعه عليه حُجْر بن حجر، وباقي رجاله رجال الصحيح.

وأخرجه أبو داود (٤٦٠٧)، والترمذي (٢٨٧٠) و(٢٨٧١) من طريق خالد بن مُغدان، عن عبد الرحمٰن بن عمرو السلمي، بهذا الإسناد. وقرن أبو داود بعبد الرحمٰن: حُجْرَ بن حُجْر، وهو مجهول. ولم يذكرا في روايتيهما قولَه: «تركتكم على البيضاء».. إلى قوله: «إلا هالك»، وقولَه: «فإنما المؤمن كالجمل...» الخ، وهما في رواية «مسند أحمد» (١٧١٤٢) عن عبد الرحمٰن بن مهدي، بهذا الإسناد.

٤٤ حدَّثنا يحيى بن حَكِيم، حدَّثنا عبدُ المَلِكِ بن الصَّبَّاحِ المِسْمَعيُّ،
 حدَّثنا ثَورُ بنُ يزيدَ، عن خالدِ بن مَعْدانَ، عن عبد الرَّحمٰنِ بن عَمرو

عن العِرباضِ بنِ سارِيةَ، قال: صَلَّى بنا رسولُ اللهِ ﷺ صلاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْبَلَ علينا بوَجْهِه فوَعَظَنا مَوعِظةً بَلِيغةً. فذكر نحوَه (١٠).

#### ٧ ـ باب اجتناب البِدَع والجَدَل

٤٥ حدَّثنا سُوَيدُ بنُ سَعيدٍ، وأحمدُ بن ثابتٍ الجَحْدَريُّ، قالاً: حدَّثنا عبدُ الوَهَّابِ الثَّقَفيُّ، عن جَعفرِ بن محمَّدٍ، عن أبيه

عن جابرِ بنِ عبدِ الله، قال: كان رسولُ اللهِ ﷺ إذا خطب احمَرَّت عَيْناه، وعَلاَ صَوْتُه، واشتَدَّ غَضَبُه، كأنَّهُ مُنذِرُ جَيْشٍ يقولُ: صَبَّحَكُم مَسَّاكُم، ويقولُ: «بُعِثْتُ أنا والسَّاعةُ كهاتَيْنِ». ويقرُنُ بين إصبَعَيهِ السَّبَّابةِ والوُسطى، ثم يقول: «أمَّا بعدُ، فإنَّ خَيْرَ الأُمور كتابُ الله، وخَيْرَ الهَدي هَدْيُ محمَّد، وشَرَّ الأُمورِ مُحدَثاتُها، وكُلَّ بِدْعةٍ ضَلالةٌ».

وكان يقولُ: «مَن تَرَكَ مالاً فلأَهلِه، ومَن تَرَكَ دَيْناً أو ضَيَاعاً فعَلَىً وإلَىً» (٢٠).

وهو في «صحيح ابن حبان» (٥) من طريق خالد بن معدان دونها.
 قال السندي: «على البيضاء» أي: المِلَّة والحُجّة الواضحة التي لا تقبل الشُّبَه.
 والجمل الأَيْف، أي: الذي جُعل الزِّمام في أنفه فيجرُّه من يشاء من صغير وكبير إلى حيث يشاء.

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. وانظر ما قبله.

تنبيه: لم يرد لهذا الحديث (٤٤) في (م).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. جعفر بن محمد: هو ابن علي بن الحسين بن علي بن أبيطالب.

٤٦ حدَّثنا مُحمَّدُ بن عُبَيدِ بن مَيْمونِ المَدِيني أبو عُبَيدٍ، حدَّثنا أبي، عن مُحمَّدِ بن جَعفَرِ بن أبي كثِيرٍ، عن موسى بن عُقْبةً، عن أبي إسحاقً، عن أبي الأحوَصِ

عن عبدِ الله بن مسعودٍ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "إنَّما هما اثنتانِ: الكَلامُ والهَدْيُ، فأحسَنُ الكَلامِ كَلاَمُ اللهِ، وأحسَنُ الهَدْيِ هَدْيُ مُحمَّدِ، ألا وإيَّاكُم ومُحدَثاتِ الأُمورِ، فإنَّ شَرَّ الأُمورِ مُحدَثاتُها، وكُلَّ مُحدَثةٍ بِدْعةٌ، وكُلَّ بِدْعةٍ ضَلالةٌ.

أَلَا لَا يَطُولَنَّ عليكم الأَمَدُ فتَقْسُوَ قُلُوبُكم، أَلَا إِنَّ ما هو آتٍ قَريبٌ، وإنَّما البَعِيدُ ما ليس بآتٍ.

أَلاَ إِنَّمَا الشَّقِيُّ مَن شَقِيَ في بَطْنِ أُمِّهِ، والسَّعِيدُ مَن وُعِظَ بغيرِه.

أَلَا إِنَّ قِتَالَ المُؤمِنِ كُفْرٌ وسِبَابَه فُسُوقٌ، ولا يَحِلُّ لمُسلِمٍ أَن يَهِجُرَ أَخَاهُ فُوقَ ثلاثٍ.

أَلاَ وإِيَّاكُم والكَذِب، فإنَّ الكَذِبَ لا يَصلُحُ بالجِدِّ ولا بالهَزْلِ، ولا يَعدُ الرجلُ صَبِيَّه ثمَّ لا يَفِي له، وإنَّ الكَذِبَ يَهدِي إلى الفُجورِ، وإنَّ الفُجورِ، وإنَّ الفُجورَ يَهدِي إلى النَّارِ، وإنَّ الصِّدقَ يَهدِي إلى البِرِّ، وإنَّ الصِّدقَ يَهدِي إلى البِرِّ، وأنَّ الطَّدقِ: صَدَقَ وبَرَّ، ويُقالُ وإنَّ البِرَّ يَهدِي إلى الجَنَّةِ، وإنَّه يُقالُ للصَّادقِ: صَدَقَ وبَرَّ، ويُقالُ

وأخرجه مسلم (٨٦٧) (٤٣) و(٤٤) و(٤٥)، والنسائي ٣/٥٥ و٨٨٩-١٨٩ من
 طرق عن جعفر بن محمد، بهذا الإسناد. ورواية النسائي في الموضع الأول مختصرة.
 وهو في «مسند أحمد» (١٤٣٣٤)، و«صحيح ابن حبان» (١٠).

والفقرة الأخيرة منه ستأتي برقم (٢٤١٦).

قوله: «ضَياعاً» أي: عِيالاً.

للكاذب: كَذَبَ وفَجَرَ، ألا وإنَّ العَبْدَ يَكذِبُ حتَّى يُكتَبَ عندَ الله عزَّ وجلَّ كَذَّاباً»(١).

٤٧ حدَّثنا مُحمَّدُ بن خالدِ بن خِدَاشٍ، حدَّثنا إسماعيلُ ابنُ عُلَيَّةَ، حدَّثنا أيوبُ (ح)

وحدَّثنا أحمدُ بن ثابتِ الجَحْدَريُّ، ويحيى بنُ حَكِيمٍ، قالا: حدَّثنا عبدُ الوهَّاب، حدَّثنا أيوبُ، عن عَبدِ الله بن أبي مُلَيْكةَ

<sup>(</sup>۱) صحيح موقوفاً أكثره عن ابن مسعود، وهذا إسناد قابل للتحسين، عبيد بن ميمون روى عنه اثنان وذكره ابن حبان في «ثقاته»، وباقي رجاله ثقات. والصواب أن أكثر هذه الكلمات موقوفة على ابن مسعود من قوله غير آخره في الكذب والصدق فمرفوع. وانظر تمام تخريجه في «مسند أحمد» (٣٨٩٦).

وأخرج مسلم (٢٦٠٦) قطعة منه من طريق شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود قال: إن محمداً على قال: «ألا أنبتكم ما العَضْهُ؟ هي النميمة، القالة بين الناس» وإن محمداً على قال: «إن الرجل يصدق حتى يكتب صديقاً، ويكذب حتى يكتب كذاباً».

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وعبد الوهاب: هو ابن عبد المجيد الثقفي، وابن أبي مليكة: هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، وقد سمع من عائشة.

وأخرجه البخاري (٤٥٤٧)، ومسلم (٢٦٦٥)، وأبو داود (٤٥٩٨)، والترمذي (٣٢٣٦) و (٣٢٣٧) من طريق يزيد بن إبراهيم التستري، عن ابن أبي مليكة، عن =

#### ٤٨ حدَّثنا عليُّ بن المُنذِرِ، حدَّثنا محمَّدُ بن فُضَيلِ (ح)

وحدَّثنا حَوْثَرةُ بن محمَّدٍ، حدَّثنا محمَّدُ بن بِشْرٍ، قالا: حدَّثنا حجَّاجُ بن دِينارٍ، عن أبي غالبِ

عن أبي أُمَامةَ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «ما ضلَّ قَوْمٌ بعدَ هُدًى كانوا عليه إلاَّ أُوتُوا الجَدَلَ» ثُمَّ تَلاَ هُذه الآيةَ: ﴿ بَلَ هُمْ فَوْمٌ خَصِمُونَ﴾ [الزخرف: ٥٨](١).

وأخرجه الترمذي (٣٢٣٧) من طريق أبي عامر الخزاز، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة. ولم يذكر القاسم بن محمد. قال الترمذي: لهكذا روى غير واحد لهذا الحديث عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، ولم يذكروا فيه: عن القاسم بن محمد، وإنما ذكر يزيد بن إبراهيم: عن القاسم بن محمد في هذا الحديث.

قلنا: وهو في «مسند أحمد» (٢٤٢١٠)، و«صحيح ابن حبان» (٧٦) من طريق أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عائشة. وفيهما تمام تخريجه.

ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة مطولة في بيان المحكم والمتشابه أوردها العلامة القاسمي في كتابه «محاسن التأويل» ٢/٨-٥٦، فارجع إليها فإنها غاية في النفاسة.

تنبيه: حديث محمد بن خالد بن خداش ليس في (م)، وذكر المزي في «التحفة» (١٦٢٣٦) أنه لم يذكره ابن عساكر في كتابه.

(١) حديث حسن بطرقه وشواهده. أبو غالب: هو البصريّ نزيل أصبهان.

وأخرجه الترمذي (٣٥٣٥) عن عبد بن حميد، عن محمد بن بشر ويعلى بن عبيد، عن حجاج بن دينار، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٢٢١٦٤).

وفي الباب عن أبي أمامة أيضاً عند أبي داود (٤٨٠٠).

<sup>=</sup> القاسم بن محمد، عن عائشة. فذكر يزيد بن إبراهيم بين ابن أبي مليكة وبين عائشة: القاسم بن محمد. ولفظه عندهم: «فإذا رأيتم الذي يتبعون ما تشابه منه» ولفظه عند الترمذي (٣٢٣٧): «فإذا رأيتموهم فاعرفوهم».

٤٩ حدَّثنا داودُ بن سُلَيمانَ العَسْكرِيُّ، حدَّثنا محمَّدُ بن عليٌّ أبو هاشم ابن أبي خِدَاشِ المَوْصِليُّ، حدَّثنا محمَّدُ بن مِحصَنٍ، عن إبراهيمَ بن أبي عَبْلَةَ، عن عَبدِ الله بن الدَّيْلَمِيُّ

عن حُذَيفة، قال: رسولُ الله ﷺ: «لا يَقبَلُ اللهُ لصاحِبِ بِدْعةٍ صَوْماً، ولا صَلاةً، ولا صَدَقةً، ولا حَجّاً ولا عُمْرةً، ولا جِهاداً، ولا صَرْفاً ولا عَدْلاً، يَخرُجُ مِنَ الإسلامِ كما تَخرُجُ الشَّعرةُ مِنَ العَجِينِ (().

٥٠ حدَّثنا عَبدُ الله بن سَعيدٍ، حدَّثنا بِشْرُ بن مَنصُورِ الخَيَّاطُ<sup>(٢)</sup>، عن أبي المُغيرة

وقوله: "إلا أوتوا الجدل" هو مقابلة الحجة بالحجة، والمجادلة: المناظرة والمخاصمة، والمراد به في الحديث الخصومة بالباطل، وطلب المغالبة به، لا المناظرة لإظهار الحق واستكشاف الحال، واستعلام ما ليس معلوماً عنده، أو تعليم غيره ما ليس عنده، فإن ذلك محمود، لقوله تعالى: ﴿ وَجَدَالِلهُم بِاللَّقِ هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل: ١٢٥].

<sup>(</sup>۱) موضوع، آفته محمد بن محصن: هو ابن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن عُكَّاشة بن محصن العُكَّاشي، نسب إلى جده الأعلى، كذّبه يحيى بن معين وأبو حاتم، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن حبان: شيخ يضع الحديث على الثقات، لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه. وقال الدارقطني: متروك، يضع. وقال ابن عدي بعد أن أورد له عدة أحاديث في «الكامل» الدارقطني: كلها مناكير موضوعة.

تنبيه: أشار في هامش (ذ) إلى أن هذا الحديث ساقط في نسخة، وذكر أبو القاسم بن عساكر أنه ليس في سماعه، حكاه عنه المزي في «تحفة الأشراف» (٣٣٦٩).

 <sup>(</sup>۲) لهكذا في (ذ) و(س) بالخاء المعجمة والياء، وهو كذلك في «تحفة الأشراف»
 (۲۵۲۹)، وفي «تهذيب الكمال» وفروعه: الحناط، بالحاء المهملة والنون.

عن عبدِ الله بن عَبَّاسٍ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «أَبَى اللهُ أَن يَقبَلَ عَمَلَ صاحبِ بِدْعةٍ حَتَّى يَدَعَ بِدْعَتَه»(١).

٥١ حدَّثنا عبدُ الرَّحمٰن بن إبراهيمَ الدِّمَشْقيُّ، وهارونُ بن إسحاق،
 قالا: حدَّثنا ابنُ أبي فُدَيكِ، عن سَلَمةَ بن وَرْدانَ

عن أنسِ بن مالكِ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَن تَرَكَ الكَذِبَ وهو باطلٌ، بُنِيَ له قَصْرٌ في رَبَضِ الجَنَّةِ، ومَن تَرَكَ المِراءَ وهو مُحِقٌ بُنِيَ له في وَسَطِها [ومَن حَسَّنَ خُلُقَهُ، بُنِيَ له في أعْلاها] (٢) »(٣).

وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (٣٩)، والخطيب في «تاريخ بغداد» ١٨٥/١٣ وابن الجوزي في ﴿ العلل المتناهية » (٢١٠) من طريق عبد الله بن سعيد، بهذا الإسناد. وقرن الخطيب بعبد الله بن سعيد عثمانَ بن سنان.

وفي الباب عن أنس بن مالك عند أبي الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (٩٤٥٧) والبيهقي في «الشعب» (٩٤٥٧) من طريق هارون بن موسى الفَرْوِيِّ، أخبرنا أنس بن عياض، عن حميد الطويل، عن أنس، قال: قال رسول الله رسيعة: «إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة». وهارون بن موسى الفروي قال فيه أبو حاتم: شيخ، أي: يكتب حديثه ولا يحتج به. وأورده الذهبي في ترجمته من «ميزان الاعتدال»، وقال بإثره: هذا منكر. ومع نكارة متنه وضعف إسناده أورده الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٢٠٥٤)!

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف جداً، مسلسل بالمجاهيل، قال أبو زرعة كما في «الجرح والتعديل» ۹/۳۷۳: لا أعرف أبا زيد ولا أبا المغيرة ولا بشر بن منصور الذي روى عن أبي زيد لهذا. وقال الذهبي في «الميزان» ۱/۳۲۵: بشر بن منصور، شيخ للأشج ـ وهو عبد الله بن سعيد ـ يُجهّل.

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين ليس في (ذ) و(س)، وهو في النسخ المطبوعة.

<sup>(</sup>٣) حسن لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لضعف سِلمة بن وردان.

#### ٨ ـ باب اجتناب الرأي والقياس

٥٢ حدَّثنا أبو كُرَيبٍ، حدَّثنا عَبدُ الله بن إدريسَ، وعَبْدةُ، وأبو مُعاويةَ، وعَبدُهُ، وأبو مُعاويةَ، وعَبدُ الله بن نُميرٍ، ومحمَّدُ بن بِشرِ (ح)

وحدَّثنا سُوَيدُ بن سعيدٍ، حدَّثنا عَلِيُّ بن مُسهِرٍ، ومالكُ بن أنسٍ، وحفصُ ابن مَيْسرة، وشعيبُ بن إسحاقَ؛ عن هِشام بن عُرْوةَ، عن أبيه

عن عَبدِ الله بن عَمْرو بن العاص: أنَّ رسول الله ﷺ قال: «إنَّ اللهَ لَا يَقبِضُ العِلْمَ النِّزاعاً يَنتَزِعُه من النَّاسِ، ولٰكنْ يَقبِضُ العِلْمَ بقَبْضِ العِلْمَ بقَبْضِ العُلْمَ العُلْماءِ، فإذا لم يَبْقَ عالِمُ (١) اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤوساً جُهّالاً، فسُئِلوا

وأخرجه الترمذي (٢١١١) عن عقبة بن مُكْرَم العَمّي، عن ابن أبي فديك، بهذا
 الإسناد. وقال: هذا حديث حسن.

ويشهد له حديث أبي أمامة عند أبي داود (٤٨٠٠)، وإسناده حسن.

وحديث معاذ بن جبل عند الطبراني ٢٠/(٢١٧)، وفي إسناده ضعف لـكن في هٰذين الحديثين: البيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو محق، والبيت في وسطها لمن ترك الكذب.

ويشهد له أيضاً حديث ابن عباس عند الطبراني (١١٢٩٠): «أنا الزعيم ببيت في رباض الجنة وببيت في أعلاها وببيت في أسفلها لمن ترك الجدل وهو محق، وترك الكذب وهو لاعب، وحسَّن خلقه للناس، فكأنه جعل الثلاثة واحداً. وإسناده ضعيف.

قوله: «في ربض الجنة»، قال السندي: بفتحتين، أي: حوالي الجنة وأطرافها، لا في وسطها، وليس المراد: خارجاً عن الجنة كما قيل.

<sup>«</sup>ومن ترك المراء» بكسر الميم والمدّ، أي: الجدال خوفاً من أن يقع صاحبه في اللجاج الموقع في الباطل.

تنبيه: الأحاديث (٤٩) و(٥٠) و(٥١) ليست في (م)، وذكر المزي في «التحفة» (٣٣٦٩) أن الحديث الأول منها ليس في سماع ابن عساكر.

<sup>(</sup>١) في (ذ) والنسخ المطبوعة: يُبقِ عالماً.

فأَفتَوْا بغيرِ عِلْمٍ، فضَلُّوا وأضَلُّوا»(١).

٥٣ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شَيْبة، حدَّثنا عَبدُ الله بن يزيدَ، عن سعيد بن أبي أيُوبَ، حدَّثني أبو هانيٍّ حُمَيدُ بن هانيٍّ الخَوْلانيُّ، عن أبي عُثمانَ مُسلِمِ ابن يَسَارِ

عن أبي هُرَيرةَ، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن أُفتِيَ بِفُتْيا غيرِ ثَبَتٍ، فإنَّما إثْمُه على مَن أفتاه»(٢).

٥٤ حدَّثنا محمدُ بنُ العلاءِ الهَمْدانيُّ، حدَّثني رِشْدِينُ بن سَعْدٍ، وجعفرُ ابن عَوْنٍ، عن ابنِ أنْعُم لهم الإفريقيُّ له عن عبدِ الرَّحمٰن بن رافع

عن عبدِ الله بن عَمْرِو، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «العِلْمُ ثَلاثةٌ، فما وراءَ ذُلك فهو فَضْلٌ: آيَةٌ مُحكَمةٌ، أو سُنَّةٌ قائمةٌ، أو فَرِيضةٌ عادلةٌ» (٣).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. أبو كريب: هو محمد بن العلاء، وعبدة: هو ابن سليمان، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.

وأخرجه البخاري (١٠٠)، ومسلم (٢٦٧٣) (١٣) و(١٤)، والترمذي (٢٨٤٣)، والنسائي في «الكبرى» (٥٩٠٧) و(٥٩٠٨) من طريقين عن عروة بن الزبير، ومسلم (٢٦٧٣) (١٣) من طريق عمر بن الحكم، كلاهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص، بهذا الحديث.

وهو في «مسند أحمد» (۲۰۱۱)، و«صحيح ابن حبان» (٤٥٧١) و(٦٧١٩) و(٦٧٢٣).

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن، مسلم بن يسار حسن الحديث ومن دونه ثقات.

وأخرجه أبو داود (٣٦٥٧) من طريق بكر بن عمرو، عن عمرو بن أبي نَعِيمة، عن أبي عثمان مسلم بن يسار، به. وعمرو بن أبي نعيمة مجهول الحال.

وهو في «مسند أحمد» (٨٢٦٦).

 <sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف لضعف ابن أنعُم الإفريقي \_ واسمه عبد الرحمٰن بن زياد بن
 أنعُم \_، وضعف عبد الرحمٰن بن رافع: وهو التنوخي المصري قاضي إفريقية.

٥٥ حدَّثنا الحَسَنُ بن حَمَّادٍ سَجَّادةً، حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ الأُمَويُّ، عن محمَّدِ بن سعيدِ بن حَسَّانَ، عن عُبادةَ بن نُسَيِّ، عن عبدِ الرَّحمٰن بن غَنْمٍ

حدَّثنا مُعاذُ بن جَبَلٍ، قال: لمَّا بَعَثَني رسولُ الله ﷺ إلى اليَمَنِ قال: «لا تَقضِينَ ولا تَفصِلَنَّ إلاَّ بما تَعلَمُ، وإن أشكَلَ عليك أمرٌ فقِفْ حتَّى تَبَيَّنَهُ أو تكتُبَ إلَيَّ فيه»(١).

٥٦ حدَّثنا سُويدُ بن سعيدٍ، حدَّثنا ابنُ أبي الرِّجالِ، عن عبدِ الرَّحمٰن ابن عَمْرِو الأوْزاعيِّ، عن عَبْدةَ بن أبي لُبَابةَ

عن عبدِ الله بن عَمْرِو بن العاصِ، قَال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «لم يَزَلْ أَمْرُ بني إسرائيلَ مُعتدِلاً حتَّى نَشَأ فيهمُ المُولَّدونَ، وأبناءُ (٢) سَبايا الأُمَمِ، فقالوا بالرَّأْي، فضَلُّوا وأضَلُّوا» (٣).

وأخرجه أبو داود (٢٨٨٥) من طريق ابن وهب، عن ابن أنعُم، بهذا الإسناد.
 قوله: «آية محكمة»، قال السندي: أي: غير منسوخة.

<sup>«</sup>سنة قائمة» أي: ثابتة إسناداً، بأن تكون صحيحةً، أو حكماً بأن لا تكون منسوخة. «فريضة عادلة» في القَسْم، والمراد بالفريضة: كل ما يجب العمل به، وبالعادلة: المساوية لما يؤخذ من القرآن والسنة وجوب العمل بها.

 <sup>(</sup>١) موضوع، آفته محمد بن سعيد بن حسان: وهو ابن قيس الأسدي المصلوب،
 فقد اتهمه بالوضع أحمد بن حنبل والنسائي وابن حبان والحاكم وغيرهم.

وقد ورد بغير لهذه السياقة عن معاذ بن جبل بإسناد أصحَّ من لهذا الإسناد، انظره في «مسند أحمد» (٢٢٠٠٧).

 <sup>(</sup>۲) وقع في مطبوعة محمد فؤاد عبد الباقي: المولدون أبناء، بإسقاط الواو، وما أثبتناه من (ذ) و(س)، وهو كذلك في «تحفة الأشراف» (۸۸۸۲) و«مصباح الزجاجة».

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف لضعفِ ابنِ أبي الرجال واسمه حارثة.

وأخرجه البزار في «مسنده» (٢٤٢٤) من طريق قيس بن الربيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ. . . فذكره.

## ٩ - باب في الإيمان

٥٧ حدَّثنا عليُّ بن محمَّدِ الطَّنافِسيُّ، حدَّثنا وَكيعٌ، حدَّثنا سفيانُ، عن سُهَيلِ بن أبي صالحٍ، عن عبدِ الله بن دينارٍ، عن أبي صالحٍ

عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «الإيمانُ بِضْعٌ وسِتُّونَ، أو سبعونَ باباً، فأدناها إماطةُ الأذى عن الطَّريقِ، وأرفَعُها قولُ: لا إللهَ إلاَّ اللهُ، والحَياءُ شُعْبةٌ من الإيمانِ»(١).

٥٧م ـ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، حدَّثنا أبو خالدِ الأحمَرُ، عن ابن عَجْلانَ (ح)

قال البزار: لا نعلم أحداً قال: عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، إلا
 قيس، ورواه غير قيس مرسلاً. قلنا: وهو ضعيف يعتبر به في الشواهد والمتابعات.

وأورده مرسلًا ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ١٣٦/٢، قال: قال ابن وهب: وأخبرني يحيى بن أيوب، عن هشام بن عروة أنه سمع أباه يقول... فذكره.

وذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٢٨٥/١٣ وقال: والمرسل المذكور أخرجه الحميدي في «النوادر» \_ والبيهقي في «المدخل» من طريقه \_ عن ابن عيينة قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره كرواية قيس سواء.

وأورده الهيثمي في «المجمع» ١/ ١٨٠، وعزاه للبزار، وقال: وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري، وضعفه جماعة، وقال ابن القطان: لهذا إسناد حسن! قوله: «سبايا الأمم»، قال السندي: جمع سَبِيَّة، وهي المرأة المنهوبة.

تنبيه: هذا الحديث ليس في (م). (١) إسناده صحيح. وكبع: هو

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. وكيع: هو ابن الجراح، وسفيان: هو الثوري، وأبو صالح: هو ذكوان السمّان.

وأخرجه تاماً ومقطعاً البخاري (٩)، ومسلم (٣٥)، والترمذي (٢٨٠١)، والنسائي ٨/ ١١٠ من طرق عن عبد الله بن دينار، بلهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٨٩٢٦)، و«صحيح ابن حبان» (١٦٦).

وحدَّثنا عَمْرُو بنُ رافع، حدَّثنا جَريرٌ، عن سُهَيلٍ، جميعاً عن عبدِ الله بن دينارٍ، عن أبي صالحٍ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ ﷺ، نحوَهُ (١٠).

٥٨\_ حدَّثنا سَهْلُ بن أبي سَهلٍ، ومحمَّدُ بن عبدِ الله بن يزيدَ، قالا: حدَّثنا سفيانُ، عن الزُّهْريِّ، عن سالم

عن أبيه، قال: سَمِعَ النبيُّ ﷺ رجلًا يَعِظُ أخاهُ في الحَياءِ، فقال: "إنَّ الحَياءَ شُعْبةٌ من الإيمانِ»(٢).

٥٩ حدَّثنا سُوَيدُ بن سعيدٍ، حدَّثنا عليُّ بن مُسهِرٍ، عن الأعمشِ (ح)

وحدَّثنا عليُّ بن مَيْمونِ الرَّقِيُّ، حدَّثنا سعيدُ بن مَسلَمةَ، عن الأعمشِ، عن إبراهيمَ، عن عَلْقمةَ

عن عبدِ الله، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يَدخُلُ الجَنَّةَ مَن كان في قَلْبِه مِثْقَالُ حَبَّةٍ (٣) من خَرْدلِ من كِبْر، ولا يَدخُلُ النَّارَ مَن كان في قَلْبِه مِثْقَالُ حَبَّةٍ من خَرْدلِ من إيمانِ» (٤).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عُبينة، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر. وأخرجه البخاري (٢٤)، ومسلم (٣٦)، وأبو داود (٤٧٩٥)، والترمذي (٢٨٠٣)، والنسائي ٨/ ١٢١ من طرق عن محمد بن مسلم الزهري، بهذا الإسناد. وهو في «مسند أحمد» (٤٥٥٤)، و«صحيح ابن حبان» (٦١٠).

قوله: «يعظ أخاه في الحياء) أي: يعاتب عليه في شأنه ويحثُّه على تركه. قاله السندى.

<sup>(</sup>٣) في النسخ المطبوعة: ذَرّة، وهي في نسخة أشير إليها في بعض أصولنا الخطية.

 <sup>(</sup>٤) حدیث صحیح، سوید بن سعید وسعید بن مسلمة متابعان. إبراهیم: هو
 ابن یزید النخعی، وعلقمة: هو ابن قیس النخعی.

٦٠ حدَّثنا مُحمَّدُ بن يحيى، حدَّثنا عبدُ الرَّزَاق، أخبرنا مَعمَرٌ، عن زيدِ
 ابن أسلَمَ، عن عطاءِ بن يَسَارِ

عن أبي سعيد الخُدْريِّ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إذا خَلَّصَ اللهُ المؤمنينَ مِنَ النَّارِ وأَمِنُوا، فما مُجادَلةُ أحدِكم لصاحبه في الحَقِّ يكونُ له في الدُّنيا، أشَدَّ مُجادَلةٌ مِنَ المؤمنينَ لرَبِّهم في إخوانِهمُ النَّذِينَ أُدخِلوا النَّارَ، قال: يقولونَ: رَبَّنا، إخوانُنا كانوا يُصلُّونَ معنا ويصومونَ معنا، ويحجُّونَ معنا، فأدخَلتَهمُ النَّارَ. فيقولُ: اذهبوا فأخرِجوا مَن عَرَفتُم منهم. فيأتُونَهم فيعرِفونَهم بصُورِهم، لا تَأْكُلُ النَّارُ صُورَهم، فمنهم مَن أخذَتُه النَّارُ إلى أنصافِ ساقَيْه، ومنهم مَن أَخذَتُه النَّارُ إلى أنصافِ ساقَيْه، ومنهم مَن أَخَذَتُه النَّارُ إلى أنصافِ ساقَيْه، ومنهم مَن أَخَذَتُه النَّارُ الى أنصافِ ساقَيْه، ومنها مَن قلا أَمَرْتَنا. ثُمَّ يقول: أخرِجوا مَن كان في قلبه وَزْنُ دينارٍ مِنَ الإيمانِ، ثُمَّ مَن كان في قلبِه وَزْنُ نصفِ دينارٍ، ثُمَّ مَن كان في قلبِه مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِن خَرْدلِ».

قال أبو سَعيدٍ: فمَن لم يُصَدِّق هٰذا فليَقرأ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنَهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٤٠](١).

<sup>=</sup> وأخرجه مسلم (٩١) (٤٧) و(٤٨) و(٤٩)، وأبو داود (٤٠٩١)، والترمذي (٢١١٦) و(٢١١٧) من طريقين عن إبراهيم بن يزيد النخعي، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٣٩١٣)، و«صحيح ابن حبان» (٢٢٤).

وسيأتي مكرراً برقم (١٧٣).

قوله: «لا يدخل النار...» قال النووي في «شرح مسلم» ٢/ ٩١: المراد به دخول الكفار وهو دخول الخلود.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح.

٦١ حدَّثنا عليُّ بن مُحمَّد، حدَّثنا وَكِيعٌ، حدَّثنا حَمَّادُ بن نَجِيحٍ ـ وكان ثِقةً ـ عن أبي عِمْرانَ الجَوْنيُّ

عن جُندُب بن عبدِ الله، قال: كُنَّا مع النبيِّ ﷺ ونحن فِتيانٌ حَزَاوِرَةٌ، فَتَعَلَّمنا اللهُراَنَ، ثمَّ تَعَلَّمنا اللهُراَنَ، فَمَّ تَعَلَّمنا اللهُراَنَ، فَازدَدْنا به إيماناً (١).

٦٢ حدَّثنا عليُّ بن محمَّد، حدَّثنا محمَّدُ بن فُضَيل، حدَّثنا عليُّ بن
 نِزارٍ، عن أبيه، عن عِكْرمةَ

عن ابن عبَّاسٍ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «صِنْفانِ مِن هٰذه اللهُ ﷺ: والقَدَرِيَّةُ»(٢). الأُمَّةِ ليسَ لهما في الإسلامِ نَصِيبٌ: المُرجِئةُ والقَدَرِيَّةُ»(٢).

<sup>=</sup> وأخرجه البخاري (٧٤٣٩)، ومسلم (١٨٣)، والترمذي (٢٧٨١)، والنسائي ٨/ ١١٣ - ١١٣ من طرق عن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد. وروايتا البخاري ومسلم بنحوه، ورواية الترمذي مختصرة.

وهو في «مسند أحمد» (١١٨٩٨)، و«صحيح ابن حبان» (٧٣٧٧).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. أبو عمران الجوني: أسمه عبد الملك بن حبيب.

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ٢/ ٢٢١، وعبد الله بن أحمد بن حنبل في «السنة» (٧٩٩) و(٨٢٥)، والطبراني في «الكبير» (٢٦٧٨)، وابن عدي في ترجمة حماد بن نجيح من «الكامل» ٢/ ٦٦٧، وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» ٤/ ٧١، وابن منده في «الإيمان» (٢٠٨)، والبيهقي في «السنن» ٣/ ١٢٠، وفي «شعب الإيمان» (٥١) من طرق عن حماد بن نجيح، بهذا الإسناد.

قوله: حزاورة، قال السندي: جمع الحَزْوَر، بفتح الحاء المهملة، وسكون زاي معجمة، وفتح واو، ثم راء، ويقال له: الحزوَّر ـ بتشديد الواو ـ وهو الغلام إذا اشتد وقوي وحَزُم. كذا في «الصحاح».

 <sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف جداً، علي بن نزار قال ابن معين وابن عدي: ليس حديثه بشيء، وقال الأزدي: ضعيف جداً، وذكره يعقوب بن سفيان في (باب من يُرغَب =

٦٣ حدَّثنا عليُّ بن محمَّد، حدَّثنا وَكيعٌ، عن كَهْمَسِ بن الحَسَنِ، عن
 عبدِ الله بن بُرَيدةَ، عن يحيى بن يَعْمَرَ، عن ابنِ عُمَرَ

عن عُمرَ رضي الله عنه، قال: كُنّا جُلُوساً عندَ النبيِّ عَلَيْهُ فجاءَ رجلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّياب، شَدِيدُ سَوَادِ شَعَرِ الرَّأْسِ، لا يُرَى عليه أَثَرُ السَّفَرِ (۱)، ولا يَعرِفُه مِنّا أحدٌ. قال: فجلسَ إلى النبيِّ عَلَيْهُ فأسنَدَ رُكْبَتَه إلى رُكْبَتِه، ووضعَ يَدَيهِ على فَخِذَيهِ، ثمَّ قال: يا محمَّدُ، ما الإسلامُ؟ قال: «شَهادةُ أن لا إللهَ إلاَّ اللهُ وأنِّي رسولُ الله، وإقامُ الصَّلاةِ، وإيتاءُ الزَّكاة، وصَومُ رَمَضانَ، وحَجُّ البَيتِ» قال: صَدَقتَ. الصَّلاةِ، وإيتاءُ الزَّكاة، ويُصدِّقُه، ثم قال: يا محمَّدُ، ما الإيمانُ؟ قال: فَعَجِبْنا منه، يَسألُه ويُصدِّقُه، ثم قال: يا محمَّدُ، ما الإيمانُ؟ قال: «أن تُؤمِنَ باللهِ، وملائكتِه، ورُسُلِه، وكُتُبِه، واليومِ الآخِرِ، والقَدرِ

<sup>=</sup> عن الرواية عنهم وسمعت أصحابنا يضعفونهم). وأبوه نزار ذكره ابن حبان في «المجروحين» وقال: يأتي عن عكرمة بما ليس من حديثه حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لذلك، لا يجوز الاحتجاج به. وذكر ابن عدي في «الكامل» في ترجمة ابنه علي حديثه هذا عن عكرمة في المرجئة والقدرية ثم قال: هذا الحديث أحد ما أُنكر على على على بن نزار وعلى والده.

وأخرجه الترمذي (٢٢٨٩) عن واصل بن عبد الأعلى الكوفي، عن محمد بن فضيل، بهٰذا الإسناد. وقرن بعلي بن نزار: القاسم بنَ حبيب. والقاسم لهٰذا قال فيه يحيى بن معين: ليس بشي.

وأخرجه أيضاً (٢٢٩٠) من طريق سلام بن أبي عمرة، عن عكرمة، به. وسلام هذا قال فيه ابن معين: ليس بشيء، وقال الأزدي: واهي الحديث، وذكره ابن حبان في «المجروحين» وقال: يروي عن الثقات المقلوبات، لا يجوز الاحتجاج بخبره، وهو الذي روى عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً «صنفان..»، وذكر الحديث.

وسيأتي الحديث عند المصنف برقم (٧٣) عن ابن عباس وجابر بن عبد الله. (١) في (ذ) والنسخ المطبوعة: سفر.

خَيرِه وشَرِّه" قال: صَدَقت. فعَجِبْنا منه، يَسأَلُهُ ويُصَدِّقُه، ثم قال: يا محمَّدُ، ما الإحسانُ؟ قال: «أَن تَعبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاه، فإنَّك إِن لا تَرَاهُ فإنَّه يَرَاك الله قال: فمتَى السَّاعة ؟ قال: «ما المَسؤولُ عنها بأعلَم مِنَ السَّائل قال: فما أمارَتُها؟ قال: «أَن تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَها \_ قال وكيع ": يعني تَلِدُ العَجَمُ العَرَبَ \_ وأَن تَرَى الحُفَاةَ العُرَاةَ العالَةَ رِعاءَ الشَّاءِ يتطاوَلُونَ في البِناء ". قال: ثم قال: فلَقِيني النَّبي ﷺ بعدَ الشَّ ورسولُه أعلَم . قال: ثلاث، فقال: «أتدري مَن الرَّجل؟ " قلت : الله ورسولُه أعلَم . قال: «ذاك جِبريل، أتاكم يُعَلِّمُكم مَعالِمَ دِينِكم "(۱).

قال أبو الحسن القطّانُ: حدَّثنا يحيى بن عبد الله، حدَّثنا عبدُ الله بن يزيدَ المقرئُ، حدَّثنا كهمَسٌ، مثلَه (٢).

٦٤ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، حدَّثنا إسماعيلُ ابنُ عُليَّةَ، عن أبي حَيًانَ، عن أبي رُرْعة

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح.

وأخرجه مسلم (۸)، وأبو داود (٤٦٩٥) و(٤٦٩٦) و(٤٦٩٧)، والترمذي (٢٧٩٤) و(٢٧٩٠)، والنسائي ٢٧٩٨–١٠١ من طرق عن يحيى بن يعمر، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (١٨٤)، و«صحيح ابن حبان» (١٦٨).

قال السندي: قوله: «أن تلد الأُمة ربَّتها» أي: أن تحكم البنت على الأم من كثرة العقوق حكمَ السيدة على أَمَتها. . . وقد ذكروا وجوهاً أُخر في معناه منها ما رواه المصنف عن وكيع، وهو إشارة إلى كثرة السبايا.

<sup>(</sup>٢) زيادة أبي الحسن القطان هذه من (س) وحدها، ولم ترد في (ذ) و(م)والنسخ المطبوعة.

عن أبي هُرَيرة، قال: كان رسولُ الله على يوماً بارزاً للنّاس، فأتاه رجلٌ، فقال: يا رسولَ الله، ما الإيمان؟ قال: «أن تُؤمِنَ باللهِ وملائكتِه وكُتُبه ورُسُلِه ولقائِه، وتُؤمِنَ بالبَعْثِ الآخِرِ» قال: يا رسولَ الله، ما الإسلامُ؟ قال: «أن تَعبُدَ الله لا (١) تُشرِكُ به شيئا، وتُقيمَ الصّلاة الممكتوبة، وتُودِّي الزَّكاة المفروضة، وتصومَ رَمَضانَ» قال: يا رسولَ الله، ما الإحسانُ؟ قال: «أن تَعبُدَ الله كأنَّك تراه، فإنَّك إن لا تراه فإنَّه يَرَاك» قال: إلى رسولَ الله، متى السّاعةُ؟ قال: «ما المسؤولُ فإنَّه يَرَاك» قال: يا رسولَ الله، متى السّاعةُ؟ قال: «ما المسؤولُ عنها بأعلَم مِن السّائلِ، ولكنْ سأُحدِّثُك عن أشراطِها: إذا ولَدَتِ عنها بأعلَم مِن السّائلِ، ولكنْ سأُحدِّثُك عن أشراطِها: إذا ولَدَتِ اللهُ وَبَنَ رَعاءُ الغَنمِ في عنها بأعلَم مِن أشراطِها، في خمسٍ لا يَعلَمُهنَّ إلاّ اللهُ». فتلا البُنيانِ، فذلك مِن أشراطِها، في خمسٍ لا يَعلَمُهنَّ إلاّ اللهُ». فتلا رسولُ الله ﷺ: ﴿ إِنَّ اللهَ عِندَمُ عِلْمُ السّاعَةِ وَيُنَزِّكُ الغَيْثَ وَيَعَلَمُ مَا فِي النَّرَعامِ وَمَا تَدْرِي نَقَسُ مَاذَا تَكسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَقَسُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلَيْمُ خَبِيرً ﴾ [لقمان: ٣٤] (٢).

70 حدَّثنا سَهْلُ بن أبي سَهْلِ، ومحمَّدُ بن إسماعيلَ، قالا: حدَّثنا عبدُ السَّلام بن صالحِ أبو الصَّلْتِ الهَرَويُّ، حدَّثنا عليُّ بنُ موسى الرِّضا، عن أبيه، عن جَعفَر بن محمَّد، عن أبيه، عن عليٍّ بن الحُسَين، عن أبيه

<sup>(</sup>١) في النسخ المطبوعة: ولا.

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح. أبو حيان: هو يحيى بن سعيد بن حيان التيمي، وأبو زُرعة: هو ابن عمرو بن جرير.

وأخرجه البخاري (٥٠) و(٤٧٧٧)، ومسلم (٩) و(١٠)، وأبو داود (٢٩٨)، والنسائي ٨/ ١٠١ من طريق أبي زرعة، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٩٥٠١)، و«صحيح ابن حبان» (١٥٩).

وسيأتي عند المصنف برقم (٤٠٤٤).

عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «الإيمان مَعرفةٌ بالقَلْب، وقَولٌ باللّسانِ، وعَمَلٌ بالأركان»(١).

قال أبو الصَّلْت: لو قُرئَ لهذا الإسنادُ على مَجنونِ لبَرَأً!

٦٦ حدَّثنا محمَّدُ بن بشَّارٍ، ومحمَّدُ بن المُثنَّى، قالا: حدَّثنا محمَّدُ بن جَعفَر، حدَّثنا شُعْبةُ، قال: سمعتُ قَتَادةَ يُحدِّثُ

(١) خبر باطل موضوع، آفته أبو الصلت، وهو عبد السلام بن صالح الهروي، اتهمه غير واحد بالكذب.

وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» ١٥٦/٤، والآجري في «الشريعة» ص١٣٠-١٣١، والبيهقي (١٦) و(١٧) من طرق عن عبد السلام بن صالح أبي الصلت الهروي، بهٰذا الإسناد.

وأخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» (١٦٢١) من طريق عبد الله بن جعفر بن محمد، والخطيب في «تاريخ بغداد» ١/ ٢٥٥-٢٥٦، وابن الجوزي في «الموضوعات» ١٢٨١-١٢٩ من طريق علي بن غراب ومحمد بن سهل بن عامر البجلي، وابن الجوزي ١/ ١٢٨-١٢٩ من طريق أحمد بن عامر بن سليمان الطائي وداود بن سليمان بن وهب، خمستهم عن علي بن موسى الرضا، به. قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع لم يقله رسول الله عليه عن على من نقل عن الدارقطني قوله: المتهم بوضع هذا الحديث أبو الصلت الهروي عبد السلام بن صالح.

وأما من تابع أبا الصلت، فقال ابن الجوزي: فأما عبد الله بن أحمد بن عامر فإنه روى عن أهل البيت نسخة باطلة، وأما علي بن غراب فقال السعدي: هو ساقط، وقال ابن حبان: حدث بالأشياء الموضوعة فبطل الاحتجاج به، وأما محمد ابن سهل وداود فمجهولان. وقد قال الدارقطني كما في «تاريخ بغداد» ١١/١٥: لم يحدث بهذا الحديث إلا من سرقه من أبي الصلت، فهو الابتداء في هذا الحديث.

قلنا: وذكره ابن حبان في «المجروحين» ١٠٦/٢ في ترجمة علي بن موسى الرضا، وقال: يروى عن أبيه العجائب، كأنه كان يهم ويخطئ

عن أنسِ بن مالكِ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لا يُؤمِنُ أَحَدُّ<sup>(١)</sup> حَدُّ (١) حَدُّ (١) حَدُّ (١) حَدَّى يُحِبُّ لنَفْسه» (٢).

٦٧ حدَّثنا محمَّدُ بن بشَّارٍ، ومحمَّدُ بن المُثَنَّى، قالا: حدَّثنا محمَّدُ بن جَعفَرٍ، حدَّثنا شُعْبةُ، سمعتُ قَتَادةَ

عن أنس بن مالك، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يُؤمِنُ أحدُكم حتَّى أكونَ أحبَّ إليه مِن وَلَدِه ووالِدِه والنَّاس أجمَعين»(٣).

٦٨ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبة، حدَّثنا وكيعٌ وأبو مُعاوية، عن
 الأعمشِ، عن أبي صالح

عن أبي هُرَيرة، قال: قال رسول الله ﷺ: (والذي نَفْسي بيَدِه، لا تَدخُلوا الجَنَّة حتَّى تُحَابُّوا، أوّلا أدُلُكم على شيءِ إذا فَعَلتُموه تَحابَبتُم؟ أفشُوا السَّلامَ بَينكم (3).

<sup>(</sup>١) هكذا في (س) و(م)، وفي (ذ) والنسخ المطبوعة: أحدكم.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (١٣)، ومسلم (٤٥) (٧١) و(٧٢)، والترمذي (٢٦٨٤)، والنسائى ٨/ ١١٥ من طريقين عن قتادة، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (١٢٨٠١)، و«صحيح ابن حبان» (٢٣٤) و(٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (١٥)، ومسلم (٤٤) (٧٠)، والنسائي ٨/ ١١٥- ١١٥ من طريق قتادة بن دعامة، والبخاري (١٥)، ومسلم (٤٤) (٦٩)، والنسائي ٨/ ١١٥ من طريق عبد العزيز بن صهيب، والنسائي ٨/ ٩٤- ٩٥ من طريق طلق بن حبيب، ثلاثتهم عن أنس. وهو في «مسند أحمد» (١٢٨١٤)، و«صحيح ابن حبان» (١٧٩).

 <sup>(</sup>٤) إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو
 سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.

٦٩ حدَّثنا محمَّدُ بن عبدِ الله بن نُمَيرٍ، حدَّثنا عفَّانُ، حدَّثنا شُعْبةُ، عن الأعمش (ح)

وحدَّثنا هِشامُ بن عمَّارٍ، حدَّثنا عيسى بن يُونُسَ، حدَّثنا الأعمَشُ، عن أبى وائل

عن عبدِ الله قال: قال رسولُ الله ﷺ: «سِبَابُ المُسلِمِ فُسُوقٌ، وقِتالُه كُفْرٌ»(١).

وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ٨/ ٦٢٤-٦٢٥. لكن قرن بأبي معاوية: ابن نمير، بدلاً من وكيع.

وأخرجه مسلم (٥٤) (٩٣) و(٩٤)، وأبو داود (٥١٩٣)، والترمذي (٢٨٨٣) من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٩٧٠٩)، و«صحيح ابن حبان» (٢٣٦). .

وسيأتي برقم (٣٦٩٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. عفان: هو ابن مسلم الصَّفَّار، وأبو واثل: اسمه شقيق بن سلمة الأسدي.

وأخرجه البخاري (٤٨) و(٦٠٤٤) و(٧٠٧٦)، ومسلم (٦٤) (١١٦) و(١١٧)، والترمذي (٢٠٩٨) و(٢٨٢٥)، والنسائي ٧/ ١٢٢ من طريق أبي وائل شقيق، والترمذي (٢٨٢٤)، والنسائي ٧/ ١٢٢ من طريق عبد الرحمٰن بن عبد الله بن مسعود، والنسائي ٧/ ١٢١ من طريق أبي الأحوص، ثلاثتهم عن عبد الله بن مسعود.

وهو في «مسند أحمد» (٣٦٤٧)، واصحيح ابن حبان» (٩٣٩).

وقوله: "وقتاله كفر"، أي: كفر" عمليّ، ليس يخرج المتلبّس به عن المِلة، قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ١٣٨/١: ظاهره غير مراد، لكن لما كان القتال أشدَّ من السّباب، لأنه مُفضِ إلى إزهاق الروح، عبَّر عنه بلفظ أشد من الفسوق وهو الكفر، ولم يُرد حقيقة الكفر التي هي الخروج عن الملة، بل أطلق الكفر مبالغة في التحذير، معتمداً على ما تقرر من القواعد أن مثل ذٰلك لا يُخرج عن الملة مثل =

٧٠ حدَّثنا نَصرُ بن عليٍّ الجَهْضَميُّ، حدَّثنا أبو أحمدَ، حدَّثنا أبو جَعفَرٍ الرازيُّ، عن الرَّبيع بن أنس

عن أنسِ بن مالكِ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "مَن فارَقَ الدُّنيا على الإخلاصِ للهِ وَحْدَه، وعِبادَتِه لا شَريكَ له، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ النَّكاةِ، ماتَ واللهُ عنه راضٍ». قال أنسٌ: وهو دِينُ اللهِ الذي جاءَت به الرُّسُلُ وبلَّغُوه عن رَبِّهم قبلَ هَرْجِ الأحاديثِ واختِلافِ الأهواءِ، وتَصْديقُ ذلك في كِتابِ الله، في آخرِ ما نزَّل الله (۱) عَزَّ وجَلَّ: ﴿ فَإِن تَابُوا ﴾ قال: بخَلْع (۲) الأوثانِ وعِبادَتِها ﴿ وَأَقَامُوا الصَّلَوةَ وَءَاتَوُا الضَّلَوةَ وَءَاتَوُا الضَّلَوةَ وَءَاتَوُا الصَّلَوةَ وَءَاتَوُا الصَّلَوةَ وَءَاتَوُا الصَّلَوةَ وَءَاتَوا الصَّلَوةَ وَءَاتَوا الصَّلَوةَ وَاللهِ اللهِ ال

<sup>=</sup> حديث الشفاعة، ومثل قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ [النساء: ٤٨ و١١٦]، أو أطلق عليه الكفر لشبهه به، لأن قتال المؤمن من شأن الكافر، وقيل: المراد هنا الكفر اللغوي وهو التغطية، لأن حق المسلم على المسلم أن يُعينه وينصره، ويكف عنه أذاه، قلما قاتله، كان كأنه غطّى على هذا الحقّ.

وروى البيهقي في «سننه» ٨/ ٢٠ بإثر لهذا الحديث عن ابن عباس، قال: إنه ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، إنه ليس كفراً ينقلُ عن ملةٍ، كُفْرٌ دون كفرٍ.

<sup>(</sup>١) في النسخ المطبوعة ونسخة على هامش (ذ) زيادة: يقول الله.

<sup>(</sup>٢) المثبت من نسخة على هامش (ذ) وصُحِّح عليها، وفي أصولنا الخطية والنسخ المطبوعة: خَلْع، بحذف الباء.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف، أبو جعفر الرازي \_ واسمه: عيسى بن أبي عيسى: عبد الله ابن ماهان \_ سيئ الحفظ، والربيع بن أنس ذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر الرازي عنه، لأن في أحاديثه عنه اضطراباً كثيراً. أبو أحمد: هو الزبيري، واسمه: محمد بن عبد الله بن الزبير.

[قال أبو الحسن القطان]: حدَّثنا أبو حاتم، حدَّثنا عُبيدُ الله بن موسى العَبْسيُ، حدَّثنا أبو جَعفَرِ الرَّازيُّ، عن الرَّبيع بن أنسِ مثلَه (١).

٧١ حدَّثنا أحمَدُ بن الأزهَرِ، حدَّثنا أبو النَّضْرِ، حدَّثنا أبو جَعفَرٍ، عن يُونُسَ، عن الحَسَنِ

عن أبي هُرَيرةَ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «أُمِرتُ أن أُقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشهَدوا أن لا إللهَ إلاَّ اللهُ، وأنِّي رسولُ الله، ويُقِيموا الطَّلاةَ، ويُؤتوا الزَّكاةَ»(٢).

وأخرجه محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٦)، والدارقطني في «سننه» (١٨٨٤)، وأبو نعيم في «الحلية» ٢/١٥٩ و٣/٢٥، والبيهقي ٨/١٧٧ من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (٨٥٤٤)، وابن راهوية في «مسنده» (٢٧٢)، والبخاري في «التاريخ الكبير» ٧/ ٣٥-٣٦، وابن خزيمة (٢٢٤٨)، والدارقطني (٨٩٢) و(١٨٨٥)، والمروزي (٨)، والحاكم ١/ ٣٨٧ من طريق سعيد بن كثير بن عبيد، عن أبيه، عن أبي هريرة. وكثير بن عبيد \_ وهو التيمي مولاهم \_ لم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وقال الحافظ في «التقريب»: مقبول؛ أي: عند متابعة مُعتبَرة وإلا فليِّن الحديث.

وقد روي حديث أبي هريرة هذا من غير وجه صحيح عنه ليس فيه "ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة»، هكذا أخرجه أحمد (٨١٦٣) من طريق همام بن منبه، =

وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (٧- زوائد الهيثمي)، واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (١٥٤٩)، والحاكم ٢/ ٣٣١، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢١٢٢)، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٢١٢٢) و(٢١٢٣) من طرق عن أبي جعفر الرازي، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>١) زيادة أبى الحسن القطان هذه ليست في (م).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف لضعف أبي جعفر \_ وهو الرازي \_، والحسن \_ وهو البصري \_ لم يلق أبا هريرة، فهو منقطع أيضاً. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم، ويونس: هو ابن عبيد.

= والبخاري (٢٩٤٦)، ومسلم (٢١) (٣٣)، والنسائي 7/3-0 و7، و7/2-0 و7/2-0 و7/2-0 و7/2-0 و7/2-0 و7/2-0 من طريق سعيد ابن المسيب، ومسلم (٢١) (٣٤)، وأبو داود (٢٦٤٠)، والترمذي يعقوب مولى الخُرقة، ومسلم (٢١) (٣٥)، وأبو داود (٢٦٤٠)، والترمذي (٢٧٨٩)، والنسائي 7/2، وابن ماجه (٣٩٢٧) من طريق ذكوان أبي صالح السمان، والنسائي 7/20 من طريق زياد بن قيس، وغيرهم عن أبي هريرة. وفي رواية عبد الرحمٰن بن يعقوب زيادة وهي «ويؤمنوا بي وبما جئت به»، وهي من رواية ابنه العلاء عنه، والعلاء قال أبو حاتم الرازي: صالح روى عنه الثقات ولكنه أثبكر من حديثه أشياء، وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق ربما وهم.

وروي كحديث الحسن عن أبي هريرة من حديث ابن عمر عند البخاري (٢٥)، ومسلم (٢٢) من طريق شعبة، عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعاً. لم يرو عنه من غير هذا الطريق، وقد استبعد قوم ـ كما قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ـ صحته بهذه الزيادة بأن الحديث لو كان عند ابن عمر لَمَا ترك أباه ينازع أبا بكر في قتال مانعي الزكاة، ولو كانوا يعرفونه لما كان أبو بكر يقرُّ عمر على الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله"، وينتقل عن الاستدلال بهذا النص إلى القياس والاستنباط إذ قال: لأقاتلنَّ من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حقُّ المال. وأجاب الحافظ عن ذلك بأجوبة ليست بالقوية.

وفي الباب أيضاً \_ بهذه الزيادة \_ عن معاذ بن جبل وهو الحديث التالي عند المصنف، وفي سنده شهر بن حوشب، وهو ضعيف وله أوهام، وقال ابن عون: إن شهراً نزكوه. أي: طعن فيه أهل العلم.

وروي أيضاً عن أنس بن مالك في قصة منازعة عمر لأبي بكر عند النسائي ٢/٦-٧ من طريق عمرو بن عاصم الكلابي عن عمران أبي العوام القطان عن معمر عن الزهري عن أنس. وعمرو بن عاصم وعمران القطان كلاهما يَهِمُ ويغلط، وعمران القطان رُمي برأي الخوارج، وقال النسائي بإثره: عمران القطان ليس بالقوي في الحديث وهذا الحديث خطأ، والذي قبله الصواب حديثُ الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة.

٧٢ حدَّثنا أحمدُ بن الأزهَرِ، حدَّثنا محمَّدُ بن يُوسُفَ، حدَّثنا عبدُ الحَميدِ
 ابن بَهْرام، عن شَهْرِ بن حَوشَبٍ، عن عبدِ الرَّحمٰن بن غَنْم

عن مُعاذِ بن جَبَلِ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «أُمِرتُ أن أُقاتِلَ النَّاسَ حتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إلله إلاَّ اللهُ، وأنِّي رسولُ الله، ويُقِيمُوا الطَّلاةَ، ويُؤْتُوا الزَّكاةَ»(١).

٧٣ـ حدَّثنا محمَّدُ بن إسماعيلَ الرَّازيُّ، أخبرنا يونسُ بن محمَّدٍ، حدَّثنا عبدُ الله بن مُحمَّدِ اللَّيثيُّ، حدَّثنا نِزارُ بن حَيَّانَ، عن عِكْرمةَ

وروي كذلك من غير هذه الزيادة من حديث جابر بن عبد الله عند مسلم (٢١)، وسيأتي عند المصنف برقم (٣٩٢٨).

ومن حديث أوس الثقفي عند النسائي ١/ ٨١، وسيأتي عند المصنف برقم (٣٩٢٩). وسنده صحيح.

وروي عن أنس رفعه: «أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إلـه إلا الله، فإذا قالوها وصلَّوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا، وذبحوا ذبيحتنا، فقد حرُمت علينا دماؤهم وأموالُهم إلا بحقها، وحسابهم على الله». أخرجه البخاري (٣٩٢) من طريق حميد الطويل عن أنس.

(۱) إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب، وقال ابن عون: إن شهراً نَزَكوه. أي: طعنوا فيه.

وأخرجه البزار (٢٦٦٩) و(٢٦٧٠)، والطبراني في «الكبير» ٢٠/(١١٥)، والدارقطني (٩٠٠) من طريق شهر بن حوشب، بهذا الإسناد. وروايتا البزار ضمن حديث مطول.

وهو مطول أيضاً في «مسند أحمد» (٢٢١٢٢).

<sup>=</sup> قلنا: وحديث أبي هريرة الذي أشار إليه النسائي دون قوله: "ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة"، وهو مخرَّج أيضاً من الطريق التي أشار إليها عند البخاري (١٣٩٩)، ومسلم (٢٠)، وسيأتي عند المصنف من غير هذا الطريق برقم (٣٩٢٧).

عن ابن عَبَّاسٍ، وعن جابرِ بن عبدِ الله، قالا: قال رسولُ الله ﷺ: «صِنْفانِ مِن أُمَّتي لَيسَ لهما في الإسلامِ نَصيبٌ: أهلُ الإرجاءِ، وأهلُ القَدَرِ»(١).

● ٧٤ [قال أبو الحسن] (٢): حدَّثنا أبو عُثمانَ البُخاريُّ سعيدُ بن سَعْدٍ، حدَّثنا الهَيثَمُ بن خارِجةَ، حدَّثنا إسماعيلُ \_ يعني ابن عَيَّاشٍ \_ عن عبد الوهَّابِ ابن مُجاهدٍ، عن مُجاهدٍ، عن ابن عبَّاسٍ وعن أبي هُرَيرةَ، قالا: الإيمانُ يزيدُ ويَنقُصُ (٣).

وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (٣٤٤)، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٥/ ٣٦٧ من طريق يونس بن محمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٦٠٦٥)، وابن عدي في ترجمة سهل بن قرين من «الكامل» ٣/ ١٢٨٠ من طريق قرين بن سهل بن قرين، عن أبيه، عن محمد بن أبي ذئب، عن محمد بن المنكدر، عن جابر وحده مرفوعاً. وذكره الهيثمي في «المجمع» ٢٠٦/٧ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه قرين بن سهل وهو كذاب.

(٢) هذا الأثر والذي بعده من زيادات أبي الحسن القطان، وأخطأ بعضهم قديماً فظنهما من أصل تصنيف ابن ماجه فأدخل أبا عثمان سعيد بن سعد في جملة شيوخه، نبَّه على ذلك الحافظ المزي في ترجمة أبي عثمان من «تهذيب الكمال» في الأوهام.

(٣) إسناده واهٍ، عبد الوهاب بن مجاهد متروك، وقد كذَّبه الثوري.

وأخرجه الآجري في «الشريعة» ص١١١، واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (١٧١٢) من طريق إسماعيل بن عياش، عن عبد الوهاب بن مجاهد، به.

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف جداً، وقد سلف من حديث ابن عباس وحده برقم (٦٢) من طريق علي بن نزار عن أبيه. فانظر الكلام على نزار بن حيان هناك، وأما عبد الله ابن محمد الليثي فمجهول.

● ٧٥ [قال أبو الحسن]: حدَّثنا أبو عُثمانَ البُخاريُّ، حدَّثنا الهَيثَمُ، حدَّثنا الهَيثَمُ، حدَّثنا إسماعيلُ، عن حَرِيز بن عثمان، عن الحارثِ، أظنُّه عن مُجاهدٍ، عن أبي الدَّرْداءِ، قال: الإيمانُ يَزدادُ ويَنتَقِص (١).

## ١٠ ـ باب في القَدَر

٧٦ حدَّثنا عليُّ بن محمَّد، حدَّثنا وَكيعٌ ومحمَّدُ بن فُضَيلٍ وأبو مُعاويةَ (ح) وحدَّثنا عليُّ بن مَيْمونِ الرَّقِيُّ، حدَّثنا أبو مُعاويةَ ومحمَّدُ بنُ عُبَيدٍ، عنِ الأَعمَشِ، عن زيدِ بن وَهْبٍ، قال:

قال عبدُ الله بن مسعود: حدَّثنا رسولُ الله ﷺ \_ وهو الصَّادقُ المَصدوقُ \_ أنَّه قال: «يُجمَعُ خَلْقُ أَحَدِكم في بَطْنِ أُمِّه أربعينَ يوماً،

قال الحافظ في «الفتح» ٢/١٤-٤٧: ذهب السلفُ إلى أن الإيمانَ يزيدُ ويَنْقُصُ، وأنكر ذٰلك أكثرُ المتكلمين، وقالوا: متى قَبِلَ ذٰلك كان شكاً. قال الشيخ محيى الدين النووي: والأظهرُ المختارُ: أن التصديقَ يزيدُ ويَنْقُصُ بكثرة النظرِ، ووضوحِ الأدلِّةِ، ولهذا كان إيمانُ الصَّديق أقوى مِن إيمان غيره، بحيث لا تعتريه الشُّبهة، ويُؤيده أن كُلَّ أحدِ يعلم أن ما في قلبه يتفاضَلُ، حتى إنه يكونُ في بعضِ الأحيان الإيمانُ أعظمُ يقيناً وإخلاصاً وتوكلاً منه في بعضها، وكذلك في التصديقِ والمعرفةِ بِحَسَبِ ظهورِ البراهين وكثرتِها. وقد نقل محمدُ بنُ نصر المروزي في كتابه "تعظيم قدر الصلاة» عن وكثرتِها. وقد نقل محمدُ بنُ نصر المروزي في كتابه "تعظيم قدر الصلاة» عن جماعةٍ من الأثمة نحو ذٰلك، وما نُقِلَ عن السَّلفِ صرَّح به عبدُ الرزاق في «مصنفه» عن سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وابن جريج ومعمر وغيرهم، وهؤلاء عن سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وابن جريج ومعمر وغيرهم، وهؤلاء فقهاءُ الأمصار في عصرهم. وكذا نقله أبو القاسم اللالكائيُّ في «كتاب السنة» عن الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عُبيد وغيرهم مِن الأثمة.

<sup>(</sup>۱) الحارث: هو ابن مخمر أبو حبيب قاضي حمص وثقه أحمد، وقد تصحف في السنة لعبد الله بن أحمد (٦٢٣) وعند اللالكائي (١٧٠٩) إلى الحارث ابن محمد وجاء على الصواب في «تاريخ دمشق» ١٢٥/٤-١٢٦. وهذا السند منقطع، مجاهد لم يسمع أبا الدرداء.

ثم يكونُ عَلَقَةً مِثلَ ذُلك، ثم يكونُ مُضْغةً مِثلَ ذُلك، ثم يَبعَثُ الله المَلك، فيُؤمَرُ بأربع كَلِمات، فيقولُ: اكتُبْ عَمَلَه، وأجَلَه، ورزِقَه، وشَقِيٌ أم سَعيدٌ، فوالذي نَفْسي بيّدِه إنَّ أحَدَكم لَيَعمَلُ بعَمَلِ أهل الجَنَّةِ حتَّى ما يكونُ بينَه وبينَها إلاَّ ذِراعٌ، فيسبِقُ عليه الكِتابُ، فيعملُ بعَمَلِ أهل النَّارِ فيدخُلُها، وإنَّ أحَدَكم لَيَعمَلُ بعَمَلِ أهلِ النَّارِ فيدخُلُها، وإنَّ أحَدَكم لَيَعمَلُ بعَمَلِ أهل النَّارِ فيدخُلُها، وإنَّ أحَدَكم لَيَعمَلُ بعَمَلِ أهلِ النَّارِ حتَّى ما يكونُ بينَه وبينَها إلاَّ ذِراعٌ، فيسبِقُ عليه الكِتابُ فيعملُ بعَمَلِ أهلِ الجَنَّةِ فيَدخُلُها» (١).

٧٧ حدَّثنا عليُّ بن محمَّد، حدَّثنا إسحاقُ بن سُلَيمانَ، قال: سمعتُ أبا
 سِنانٍ، عن وَهْب بن خالدِ الحِمصيِّ، عن ابنِ الدَّيْلَميِّ، قال:

وَقَعَ في نَفْسي شيءٌ مِن لهذا القَدَرِ، خَشِيتُ أَن يُفسِدَ عَلَيَّ دِيني وأمري، فأتيتُ أُبَيَّ بنَ كَعْبِ، فقلتُ: أَبا المُنذِرِ، إنَّه وَقَعَ في نَفْسي (٢) شيءٌ مِن لهذا القَدَرِ فخَشِيتُ على دِيني وأمري، فحدِّثْني

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.

وأخرجه البخاري (٣٢٠٨)، ومسلم (٢٦٤٣)، وأبو داود (٤٧٠٨)، والترمذي (٢٦٤٣)، والترمذي (٢٢٧٠–٢٢٧٣)، والنسائي في «الكبرى» (١١١٨٢) من طريق الأعمش، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٣٦٢٤)، و«صحيح ابن حبان» (٣٦٧٤).

قوله: "الكتاب"، قال السندي: أي: المكتوب الذي كتبه الملك. والحديث لا ينافي عموم المواعيد الواردة في الآيات القرآنية والأحاديث، مثل: ﴿ إِنَّ الَّذِيبَ اَمَنُواْ وَعَمِلُواْ اَلصَّلِحَتِ إِنّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾ [الكهف: ٣٠]، لأن المعتبر في كلّها الموت على سلامة العاقبة وحسن الخاتمة.

<sup>(</sup>٢) في (ذ) و(م): إنه قد وقع في قلبي.

مِن ذٰلك بشيء لعلَّ الله أن يَنفعني به. فقال: لو أنَّ الله عذَّب أهلَ سماواتِه وأهلَ أرْضِه، لعنَّبهم وهو غيرُ ظالمٍ لهم، ولو رَحمَهم لكانت رحمتُه خيراً لهم مِن أعمالهم، ولو كان لك جَبَلُ أُحُدِ ذَهَباً وَ مِثلُ جَبَلِ أُحُدِ - تُنفِقُه في سَبيلِ اللهِ، ما قُبِلَ منك حتَّى تُؤمِن بالقَدَرِ، فتعلم أنَّ ما أصابكَ لم يكن لِيُخطِئك، وأنَّ ما أخطأكَ لم يكن لِيُخطِئك، وأنَّ ما أخطأكَ لم يكن لِيُحطِئك، وأنَّ ما أخطأكَ لم يكن لِيُحطِئك، وأنَّ ما أخطأكَ لم يكن لِيُحطِئك، وأنَّ ما أخطأكَ لم يكن لِيُصيبك، وأنَّك إن مِتَّ على غير هذا دَخلتَ النَّارَ، ولا عليكَ أن تأتِيَ أخي عبدَ الله فسألتُه فذكرَ مثلَ ما قال أبيًّ، وقال لي: ولا عليك أن تأتِي حُذيفةً. فأتيتُ حُذيفة فأتيتُ حُذيفة فألَيْهُ، فقال مِثلَ ما قالا، وقال: اثتِ زيدَ بنَ ثابتٍ فاسْألَهُ.

فأتَيتُ زيد بنَ ثابتٍ فسألتُه، فقال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «لو أنَّ اللهُ عَذَّبَ أهلَ سماواتِه وأهلَ أرْضِه لَعَذَّبَهم وهو غيرُ ظالمٍ لهم، ولو رَحِمَهم لكانت رحمتُه خيراً لهم مِن أعمالِهم، ولو كان لك مِثلُ أُحُدٍ ذَهباً ـ أو مِثلُ جَبَلِ أُحدٍ ذَهباً ـ تُنفِقُه في سَبيلِ اللهِ ما قَبِلَه منك حتَّى تُؤمِنَ بالقَدَرِ، فتَعلَمَ أنَّ ما أصابَك لم يكن لِيُخطِئك، وأنَّ ما أخطأكَ لم يكن لِيُصِيبَك، وأنَّك إن مِتَّ على غيرِ لهذا دَخَلتَ النَّارَ»(١).

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي، وهو موقوف من حديث أبي بن كعب، وابن مسعود، وحذيفة بن اليمان، ومرفوع من حديث زيد بن ثابت. أبو سنان: هو سعيد بن سنان الشيباني، وابن الديلمي: هو عبد الله بن فيروز.

وأخرجه أبو داود (٤٦٩٩) من طريق سفيان الثوري، عن أبي سنان، بهٰذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٢١٥٨٩)، و«صحيح ابن حبان» (٧٢٧).

## ٧٨\_ حدَّثنا عثمانُ بن أبي شَيْبةَ، حدَّثنا وَكيعٌ (ح)

وحدَّثنا عليُّ بن محمَّدٍ، حدَّثنا أبو مُعاويةَ ووَكيعٌ، عن الأعمَشِ، عن سَعدِ بن عُبيدةَ، عن أبي عبدِ الرَّحمٰن السُّلَميِّ

٧٩ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبة، وعليُّ بن محمَّدِ الطَّنَافسيُّ، قالا: حدَّثنا عبدُ الله بن إدريسَ، عن رَبِيعةَ بن عُثمانَ، عن محمَّدِ بن يحيى بن حَبًانَ، عن الأعرَج

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «المُؤمنُ القَويُّ خَيْرٌ وأَحَبُ إلى الله من المُؤمن الضَّعيفِ، وفي كُلِّ خَيْرٌ، احرِصْ على ما يَنفَعُك، واستَعِنْ بالله ولا تَعجِزْ، فإن أصابَكَ شيءٌ، فلا تَقُلْ: لو

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (١٣٦٢)، ومسلم (٢٦٤٧)، وأبو داود (٤٦٩٤)، والترمذي (٢٢٧٠) و(٣٦٣٨)، والنسائي في «الكبرى» (١١٦١٤) و(١١٦١٥) من طرق عن سعد بن عبيدة، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٦٢١)، و«صحيح ابن حبان» (٣٣٤).

أَنِّي فعلتُ كذا وكذا، ولكن قُلْ: قَدَرُ اللهِ، وما شاءَ فَعَلَ، فإنَّ لَوْ تَفتَحُ عَمَلَ الشَّيطانِ»(١).

٨٠ ـ حدَّثنا هِشامُ بن عمَّارٍ، ويعقوبُ بن حُمَيدِ بن كاسبٍ، قالا: حدَّثنا سُفيان بن عُيينةً، عن عَمْرو بن دينارٍ، سمع طاووساً يقول:

سمعتُ أبا هريرة يُخبِرُ عن النبيِّ ﷺ، قال: «احتَجَّ آدمُ وموسى عليهما السلام، فقال له موسى: يا آدمُ، أنت أبونا خَيَبْتَنا وأخرَجْتَنا من الجَنَّةِ بذَنْبِك. فقال له آدمُ: يا موسى، اصطفاكَ اللهُ بكلامِه وخَطَّ لك التَّوراةَ بيكِه، أتلُومُني على أمرٍ قَدَّرَه اللهُ عليَّ قبلَ أن يَخلُقَني بأربعِينَ سَنَةً؟ فحَجَّ آدمُ موسى، فحَجَّ آدمُ موسى» ثلاثاً (٢).

<sup>(</sup>١) حديث حسن، ربيعة بن عثمان \_ وهو التيمي المدني \_ صدوق حسن الحديث. الأعرج: هو عبد الرحمٰن بن هرمز. وقد اختلف في إسناد لهذا الحديث وقد بينًا ذلك في تعليقنا على «المسند».

وأخرجه مسلم (٢٦٦٤)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٣٨٦) من طريق عبد الله ابن إدريس، بهذا الإسناد.

وهو في «المسند» (۸۷۹۱)، و«صحيح ابن حبان» (۷۲۱).

وسيأتي برقم (١٦٨).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (٦٦١٤)، ومسلم (٢٦٥٢) (١٣)، وأبو داود (٤٧٠١)، والنسائي في «الكبرى» (١١١٢٣) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخسرجــه البخـــاري (۳٤٠٩) و(٤٧٣٦) و(٤٧٣٨) و(٦٦١٤) و(٧٥١٥)، ومسلم (٢٦٥٢)، والترمذي (٢٢٦٩)، والنسائي (١٠٩١٨) و(١٠٩١٩) و(١٠٩٩٤) و(١١٠٦٥) و(١١١٢٢) و(١١٢٦٦) و(١١٣٧٩) من طرق عن أبي هريرة ــ وبعضهم يزيد فيه على بعض.

وهو في "مسند أحمد" (٧٣٨٧)، و"صحيح ابن حبان" (٦١٧٩).

۸۱ ـ حدَّثنا عبدُ الله بن عامرِ بن زُرَارة، حدَّثنا شريك، عن منصور،
 عن رِبْعيِّ

عن عليٍّ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يُؤمِنُ عَبدٌ حتَّى يُؤمِنَ بِأَربِعٍ: باللهِ وحدَه لا شريكَ له، وأنِّي رسولُ الله، والبَعْثِ (١) بعدَ المَوتِ، والقَدَرِ»(٢).

= قال الإمام الخطابي في «معالم السنن» ٢٢٢/٤: قد يحسب كثير من الناس أن معنى القدر من الله والقضاء منه معنى الإجبار والقهر للعبد على ما قضاه وقدره، ويتوهم أن فَلُجَ آدم في الحجة على موسى إنما كان من لهذا الوجه، وليس الأمر في لألك على ما يتوهمونه، وإنما معناه: الإخبارُ عن تقدَّم علم الله سبحانه بما يكون من أفعال العباد وأكسابهم، وصدورها عن تقديرٍ منه، وخلقٍ لها خيرها وشرها.

والقدر: اسم لما صار مقدوراً عن فعل القادر، كما الهدم والقبض والنشر أسماء لما صدر عن فعل الهادم والقابض والناشر، يقال: قدرتُ الشيَّ وقدَّرتُه خفيفةً وثقيلة بمعنى واحد.

والقضاء في هٰذا معناه: الخلق، كقوله تعالى: ﴿ فَقَضَالُهُنَّ سَبَّعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾ [فصلت: ١٢]، أي: خلقهن.

وإذا كان الأمر كذلك فقد بقي عليهم من وراء علم الله فيهم أفعالهم وأكسابهم ومباشرتهم تلك الأمور، وملابستهم إياها عن قصد وتعمد وتقديم إرادة واختيار، فالحجة إنما تلزمهم بها، واللائمة تلحقهم عليه.

وقال ابن أبي العز في «شرح الطحاوية» ١٣٦/١: الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وهو كان أعلم بربه وذنبه، بل آحاد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر، فإنه باطل، وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم عليه السلام على ذنب قد تاب منه، وتاب الله عليه، واجتباه وهداه، وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، فاحتج آدم عليه السلام بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة، فإن القدر يُحتج به عند المصائب، لا عند المعايب

(١) المثبت من (س)، وفي (ذ) و(م) والنسخ المطبوعة: وبالبعث. بالباء.

(٢) رجاله ثقات رجال الصّحيح، غير شريك \_ وهو وإن كان سيئ الحفظ \_ قد =

٨٢ ـ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبة، وعليُّ بن محمَّد، قالا: حدَّثنا وكيعٌ، حدَّثنا طَلْحةُ بن يحيى بن طلحة بن عُبيدِ الله، عن عَمَّتِه عائشة بنت طلحة

عن عائشة أُمِّ المؤمنين رضي الله عنها قالت: دُعِيَ رسولُ الله عنها ألله عنها قالت: دُعِيَ رسولُ الله عَلَيْ إلى جنازةِ غُلامٍ من الأنصار، فقلتُ: يا رسولَ الله، طُوبَى لهذا، عُصْفورٌ مِن عصافيرِ الجَنَّةِ لم يَعمَل السُّوءَ ولم يُدرِكُه. قال: «أَوْ غيرَ ذٰلك يا عائشةُ! إِنَّ الله خَلَقَ للجَنَّةِ أهلاً، خَلَقَهم لها وهم في أصلابِ في أصلابِ آبائِهم، وخَلَق للنَّارِ أهلاً، خَلَقَهم لها وهم في أصلابِ آبائِهم» (۱).

= توبع، لكن قال الدارقطني في «العلل» ٣/ ١٩٦ لما سئل عن حديث ربعي لهذا: حدث به شريك وورقاء وعمرو بن أبي قيس عن منصور، عن ربعي، عن علي، وخالفهم سفيان الثوري وزائدة وأبو الأحوص وسليمان التيمي، فرووه عن منصور، عن ربعي، عن رجل من بني أسد، عن علي، وهو الصواب.

وأخرجه الترمذي (٢٢٨٣) من طريق أبي داود الطيالسي، عن شعبة، عن منصور، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (٢٢٨٤) من طريق النضر بن شميل، عن شعبة، عن منصور، عن ربعي، عن رجل، عن علي. وقال الترمذي: حديث أبي داود عن شعبة عندي أصح من حديث النضر، ولهكذا روى غير واحد عن منصور عن ربعي، عن علي.

وهو في «مسند أحمد» (۷۵۸)، و«صحيح ابن حبان» (۱۷۸)، وانظر تفصيل تخريجه فيهما.

(١) إسناده صحيح.

وأخرجه مسلم (٢٦٦٢)، وأبو داود (٤٧١٣)، والنسائي ٤/٥٧ من طريق عائشة بنت طلحة، به. ٨٣ ـ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، وعليُّ بن محمَّدٍ، قالا: حدَّثنا وَكيعٌ، حدَّثنا سُفيانُ الثَّوريُّ، عن زيادِ بن إسماعيلَ المخزوميُّ، عن مُحمَّدِ بن عَبَّادِ ابن جَعفَرٍ

وهو في «مسند أحمد» (٢٤١٣٢)، و«صحيح ابن حبان» (١٣٨) و(٢١٧٣).
 قوله: «أو غير ذٰلك...» إلخ، قال السندي في حاشيته على «مسند أحمد»:
 أي: لا يَحسُن الجزمُ في حق أحد، ولو صغيراً.

قال الإمام النووي في "شرح مسلم" ٢٠٧/١٦ وهو بصدد شرح حديث أبي هريرة: "كل مولود يولد على الفطرة": أجمع من يُعْتَدُّ به مِن علماء المسلمين على أن مَنْ مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة، لأنه ليس مكلفاً، وتوقف فيه بعضُ من لا يُعتد به، لحديث عائشة هذا.

وأجاب العلماء بأنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع مِن غير أن يكونَ عندها دليل قاطع كما أنكر على سعد بن أبي وقاص في قوله: «أعطه إني لأراه مؤمناً» قال: «أو مسلماً»... الحديث [أخرجه مسلم (١٥٠)] ويُحتمل أنه على قال هذا قبل أن يعلم أن أطفالَ المسلمين في الجنة فلما علم قال ذلك في قوله على الخرجه البخاري (١٢٤٨) من حديث أنس، وسيأتي عند ابن ماجه (١٦٠٥)]: «مَا مِنْ مسلم يموتُ له ثلاثةٌ من الولد لم يبلغوا الجِنْثَ إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إيًاهم» وغير ذلك من الأحاديث. والله أعلم.

وأما أطفالُ المشركين، ففيهم ثلاثةُ مذاهب: قال الأكثرون: هُمْ في النار تبعاً لآبائهم، وتوقفت طائفةٌ فيهم، والثالث \_ وهو الصحيحُ الذي ذهب إليه المحققون \_: أنّهم من أهلِ الجنة، ويُستدل له بأشياء: منها حديثُ إبراهيم الخليل عليه السلامُ حين رآه النبي على في الجنة وحولَه أولادُ الناس، قالوا: يا رسولَ الله، وأولاد المشركين، قال: «وأولادُ المشركين» رواه البخاري في "صحيحه» (٧٠٤٧)، ومنها قولُه تعالى: ﴿ وَمَا كُنّا مُمُذِّبِينَ حَتّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥].

ولا يتوجه على المولود التكليف، ويلزمه قولُ الرسول ﷺ: «حتى يبلغ»، وهذا متفق عليه. والله أعلم.

عن أبي هريرة، قال: جاءَ مُشرِكو قُرَيشٍ يُخاصِمون النبيَّ ﷺ في القَدَرِ، فَنَزَلَت هٰذه الآيةُ: ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمَ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴿ إِنَّا إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ ﴾ [القمر: ٤٨-٤٩](١).

٨٤ ـ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبة، حدَّثنا مالكُ بن إسماعيلَ، حدَّثنا يحيى
 ابن عُثمان مولى أبي بكرٍ، حدَّثنا يحيى بن عبد الله بن أبي مُلَيْكة، عن أبيه

أَنَّه دَخَلَ على عائشةَ فذكرَ لها شيئاً مِن القَدَرِ، فقالت: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «مَن تَكَلَّمَ في شيءٍ من الْقَدَرِ سُئِلَ عنه يومَ القيامةِ، ومَن لم يَتَكَلَّمْ فيه لم يُسأَلُ عنه»(٢).

وأخرجه مسلم (٢٦٥٦)، والترمذي (٢٢٩٦) و(٣٥٧٤) من طريق وكيع، بلهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وهو في «مسند أحمد» (٩٧٣٦)، و«صحيح ابن حبان» (٦١٣٩).

وقال الزجاج في «تفسيره» ٩٢/٥: معنى «بقَدَرٍ»، أي: كل شيء خلقناه بقدر مكتوب في اللوح المحفوظ قبل وقوعه، ونُصِبَ «كلَّ شيءٍ» بفعل مضمر، المعنى: إنا خلقنا كل شئ خلقناه بقدر.

(٢) إسناده ضعيف جداً، يحيى بن عثمان قال فيه البخاري وابن معين وابن حبان: منكر الحديث، وزاد الأخير: لا يجوز الاحتجاج به. ويحيى بن عبد الله بن أبي مليكة لين الحديث.

وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (٧٤٤ ـ زوائد الهيثمي)، والعقيلي في «الضعفاء» ٤٢٠-٤١٩، والآجري في «الشريعة» ص٢٣٥، وابن عدي في «الكامل» ٧/ ٢٦٧٨ من طريق يحيى بن عثمان، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن، زياد بن إسماعيل \_ وهو القرشي المخزومي \_ ضعفه ابن معين، وقال يعقوب بن سفيان: ليس حديثه بشيّ، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق سيئ الحفظ. وصحح حديثه لهذا مسلم والترمذي وابن حبان، وباقى رجاله ثقات.

قال أبو الحَسَن القَطَّانُ: حدَّثَناهُ خازمُ (۱) بنُ يحيى، حدَّثنا عبدُ المَلِكِ
 ابن سِنَانِ، حدَّثنا يحيى بن عثمان. فذكر نحوَه.

٨٥ ـ حدَّثنا عليُّ بن محمَّد، حدَّثنا أبو مُعاوية، حدَّثنا داودُ بنُ أبي
 هِندِ، عن عَمْرو بن شُعَيبِ، عن أبيه

عن جَدِّه، قال: خَرَجَ رسولُ الله ﷺ على أصحابِه وهم يَختَصِمونَ في القَدَرِ، فكأنَّما يُفْقاً في وجهه حَبُّ الرُّمَّانِ مِن الغَضَبِ، فقال: «بهذا أُمِرتُم، أوَلهذا خُلِقتُم؟ تَضرِبون القُرآنَ بعضَه ببعضٍ، بهذا هَلَكَت الأُمَمُ قبلَكم».

قال: فقال عبدُ الله بنُ عَمْرو: ما غَبَطتُ نَفْسي بمَجلِسٍ تَخَلَّفتُ في عنه (٢٠). فيه عن رسول الله ﷺ ما غَبَطتُ نَفْسي بذٰلك المَجلِسِ وتَخَلُّفي عنه (٢٠).

<sup>(</sup>۱) تصحف في (ذ) ومطبوعة محمد فؤاد عبد الباقي إلى: حازم، بالحاء المهملة، والتصويب من (س) و(م)، وهو كذلك على الصواب في «التدوين في أخبار قزوين» للرافعي ٢/ ٤٨٥-٤٨٦، و«الإرشاد» للخليلي ص٦٢٣، و«تاريخ بغداد» ٨/ ٣٣٨، وهو خازم بن يحيى بن إسحاق أبو إسحاق الحلواني، قال الرافعي: ورد قزوين وحدَّث بها سنة ثلاث وسبعين ومئتين، وسمع منه إسحاق بن محمد وعلي ابن مهرويه وأبو الحسن القطان. وقال فيه الخليلي في «الإرشاد»: ارتحل إلى الشام وإلى خراسان، وكان حافظاً يعرف لهذا الشأن، وكتب عنه شيوخ البلد ورضوه.

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (١٣٠٨) من طريق عمرو ابن شعيب، بلهذا الإسناد. وذكر فيه: يتنازعون في القدر، كما عند المصنف.

وهو لهكذا في «مسند أحمد» (٦٦٦٨).

وأخرجه عبد الرزاق (٢٠٣٦٧)، والبخاري في «خلق أفعال العباد» ص٤٣، والطبراني في «الأوسط» (٥١٥)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢٢٥٨)، والبغوي =

٨٦ ـ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبة، وعليُّ بن محمَّد، قالا: حدَّثنا وكيعٌ، حدَّثنا يحيى بن أبي حيَّة أبو جَنَابِ الكَلْبيُّ، عن أبيه

عن ابن عُمَرَ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا عَدُوى ولا طِيرَةَ ولا هامَةَ» فقامَ إليه رجلٌ أعرابيٌ فقال: يا رسولَ الله، أرأيتَ البَعيرَ يكونُ به الجَرَبُ فيُجرِبُ الإبِلَ كُلَّها؟! قال: «ذٰلكم القَدَرُ، فمَن أجرَبَ الأوَّل؟» (١).

وأخرج بنحوه مسلم (٢٦٦٦)، والنسائي في «الكبرى» (٨٠٩٥)، والطبراني في «الأوسط» (٢٤٧٢)، والبيهقي في «الشعب» (٢٢٥٩) من طريق عبد الله بن رباح الأنصاري، عن عبد الله بن عمرو. وعندهم أن الاختلاف وقع في آية. وفيه أن عبدالله بن عمرو كان شاهداً حاضراً حين وقع لهذا الاختلاف، فلعلهما حادثتان مختلفتان في معنى متفق.

وفي «المسند» (٦٨٤٦) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله ﷺ خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر، لهذا ينزع آيةً، ولهذا ينزع آيةً، ولهذا ينزع آيةً، فذكر الحديث.

قوله: "بهذا أمرتم، أولهذا خلقتم"، قال السندي في "حاشيته على مسند أحمد": لعل المراد بالبعث: الخلق والإحداث من العدم إلى الوجود، وقد علم أن بحثهم كان في القدر، فالمراد: هذا البحث عن القدر والاختصام فيه هل هو المقصود من خلقكم؟ أو: هو الذي وقع التكليف به حتى اجترأتم عليه؟ يريد: أنه ليس بشيً من الأمرين، فأيُّ حاجةٍ إليه؟

(۱) صحيح لغيره، ولهذا \_ كما قال البوصيري \_ إسناد ضعيف لضعف يحيى ابن أبى حية، ولكونه روى عن أبيه بصيغة العنعنة، فإنه كان يدلس.

وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ٩/٣٩–٤٠. وسيأتي عن ابن أبي شيبة وحده برقم (٣٥٤٠).

<sup>= (</sup>١٢١) من طريق عمرو بن شعيب أيضاً، لكن دون ذكر القدر، وقال بعضُهم: يتمارون في القرآن، بدل القدر.

٨٧ ـ حدَّثنا عليُّ بن محمَّد، حدَّثنا يحيى بنُ عيسى (١)، عن عبدِ الأعلى
 ابن أبي المُسَاوِر، عن الشَّعْبِيِّ قال:

لَمَّا قَدِمَ عَدِيُّ بن حاتم الكوفة، أتَيْناه في نَفَرٍ مِن فُقَهاءِ أهلِ الله عَلِيْقِ. فقال: أتيتُ الكوفةِ، فقلنا له: حدِّثنا ما سمعتَ مِن رسولِ الله عَلِيَّةِ. فقال: أتيتُ

وهو في «مسند أحمد» (٤٧٧٥).

ويشهد له \_ دون قوله: «ذلكم القدر» \_ غيرُ ما حديث، انظر تخريجها عند حديث ابن مسعود في «المسند» برقم (٤١٩٨).

وأخرج البخاري (٥٧٥٣)، والنسائي في «الكبرى» (٩٢٣٢) من طريق سالم ابن عبد الله بن عمر، والبخاري (٥٧٧٢)، ومسلم (٢٢٢٥) (٢١٦)، والنسائي (٩٢٣٣) من طريق سالم وحمزة ابني عبد الله بن عمر، كلاهما عن عبد الله بن عمر مرفوعاً: «لا عدوى ولا طيرة، والشؤم في ثلاث: في المرأة والدار والدابة».

قوله «لا عدوى»، قال البيهقي: هو على الوجه الذي كانوا يعتقدونه في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى، وقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح مَنْ به شيْ مِن لهذه العيوب سبباً لحدوث ذلك.

"ولا طيرة"، قال السندي: هي بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن: التشاؤم بالشيّ، وأصله أنهم كانوا في الجاهلية إذا خرجوا لحاجة فإن رأوا الطير طار عن يمينهم، فرحوا به، واستمروا، وإذا طار عن يسارهم، تشاءموا به ورجعوا، وربما هيجوا الطير لتطير، فيعتمدوا ذلك، فكان يصدهم عن مقاصدهم، فنفاه الشرع وأبطله ونهى عنه، وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع أو دفع ضر.

«ولا هامة»، قال: بتخفيف الميم، وجُوِّز تشديدها: طائر كانوا يتشاءمون به.

(١) في النسخ المطبوعة زيادة الجرّار في اسمه، وتصحف في بعضها إلى: الخزاز، بمعجمات. والجرّار أصح.

<sup>=</sup> وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٧٦٨٤)، والمزي في «تهذيب الكمال» ٧/ ٤٨٨ في ترجمة حي بن أبي حية الكلبي الكوفي والد أبي جناب يحيى بن أبي حية، من طريق أبي جناب، به.

النبيَّ ﷺ، فقال: «يا عَدِيَّ بنَ حاتمٍ، أسلِمْ تَسلَمْ». قلتُ: وما الإسلامُ؟ قال: «تَشهَدُ أن لا إللهَ إلاَّ اللهُ، وأنِّي رسولُ اللهِ، وتؤمِنُ بالأقدارِ كُلِّها، خَيْرِها وشَرِّها، خُلْوِها ومُرِّها»(١).

٨٨ ـ حدَّثنا محمَّدُ بن عبد الله بن نُمَيرٍ، حدَّثنا أسباطُ بن محمَّدٍ، حدَّثنا الأعمش، عن يزيدَ الرَّقَاشيِّ، عن غُنيْم بن قَيْسِ

عن أبي مُوسى الأشْعَريِّ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَثَلُ القَلْبِ مَثَلُ الرِّياحُ بِفَلَاةٍ» (٢).

وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (١٣٥)، والطبراني في «الكبير» /١٧ (١٨٥)، والخطيب في «تاريخ بغداد» /١٠ / ٦٨ - ٦٩ من طريق عبد الأعلى بن أبي المساور، بهذا الإسناد.

وقصة قدوم عدي على النبي ﷺ قد صحت بغير لهذه السياقة، انظر تخريجها في «مسند أحمد» (١٨٢٦٠).

(٢) صحيح موقوفاً، وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبان الرَّقاشي لكنه مُتابَع، وباقي رجاله ثقات، وقد اختلف في رفعه ووقفه والموقوف أرجح.

وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (٢٢٨) من طريق أسباط بن محمد، بهذا الإسناد.

ورواه سعيد بن إياس الجريري عن غنيم بن قيس فاختلف عليه في وقفه ورفعه، فرواه عنه موقوفاً شعبة كما في «مسند ابن الجعد» (١٤٧٢)، ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» ١/ ٢٦١، وخالد بن عبد الله الواسطي عند مسدَّد في «مسنده» فيما قاله البوصيري في «الزوائد»، وإسماعيل ابن عُليَّة فيما قاله الإمام أحمد بإثر الحديث (١٩٧٥٧). وسعيد بن إياس الجريري كان قد اختلط، إلا أن رواية هؤلاء عنه قبل اختلاطه، فهي صحيحة.

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف جداً، عبد الأعلى بن أبي المساور متروك، وكذبه ابن معين.

٨٩ ـ حدَّثنا عليُّ بن محمَّدٍ، حدَّثنا خالي يَعْلى، عن الأعمَشِ، عن سالمِ بن أبي الجَعْدِ

عن جابرٍ، قال: جاء رجلٌ من الأنصار إلى النبيِّ عَلَيْهُ، فقال: يا رسولَ الله، إنَّ لي جاريةً أعزِلُ عنها؟ قال: «سيأتيها ما قُدِّرَ لها». فأتاه بعدَ ذٰلك فقال: قد حَمَلَتِ الجاريةُ! فقال النبيُّ عَلَيْهُ: «ما قُدِّرَ لنفُسِ شيءٌ إلاَّ هي كائنةٌ»(١).

= ورواه عنه مرفوعاً يزيد بن هارون عند أحمد (١٩٧٥٧)، وعبد بن حميد (٥٣٥)، وابيهقي وابن أبي عاصم (٢٢٧)، والبيهقي في «مسنده» (٥٦٨)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٧٥٣). ويزيد روى عن الجريري بعد اختلاطه.

وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (٣٥٨) عن عاصم الأحول، عن رجل من بني سدوس، عن أبي موسى موقوفاً. والرجل المبهم هو أبو كبشة السدوسي، قال الذهبي في «الميزان»: لا يعرف.

ورواه عن عاصم أيضاً موقوفاً عليُّ بن مسهر عند ابن أبي شيبة ١٣/ ٣٨٥–٣٨٦، ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» ٢٦٣/١، وأبو معاوية محمد بن خازم عند هناد في «الزهد» (١٢٣٧).

وخالفهم عبد الواحد بن زياد فرواه عنه مرفوعاً عند أحمد (١٩٦٦١)، والبزار (٣١٩١)، والبزار (٣١٩١)، والبيهقي في «الشعب» (٧٥٢). ومن وقفه أكثر عدداً وأحفظ.

الفَلاة: الأرض الخالية من العمران.

(١) إسناده صحيح. علي بن محمد: هو ابن إسحاق الطنافسي، وخاله يعلى: هو ابن عبيد الطنافسي، والأعمش: هو سليمان بن مهران.

وأخرجه عبد الرزاق (١٢٥٥٢)، وابن أبي شيبة ٢٢٠/٤، وأبو يعلى (١٩١٠)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٣/ ٣٥ من طريق الأعمش، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (١٤٣٦٢)، و«صحيح ابن حبان» (١٩٤).

وفي الباب عن أنس بن مالك، عند أحمد (١٢٤٢٠).

العَزْل: هو الإنزال خارج الفَرْج عند الجماع.

٩٠ حدَّثنا عليُّ بن محمَّد، حدَّثنا وَكيعٌ، عن سفيانَ، عن عبدِ الله بن عيسى، عن عبد الله بن أبى الجَعْدِ

عن ثَوْبانَ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يَزيدُ في العُمْرِ إلاَّ البِرُّ، ولا يَرُيدُ في العُمْرِ إلاَّ البِرُّ، ولا يَرُدُّ القَدَرَ إلاَّ الدُّعاءُ، وإنَّ الرجلَ ليُحرَمُ الرِّزقَ للخَطِيئةِ (١) يَعمَلُها»(٢).

(٢) حسن لغيره دون قوله: "إن الرجل ليُحرم الرزق للخطيئة يعملها"، وهذا إسناد ضعيف، عبد الله بن أبي الجعد لم يروِ عنه غير اثنين، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، ثم هو كوفي، وثوبان شامي، فيغلب على الظن أنه لم يسمع منه، وكيع: هو ابن الجراح، وسفيان: هو الثوري، وعبد الله بن عيسى: هو ابن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى.

وهو في «الزهد» لوكيع (٤٠٧).

وأخرجه تاماً ومختصراً ابن المبارك في «الزهد» (٨٦)، وابن أبي شيبة ١٠/ ٤٤١-٤٤١، والنسائي في «الكبرى» (١١٧٧٥)، والطبراني في «الكبير» (١١٧٧٥)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٣٠٦٩)، والحاكم ٢/٩٣١، والبغوي في «شرح السنة» (٣٤١٨) من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد" (٢٢٣٨٦)، و"صحيح ابن حبان" (٨٧٢)، وفيهما تمام تخريجه، وذِكْرُ شواهده

وسيتكرر عند المصنف برقم (٤٠٢٢).

قال ابن حبان في "صحيحه": قوله على أن الخبر لم يُرِدْ به عمومه، وذاك أنَّ الذنبَ لا يَحرِمُ الرزق الذي رُزق العبد، بل يكدِّر عليه صفاءَه إذا فكَّر في تعقيب الحالة فيه، ودوام المرء على الدعاء يطيب له ورود القضاء، فكأنه ردَّه لقِلَة حِسّه بألمه، والبِرُّ يطيِّبُ العيش حتى كأنه يُزاد في عمره بطيب عيشه، وقلة تعدُّر ذلك في الأحوال.

<sup>(</sup>١) في النسخ المطبوعة: بخطيئة.

٩١ - حدَّثنا هِشامُ بن عمَّارٍ، حدَّثنا عطاءُ بن مُسلِمِ الخَفَّافُ، حدَّثنا الأعمَشُ، عن مُجاهدِ

عن سُرَاقةَ بنِ جُعشُم، قال: قلتُ: يا رسولَ الله، العَمَلُ فيما جَفَّ به القَلَمُ وجَرَتْ به المقاديرُ، أم في أمْرٍ مُستَقبَلِ؟ قال: «بل فيما جَفَّ به القَلَمُ وجَرَت به المَقادِيرُ، وكُلُّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ له»(١).

٩٢\_ حدَّثنا محمَّدُ بن المُصَفَّى الحِمصيُّ، حدَّثنا بَقِيَّةُ بن الوَليدِ، عن الأوزاعيِّ، عن ابن جُرَيج، عن أبي الزُّبير

عن جابرِ بن عبدِ الله، قال رسولُ الله ﷺ: "إنَّ مَجُوسَ لهذه اللهُ عَلَيْةِ: "إنَّ مَجُوسَ لهذه الأُمَّةِ المُكَذِّبون بأقدارِ اللهِ، إنْ مَرِضوا فلا تَعُودُوهم، وإنْ ماتوا فلا تَشهَدُوهم، وإن لَقِيتُموهم فلا تُسَلِّموا عليهم»(٢).

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، هشام بن عمار وعطاء بن مسلم الخفاف، وإن كان فيهما ضعف قد توبعا عند مُسدَّد في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» (٣٠٧)، فقد رواه مسدَّد عن إسماعيل ابن عُلية، عن روح بن القاسم، عن أبى الزبير، عن سراقة.

وأخرجه مسلم (٢٦٤٨) من طريق أبي الزبير، عن جابر قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم، قال: يا رسول الله... فذكره.

وهو في «مسند أحمد» (١٤١١٦) ضمن حديث مطول، و«صحيح ابن حبان» (٣٣٦).

 <sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف جداً، مسلسل بالمدلسين، محمد بن المصفى وبقية بن الوليد يدلسان تدليس التسوية، وابن جريج وأبو الزبير مدلسان ولم يصرحا بالتحديث.

وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (٣٢٨)، والطبراني في «الصغير» (٦١٥)، وفي «الأوسط» (٤٠٥٨) و(٤٤٥٢)، والآجري في «الشريعة» ص١٩١-١٩١، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢٤٤) من طريق بقية بن الوليد، بهذا الإسناد.

وفي الباب عن ابن عمر عند أبي داود (٤٦٩١). وهو في «مسند أحمد» (٥٥٨٤) وإسناده ضعيف، وانظر تتمة الكلام على إسناده هناك.

## ١١ - باب في فضائل أصحاب رسول الله ﷺ فضائل أبي بكر الصِّدِّيق رضى الله عنه

٩٣ حدَّثنا عليُّ بن محمَّدٍ، حدَّثنا وكيعٌ، حدَّثنا الأعمَشُ، عن عبدِ الله ابن مُرَّةَ، عن أبي الأحوَص

عن عبد الله، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «أَلاَ إِنَّي أَبِرَأُ إِلَى كُلِّ خَلِيلاً، لاَتَّخَذتُ أَبا بكرٍ خَلِيلاً، لاَتَّخَذتُ أَبا بكرٍ خَلِيلاً، إِنَّ صَاحِبَكم خَلِيلُ الله»(١٠).

قال وَكيعٌ: يعني نفسَه.

٩٤ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبة، وعليُّ بن محمَّد، قالا: حدَّثنا أبو
 معاوية، حدَّثنا الأعمَشُ، عن أبي صالح

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "ما نَفَعَني مالٌ قَطُّ، ما نَفَعَني مالٌ قَطُّ، ما نَفَعَني مالُ أَلله عَني مالُ أبي بكرٍ». قال: فبكى أبو بكر وقال: هل<sup>(٢)</sup> أنا ومالي إلاَّ لك، يا رسولَ الله<sup>(٣)</sup>!

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. عبد الله بن مرة: هو الهمداني الخارفي، وأبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نَضْلة.

وأخرجه مسلم (۲۳۸۳) (۳-۷)، والترمذي (۳۹۸۶)، والنسائي في «الكبرى» (۸۰۵۰) و(۸۰۵۱) من طرق عن أبي الأحوص، به.

وأخرجه مسلم (٢٣٨٣) (٥) من طريق ابن أبي مليكة، عن ابن مسعود، عن النبي ﷺ.

وهو في «مسند أحمد» (٣٥٨٠)، و«صحيح ابن حبان» (٦٨٥٥).

<sup>(</sup>٢) في النسخ المطبوعة قبل هذا زيادة: يا رسول الله.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.

٩٥ حدَّثنا هِشامُ بن عمَّارٍ، حدَّثنا سفيانُ، عن الحَسَنِ بن عُمارةَ، عن فِراس، عن الشَّغبيِّ، عن الحارث

عن عليٍّ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «أبو بكرٍ وعُمَرُ سَيِّدا كُهُولِ أهلِ النَبِيِّينَ والمُرسَلينَ، لا كُهُولِ أهلِ النَبِيِّينَ والمُرسَلينَ، لا تُخبِرْهما يا عليُّ ما داما حَيَّيْنِ»(١).

وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ٦/١٢-٧.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٨٠٥٦) من طريق أبي معاوية، بهٰذا الإسناد.

وأخرجه بأطول مما هنا الترمذي (٣٩٩٠) من طريق يزيد بن عبد الرحمٰن الأودي، عن أبى هريرة، عن النبي ﷺ. وقال: حديث حسن.

وهو في «مسند أحمد» (٧٤٤٦)، و«صحيح ابن حبان» (٦٨٥٨).

(١) حديث صحيح، ولهذا إسناد ضعيف لضعف الحسن بن عمارة والحارث الأعور، وقد توبعا. سفيان: هو ابن عيينة، وفراس: هو ابن يحيى الهمداني.

وأخرجه الترمذي (٣٩٩٦) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (٣٩٩٥) من طريق الوليد بن محمد الموقّري، عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن علي بن أبي طالب، فذكره. وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه، والوليد بن محمد الموقري يضعّف في الحديث، ولم يسمع علي بن أبي طالب.

وأخرجه الدولابي في «الكني» (١٦٨٣) من طريق عاصم ـ وهو ابن أبي النجود ـ عن زرّ عن على. وهذا سند حسن.

وهو في زيادات عبد الله بن أحمد على «مسند» أبيه (٦٠٢) من طريق الحسن ابن زيد بن حسن بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب. وهذا سند حسن أيضاً.

وله شاهد من حديث أبي جحيفة، يأتي برقم (١٠٠)، وصححه ابن حبان = ٩٦ حدَّثنا عليُّ بن محمَّدٍ، وعَمْرُو بن عبدِ الله، قالا: حدَّثنا وَكيعٌ، حدَّثنا الأعمَشُ، عن عَطِيَّةَ بن سعدٍ

عن أبي سعيد الخُدْريِّ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إنَّ أهلَ الدَّرَجاتِ العُلَى يَرَاهم مَن أسفلَ منهم كما يُرَى الكَوكَبُ الطَّالعُ في الأَفْقِ مِن آفاقِ السَّماء، وإنَّ أبا بكرِ وعُمَرَ منهم، وأَنعَمَا»(١).

وأخرجه أبو داود (٣٩٨٧)، والترمذي (٣٩٨٧) من طريق عطية العوفي، به. ولفظه عند أبي داود بغير لهذا السياق.

وهو في "مسند أحمد" (١١٢١٣).

وأخرجه أحمد أيضاً (١١٢٠٦) من طريق مجالد بن سعيد عن أبي الودّاك عن أبي سعيد. ومجالد ضعيف. وسياقه فيه اختلاف.

وأخرجه البخاري (٣٢٥٦)، ومسلم (٢٨٣١) من طريق عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، مرفوعاً بلفظ: «إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف مِن فوقهم كما تراءون الكوكب الدُّرِيَّ الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم»، قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: «بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله، وصدَّقوا المرسلين».

وأخرجه البخاري (٦٥٥٦) من طريق النعمان بن أبي عياش، عن أبي سعيد الخدري، بلفظ: "إن أهل الجنة ليتراءون الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب الغارب في الأفق الشرقي والغربي».

قوله: «وأَنعَما»، قال السندي: من أنعَمَ: إذا زاد، أي: زاد على تلك المرتبة والمنزلة، أو من أنعم: إذا دخل في النعيم.

<sup>=</sup> وآخر من حديث أنس، عند الترمذي (٣٦٦٤) وحسَّنه.

والمراد بالكهل في هذا الحديث: الحليم العاقل، على ما قرَّره المناوي في «فيض القدير»، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) صحيح دون قوله: "وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما"، ولهذا إسناد ضعيف لضعف عطية بن سعد: وهو العوفي.

# ٩٧ حدَّثنا عليُّ بن محمَّدٍ، حدَّثنا وَكيعٌ (ح)

وحدَّثنا محمَّدُ بن بشَّارٍ، حدَّثنا مُؤَمَّلٌ، قالا: حدَّثنا سفيانُ، عن عبدِ المَلِك بن عُمَيرٍ، عن مَوْلَى لِرِبْعيِّ بن حِرَاشٍ، عن رِبْعيِّ بن حِرَاشٍ

عن حُذَيفةَ بن اليَمَان، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إنِّي لا أدري ما قَدْرُ بَقَائِي فيكم، فاقتَدُوا باللَّذَينِ من بَعْدي»، وأشار إلى أبي بكرٍ وعُمَرَ (١١).

٩٨ حدَّثنا عليُ بن محمَّدٍ، حدَّثنا يحيى بن آدَمَ، حدَّثنا ابن المُبارَكِ،
 عن عُمرَ بنِ أبي حُسَينِ، عن ابن أبي مُليكةَ، قال:

سمعتُ ابنَ عبَّاسِ يقول: لَمَّا وُضِعَ عُمَرُ على سَريرِه، اكتَنَفَه النَّاسُ يَدعُونَ ويُصَلُّونَ، أو قال: يُثْنونَ ويُصلُّونَ عليه قبلَ أن يُرفَعَ،

<sup>(</sup>۱) حدیث حسن بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعیف، لجهالة مولی ربعی ابن حراش \_ واسمه: هلال \_، فقد تفرد بالروایة عنه عبد الملك بن عمیر، وذكره ابن حبان وحده فی «الثقات»، وساقه الذهبی فی «المیزان» لجهالته.

وكيع: هو ابن الجراح، ومؤمل: هو ابن إسماعيل، وسفيان: هو الثوري. وأخرجه الترمذي (٣٩٩١) من طريق زائدة بن قدامة، عن عبد الملك بن عمير، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة، مرفوعاً. وقال الترمذي: لهذا حديث حسن.

وهو في «مسند أحمد» (٢٣٢٤٥)، وفيه بسطنا القول في الخلاف في إسناده، وذكرنا شواهد الحديث.

قوله: «اقتدوا باللذين من بعدي»، قال السندي في «حاشيته على المسند»: فيه بيان قوة اجتهادهما وإصابتهما الحقَّ غالباً، وفيه إخبار عن خلافتهما، إذ لا بَعُديَّة في الوجود إلا أن يقال: يمكن البعدية في البقاء، وعلى الوجهين سواءً حُمِلَ على البعدية في الخلافة أو البقاء ففيه معجزة له على حيث أخبر عن شيَّ قبل وجوده، فوُجِدَ كما أخبر، والله تعالى أعلم. قلنا: وحمله على البعدية في البقاء أقوى.

وأنا فيهم، فلم يَرُعْني إلاَّ رجلٌ قد زَحَمَني وأخَذَ بِمَنكِبي، فالتَفَتُ، فإذا عليُّ بن أبي طالب، فتَرَحَّمَ على عُمَرَ، ثم قال: ما خَلَّفت أحداً أحبَّ إليَّ أن ألقى اللهَ بِمِثلِ عَمَلِه منك، وايْمُ اللهِ، إن كنتُ لأظنُّ لَيَجعَلَنَك اللهُ عَزَّ وجَلَّ مع صاحبَيْك، وذلك أنِّي كنتُ أكثِرُ أن أسمَع رسولَ الله عَلَيْ يقول: «ذهبتُ أنا وأبو بكرٍ وعمرُ» و«دخلتُ أنا وأبو بكرٍ وعمرُ» و فكنتُ أظنُّ ليَجعَلَنَك اللهُ مع صاحبَيْكَ.

٩٩ حدَّثنا عليُّ بن مَيْمونِ الرَّقِيُّ، حدَّثنا سعيدُ بن مَسلَمةَ، عن إسماعيلَ ابن أُميَّةَ، عن نافع

عن ابن عمرَ، قال: خرجَ رسولُ الله ﷺ بينَ أبي بكرٍ وعمرَ، فقال: «لهكذا نُبعَثُ»<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. ابن أبي مليكة، اسمه: عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله.

وأخرجه البخاري (٣٦٧٧) و(٣٦٨٥)، ومسلم (٢٣٨٩)، والنسائي في «الكبرى» (٨٠٦١) من طريق عمر بن سعيد، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (۸۹۸).

قوله: «اكتنفه الناس» أي: أحاطوا به من جميع جوانبه.

<sup>«</sup>يُثنون ويصلُّون» أي: يترحَّمون عليه.

<sup>«</sup>فلم يَرُعني» أي: لم يُفزعني، والمعنى: لم أشعر إلا به قد زحمني.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف لضعف سعيد بن مسلمة.

وأخرجه الترمذي (٤٠٠٠) عن عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد، عن سعيد بن مسلمة، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث غريب، وسعيد بن مسلمة ليس عندهم بالقوي.

١٠٠ حدَّثنا أبو شُعَيبٍ صالحُ بن الهَيثَم الواسطيُّ، حدَّثنا عبدُ القُدُّوسِ
 ابن بَكْر بن خُنيسٍ، حدَّثنا مالكُِ بن مِغْوَلٍ، عن عَوْن بن أبي جُحَيفةَ

عن أبيه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «أبو بكرٍ وعمرُ سَيِّدا كُهولِ أهلِ الجَنَّةِ مِنَ الأُوَّلينَ والآخِرينَ، إلاَّ النَّبِيِّينَ والمُرسَلِينَ»(١).

ا - ١٠١ حدَّثنا أحمدُ بن عَبْدة، والحُسينُ بن الحَسَن المَروَزيُّ، قالا:
 حدَّثنا المُعتَمِرُ بن سليمانَ، عن حُمَيدِ

عن أنس، قال: قيل: يا رسولَ الله، أيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إليك؟ قال: «عائشةُ» قيل: مِنَ الرِّجالِ؟ قال: «أبوها»(٢).

وأخرجه الدولابي في «الكنى والأسماء» (٦٦١)، وابن حبان (٦٩٠٤) من طريق محمد بن عقيل بن خويلد، عن خنيس بن بكر بن خنيس (وهو أخو عبد القدوس)، عن مالك بن مِغْوَل، بهذا الإسناد. وخنيس لهذا ضعفه صالح جزرة كما قال الخطيب في «تاريخ بغداد» ٨/ ٤٣٢، وذكره ابن حبان في «ثقاته»، ومحمد بن عقيل الراوي عنه قال الحافظ في «التقريب»: صدوق حدَّث من حفظه بأحاديث فأخطأ في بعضها.

وفي الباب عن علي بن أبي طالب، سلف برقم (٩٥).

(٢) إسناده صحيح. حميد: هو ابن أبي حميد الطويل.

وأخرجه الترمذي (٤٢٢٨) عن أحمد بن عبدة الضبي، عن المعتمر بن سليمان، بهذا الإسناد. وقال: حسن صحيح.

وهو في «صحيح ابن حبان» (٧١٠٧).

ويشهد له حديث عمرو بن العاص عند البخاري (٣٦٦٢) و(٤٣٥٨)، ومسلم (٢٣٨٤).

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره، ولهذا إسناد حسن، عبد القدوس بن بكر بن خنيس روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وباقي رجاله ثقات غير أبى شعيب شيخ ابن ماجه فإنه صدوق حسن الحديث.

#### فضائل عمر رضى الله عنه

١٠٢ حدَّثنا عَلِيُّ بن مُحمَّدٍ، حدَّثنا أبو أُسامةً، أخبرني الجُرَيريُّ، عن عبد الله بن شَقيق، قال:

قلتُ لعائشةَ: أيُّ أصحابه كان أحبَّ إليه؟ قالت: أبو بكر. قلتُ: ثم أيُّهم؟ قالت: أبو عُبيَدةَ (١٠).

١٠٣ حدَّثنا إسماعيلُ بن محمَّدِ الطَّلْحيُّ، أخبرنا عبدُ الله بن خِرَاشٍ الحَوْشَبيُّ، عن العَوَّام بن حَوشَب، عن مُجاهدٍ

عن ابن عبَّاس، قال: لمَّا أسلَمَ عمرُ نزلَ جِبريلُ فقال: يا مُحمَّدُ، لقد استَبشَرَ أهلُ السَّماءِ بإسلام عمرَ (٢).

١٠٤ حدَّثنا إسماعيلُ بن محمَّدِ الطَّلْحيُّ، أخبرنا داودُ بن عطاءِ المَدِينيُّ،
 عن صالح بن كَيْسانَ، عن ابن شِهابٍ، عن سعيدِ بن المُسيّب

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، والجُريري: هو سعيد بن إياس، وقد رواه عنه أيضاً إسماعيل ابن عُليَّة، وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط.

وأخرجه الترمذي (٣٩٨٦)، والنسائي في «الكبرى» (٨١٤٤) من طريقين عن سعيد الجريري، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» ضمن حديث مُطَوَّل برقم (٢٥٨٢٩) عن إسماعيل ابن عُلية ويزيد بن هارون، كلاهما عن سعيد الجريري به.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف جداً، عبد الله بن خراش ضعفه الدارقطني وغيره، وقال أبو زرعة: ليس بشئ، وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث، وقال البخاري: منكر الحديث. وابن عمار الموصلي بالكذب.

وأخرجه الطبراني (١١١٠٩)، والحاكم ٣/٨٤، وابن عدي في «الكامل» ١٥٢٥/٤ من طريق عبد الله بن خراش، بهذا الإسناد.

وهو في «صحيح ابن حبان» (٦٨٨٣)، وذلك أن ابن حبان حسَّن الرأي في ابن خراش فذكره في «ثقاته» ٨/ ٣٤٠–٣٤١ وقال: ربما أخطأ.

عن أُبِيِّ بن كَعْبِ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «أَوَّلُ مَن يُصافِحُه الحَقُّ عمرُ، وأوَّلُ مَن يُسلِّمُ عليه، وأوَّلُ مَن يأخُذُ بيَدِه فيُدخِلُه الحَنَّةَ»(١).

١٠٥ حدَّثنا محمَّدُ بن عُبَيدٍ أبو عُبَيدٍ المَدِيني، حدَّثنا عبدُ المَلكِ بن الماجِشُونِ، حدَّثني الزَّنْجيُّ بن خالدٍ، عن هشامِ بن عُرْوةَ، عن أبيه

عن عائشة، قالت: قال رسولُ الله ﷺ: «اللهُمَّ أعِزَّ الإسلامَ بعمرَ بن الخطَّابِ خاصَّةً» (٢).

وأخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (٦٣٠)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١٣٤٥) من طريق إسماعيل بن محمد الطلحي، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحاكم ٨٤/٣ من طريق الفضل بن جبير الوراق، عن إسماعيل بن زكريا الخُلْقاني، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، به. والفضل بن جبير ذكره العقيلي في «الضعفاء» ٣٤٤/٣، وقال: لا يتابع على حديثه.

(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الملك بن الماجشون: وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وكذا الزنجي ابن خالد: واسمه مسلم.

وأخرجه ابن حبان (٦٨٨٢) من طريق عبد الملك بن الماجشون، عن مسلم بن خالد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحاكم ٨٣/٣، وعنه البيهقي ٦/ ٣٧٠ من طريق يعقوب بن سفيان، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسى، حدثنا الماجشون بن أبى سلمة ـ وهو عبد العزيز =

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف، ومتنه منكر، داود بن عطاء قال البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم: منكر الحديث، وقال أحمد: رأيته وليس بشيء، وقال الدارقطني: متروك. ونقل البوصيري في «الزوائد» عن السيوطي أن الحافظ ابن كثير قال في «جامع المسانيد»: هذا الحديث منكر جداً، وما هو أبعد من أن يكون موضوعاً، والآفة فيه من داود بن عطاء.

١٠٦ حدَّثنا عليُّ بن محمَّدٍ، حدَّثنا وَكيعٌ، حدَّثنا شُعْبةُ، عن عَمرِو بن مُرَّةَ، عن عبدِ الله بن سَلِمةَ، قال:

سمعتُ عليّاً يقولُ: خَيرُ النَّاسِ بعدَ رسول الله ﷺ أبو بكرٍ، وخَيرُ النَّاسِ بعدَ أبي بكرٍ عمرُ (١).

١٠٧\_ حدَّثنا محمَّدُ بن الحارثِ المِصريُّ، أخبرنا اللَّيثُ بن سعدٍ، حدَّثني عُقَيلٌ، عن ابن شِهاب، أخبرني سعيدُ بن المُسيّب

أَنَّ أَبِا هريرةَ، قال: كُنَّا جلوساً عندَ النبيِّ ﷺ قال: «بَيْنا أَنا نَائمٌ رَايتُني في الجَنَّةِ، فإذا أَنا بامرأةٍ تتوضَّأُ إلى جَنْبِ قَصْرٍ، فقلتُ: لمَن هٰذا القَصْرُ؟ فقالت: لعُمرَ. فذكرتُ غَيْرَتَه، فوَلَّيتُ مُدبِراً».

<sup>=</sup> ابن عبد الله بن أبي سلمة \_ عن هشام بن عُروة، عن أبيه به. وصححه الحاكم، وكذا الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٧/ ٤٨، وهو كما قالا.

وقد روي من حديث ابن عمر بلفظ: «اللهم أعزَّ الإسلام بأحبُّ لهذين الرجلينِ إليك: بأبي جهل، أو بعمر بن الخطاب»، قال: وكان أحبَّهما إليه عُمَرُ. أخرجه أحمد (٥٦٩٦)، والترمذي (٤٠١٣)، وابن حبان (٦٨٨١)، وهو حديث حسن، وانظر تمام الكلام عليه في «المسند».

<sup>(</sup>۱) صحيح، ولهذا إسناد ضعيف، عبد الله بن سلمة ـ وهو المرادي ـ ضعفه البخاري وأبو حاتم والنسائي والعقيلي والدارقطني، لكنه متابع.

وأخرجه أحمد (٨٣٣)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١٢٠٢) بإسناد حسن عن أبي جحيفة، عن على.

وأخرج البخاري (٣٦٧١)، وأبو داود (٤٦٢٩) من طريق محمد ابن الحنفية قال: قلت لأبي \_ أي: علي بن أبي طالب \_: أي الناس خير بعد رسول الله ﷺ؟ قال: أبو بكر، قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. وخشيت أن يقول: عثمان، قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين.

قال أبو هريرة: فبكى عمرُ، فقال: عليكَ (١)، بأبي وأُمِّي يا رسولَ الله، أغَارُ (٢)

١٠٨ حدَّثنا أبو سَلَمةَ يحيى بن خَلَفٍ، حدَّثنا عبدُ الأعلى، عن محمَّدِ ابن إسحاقَ، عن مَكْحولِ، عن غُضَيفِ بن الحارث

عن أبي ذَرِّ، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: "إنَّ اللهَ وَضَعَ اللهَ عَلَيْ يقولُ: "إنَّ اللهَ وَضَعَ الحَقَّ على لِسانِ عمرَ، يقولُ به "(٣).

#### فضل عثمان رضى الله عنه

١٠٩ حدَّثنا أبو مَرْوان محمَّدُ بن عثمانَ العُثمانيُّ، حدَّثنا أبي عثمانُ بن خالدٍ، عن عبد الرَّحمٰن بن أبي الزِّناد، عن أبيه، عن الأعرَج

عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ في الحَبَّةِ، ورَفِيقي في الحَبَّةِ، ورَفِيقي في الحَبَّةِ، ورَفِيقي فيها عثمانُ بن عَفَّانَ»(٤).

<sup>(</sup>١) في (م) والنسخ المطبوعة: أعليك، بزيادة همزة الاستفهام، والمثبت من (ذ) و(س) بحذفها، وكلاهما جائز.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (٣٢٤٢)، ومسلم (٢٣٩٥)، والنسائي في «الكبىرى» (٨٠٧٤) من طريق ابن شهاب الزهري، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٨٤٧٠)، و«صحيح ابن حبان» (٦٨٨٨).

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، محمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث عند يعقوب بن سفيان في «المعرفة» ٤١٦/١، وهو متابع.

وأخرجه أبو داود (۲۹۶۲) من طريق زهير بن حرب، عن محمد بن إسحاق، بهٰذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٢١٤٥٧).

 <sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف جداً، عثمان بن خالد \_ وهو أبو عثمان المدني العثماني
 القرشي \_ متروك الحديث.

١١٠ حدَّثنا أبو مَرْوان محمَّدُ بن عثمانَ العُثمانيُّ، حدَّثنا أبي عثمانُ بن خالدٍ، عن عبد الرَّحمٰن بن أبي الزِّنادِ، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرَج

عن أبي هريرة: أنَّ النبيَّ ﷺ لَقِيَ عثمانَ عندَ باب المَسجِدِ، فقال: «يا عُثمانُ، هٰذا جِبريلُ أَخبَرَني أنَّ اللهَ قد زَوَّجَك أُمَّ كُلْثومِ بِمِثلِ صَدَاقِ رُقيَّةَ، على مِثلِ صُحبَتِها»(١).

١١١ حدَّثنا عليُّ بن محمَّد، حدَّثنا عبدُ الله بن إدريس، عن هِشام بن
 حسَّان، عن مُحمَّد بن سِيرين

وأخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (٧٥٧) و(٨٤٣)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١٢٨٩)، والعقيلي في «الضعفاء» ١٩٩/، وابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٨٢٢، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» ٢/ ٢٠٥ من طريق أبي مروان محمد ابن عثمان العثماني، بهذا الإسناد. قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح، أما عبد الرحمٰن بن أبي الزناد، فقال أحمد: هو مضطرب الحديث، وقال يحيى والرازي: لا يحتج به، وأما عثمان العثماني فقد نسب إلى الوضع.

وفي الباب عن طلحة بن عبيد الله عند الترمذي (٤٠٣١)، وإسناده لا يصح فيه راوٍ مبهم، وقال الترمذي: هذا حديث غريب ليس إسناده بالقوي وهو منقطع.

تنبيه: هذا الحديث (١٠٩) لم يرد في (م).

(١) إسناده ضعيف جداً كسابقه.

وأخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (٨٤٤)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٩٨٢)، والبن عدي في «الكامل» والمثاني» (٢٩٨٢)، والطبراني في «الكامل» ٥/ ١٨٢٢، والمزي في «تهذيب الكمال» ٢٩/ ٣٦٥ من طريق أبي مروان، بهذا الإسناد.

وفي باب تزويج عثمان بن عفان بوحي من السماء عن غيرِ واحـدٍ من الصحابة، أوردها الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٩/ ٨٣، ولا يخلو إسنادُ أحدها من مقال.

عن كَعْب بن عُجْرة، قال: ذَكَرَ رسولُ الله ﷺ فِتْنَةً فَقَرَّبَها، فَمَرَّ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ رأْسُه، فقال رسولُ الله ﷺ: «هٰذا يَومَئذِ على الهُدَى». فوتَبَتُ فأخَذتُ بِضَبْعَي عثمانَ، ثم استَقبَلتُ رسولَ الله ﷺ، فقلتُ: هٰذا؟ قال: «هٰذا»(١).

١١٢ ـ حدَّثنا عليُّ بن محمَّد، حدَّثنا أبو مُعاويةً، حدَّثنا الفَرَجُ بن فَضَالةً، عن رَبِيعةً بن يزيدَ الدِّمَشقيِّ، عن النُّعمان بن بَشِير

عن عائشة، قالت: قال رسولُ الله ﷺ: "يا عُثْمانُ، إنْ وَلَآكَ اللهُ عَلَيْهِ: "يا عُثْمانُ، إنْ وَلَآكَ اللهُ هُذَا الأمرَ يوماً، فأرادك المُنافِقونَ (٢) أن تَخلَعَ قَميصَك الَّذي قَمَّصَك اللهُ، فلا تَخلَعْه». يقول ذٰلك ثلاث مرَّاتٍ.

قال النُّعمانُ: فقلتُ لعائشةَ: ما مَنَعَكِ أن تُعلِمي النَّاسَ بهٰذا؟ قالت: أُنسِيتُه واللهِ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، وهذا سند رجاله ثقات إلا أن محمد بن سيرين لم يسمع من كعب بن عجرة، والصواب أن هذا الحديث من مسند كعب بن مرة كما هو مبين في التعليق على الحديث في «مسند أحمد» (١٨١١٨).

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢١/١٢، والطبراني في «الكبير» ١٩/(٣٥٩) و(٣٦٠) من طريق هشام بن حسان، بهذا الإسناد.

الضَّبْع: العَضُد.

<sup>(</sup>٢) في (م) وحدها: المشركون المنافقون على.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، ولهذا سند ضعيف لضعف الفرج بن فضالة.

وأخرجه الترمذي (٤٠٣٨) من طريق معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن عبد الله بن عامر، عن النعمان بن بشير، عن عائشة. وقال: هذا حديث حسن. وهو في «مسند أحمد» (٢٤٥٦٦) بإسناد صحيح، وصححه ابن حبان (٦٩١٥).

١١٣ حدَّثنا محمَّدُ بن عبد الله بن نُمير، وعليُّ بن مُحمَّدِ، قالا: حدَّثنا وكيعٌ، حدَّثنا إسماعيلُ بن أبي خالدٍ، عن قيسِ بن أبي حازم

عن عائشة، قالت: قال رسولُ الله على مَرَضِه: «وَدِدتُ أَنَّ عندي بَعضَ أصحابي». قلنا: يا رسولَ الله، ألا نَدعُو لك أبا بكر؟ فسكت، قلنا: ألا نَدعُو لك غمر؟ فسكت، قلنا: ألا نَدعُو لك عُمران؟ قال: «نعم». فجاء عثمانُ، فخلا به، فجعل النبيُّ على يُكلِّمُه، ووَجْهُ عثمانَ يَتَغَيَّرُ(١).

قال قيسٌ: فحدَّثني أبو سَهْلةَ مولى عُثمانَ: أنَّ عُثمانَ بن عفَّانَ قال قيسٌ: أنَّ عُثمانَ بن عفَّانَ قال يومَ الدَّار: إنَّ رسولَ الله ﷺ عَهِدَ إلَيَّ عَهْداً، فأنا صائرٌ إليه. وقال عليٌّ في حديثه: وأنا صابرٌ عليه (٢).

قال قيسٌ: فكانوا يَرَونَه ذٰلك اليومَ.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح.

وأخرجه الخلال في «السنة» (٤١٩)، وأبو نعيم في «الحلية» ١/٥٨ من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وهو لبهذا الإسناد في «مسند أحمد» (٢٥٧٩٧)، و«صحيح ابن حبان» (٦٩١٨).

وأخرجه الحميدي (٢٦٨)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١١٧٦)، وأبو يعلى (٤٨٠٥)، والحاكم ٩٩/٣، والبيهقي في «الدلائل» ١/ ٣٩١ من طرق عن إسماعيل ابن أبي خالد، عن قيس، عن أبي سهلة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله عن أبي سهلة بين قيس وبين عائشة.

وهو بهذا الإسناد في «مسند أحمد» (٢٤٢٥٣)، وفيه تمام تخريجه.

 <sup>(</sup>۲) صحيح، أبو سهلة مولى عثمان لم يرو عنه غير قيس بن أبي حازم، ووثقه العجلي والحافظ في «التقريب» وذكره ابن حبان في «الثقات»، وصحح حديثه هو والترمذئ والحاكم، وما قبله يشهد له.

# فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه

١١٤ حدَّثنا عليُّ بن محمَّد، حدَّثنا وَكيعٌ وأبو مُعاويةَ وعبدُ الله بنُ
 نُمير، عن الأعمَشِ، عن عَدِيِّ بن ثابتٍ، عن زِرِّ بن حُبَيشٍ

عن عليِّ رضي الله عنه، قال: عَهِدَ إليَّ النبيُّ الأُمِّيُّ ﷺ: أنَّه لا يُحِبُّني إلاَّ مُنافِقٌ<sup>(١)</sup>.

مَا اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

عن أبيه، عن النبيِّ ﷺ، أنَّه قال لعَلِيِّ: «أَلَا تَرضَى أَن تكونَ مِنِّي بمَنزِلةِ هارونَ مِن موسى؟»(٢).

<sup>=</sup> وأخرجه الترمذي (٤٠٤٤) من طريق وكيع ويحيى بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٤٠٧)، و«صحيح ابن حبان» (٦٩١٨).

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات، وانظر الكلام عليه في «مسند أحمد» (٦٤٢).

وأخرجه مسلم (٧٨)، والترمذي (٤٠٦٩)، والنسائي ١١٥/٨-١١٦ و١١٧ من طريق سليمان الأعمش، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. (٢) إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (٣٧٠٦)، ومسلم (٢٤٠٤) (٣١)، والنسائي في «الكبرى» (٨٠٨٦) من طريق محمد بن جعفر غندر، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٤٤١٦)، ومسلم (٢٤٠٤)، والترمذي (٤٠٥٨) و(٤٠٦٣)، والترمذي (٤٠٥٨) و(٤٠٦٣)، والنســـائـــي (٨٣٨٧–٨٠٨٨) و(٨٣٤٣) و(٨٣٨٨) و(٨٣٨٨) و(٨٣٨٨) و(٨٣٨٨) و(٨٣٨٨) و(٨٣٨٨) و(٨٣٨٨) و(٨٤٥٨) من طرق عن سعد بن أبي وقاص، بهذا الإسناد. وزاد بعضهم فيه: «إلا أنه لا نبي بعدي».

وهو في «مسند أحمد» (١٤٩٠)، و«صحيح ابن حبان» (١٩٢٦). 💎 =

١١٦ حدَّثنا عليُّ بن محمَّدٍ، حدَّثنا أبو الحُسينِ، أخبرني حمَّاد بن سَلَمةَ، عن عليِّ بن زيدِ بن جُدْعانَ، عن عَدِيِّ بن ثابتٍ

عن البَرَاءِ بن عازب، قال: أقبَلْنا مع رسول الله ﷺ في حَجَّتِه اللّهِ عَلَيْ في حَجَّتِه اللّهِ عَجَّ في بعضِ الطَّريق، فأمَرَ الصَّلاةَ جامِعةً، فأخذَ بيدِ عليِّ رضي الله عنه، فقال: «ألستُ أَوْلى بِالمُؤمِنينَ مِن أنفُسِهم؟» قالوا: بلى. قال: «ألستُ أَوْلى بكُلِّ مُؤمِنٍ مِن نَفْسِه؟» قالوا: بلى. قال «فهٰذا وَلِيُّ مَن أنا مَوْلاهُ، اللهُمَّ وَالِ مَن والاهُ، اللهُمَّ عادِ مَن عاداهُ» (۱).

١١٧ حدَّثنا عُثمانُ بن أبي شَيْبَة، حدَّثنا وكيعٌ، حدَّثنا ابنُ أبي ليلى،
 حدَّثنا الحَكَمُ، عن عبدِ الرَّحمٰن بن أبى ليلى، قال:

وسيأتي عند المصنف من طريق عبد الرحمٰن بن سابط عن سعد برقم (١٢١).

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» ٢٥-٢٥ بسند قوي فيما قاله الحافظ في «الفتح» ٧٤ ٧٧ من حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم، قالا: لما كان عند غزوة جيش العُسرة وهي تبوك، قال رسول الله على بن أبي طالب: «إنه لا بُد من أن أقيم أو تقيم» فخلفه، فلما فصل رسول الله على غازياً، قال ناس: ما خلَّف علياً إلا لشيء كرهه منه، فبلغ ذلك علياً، فاتبع رسول الله على حتى انتهى إليه، فقال له: «ما جاء بك يا عليُّ» قال: لا يا رسول الله إلا أني سمعت ناساً يزعمون أنك إنما خلفتني لشيء كرهته مني، فتضاحك رسول الله على وقال: «يا علي، أما ترضى أن تكون مني كهارون من موسى غير أنك لست بنبي؟» قال: بلى يا رسول الله، قال: «فإنه مني كهارون من موسى غير أنك لست بنبي؟» قال: بلى يا رسول الله، قال: «فإنه كذلك». وانظر «منهاج السنة» ٢٣/٥ بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم.

<sup>(</sup>١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جُدْعان.

وأخرجه بنحوه النسائي في «الكبرى» (٨٤٧٣) من طريق شريك، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب.

وهو في «مسند أحمد» (١٨٤٧٩)، وانظر شواهده فيه.

كان أبو ليلى يَسمُرُ مع عليٍّ، فكان يَلبَسُ ثِيابَ الصَّيْفِ في الشِّتاءِ، وثِيابَ الشِّتاءِ في الصَّيْفِ، فقلنا: لو سألتَهُ. فقال: إنَّ رسولَ الله يَّكِيُّ بَعَثَ إلَيَّ وأنا أرمَدُ العَيْنِ يومَ خَيبَرَ، قلتُ: يا رسولَ الله، إنِّي أرمَدُ العَيْنِ. فتَفَلَ في عَيْنِي، ثم قال: «اللهُمَّ أذهِبْ عنه الحَرَّ والبَرْدَ»، قال: فما وَجَدتُ حَرَّا ولا بَرْداً بعدَ يَومِئذِ. وقال: «لأبعَثَنَّ رجلاً يُحِبُّ اللهُ ورسولَهُ، ويُحِبُّهُ اللهُ ورسولُهُ، ليسَ بفرَّارٍ» فتَسوَّفَ (١) له النَّاسُ، فبَعَثَ إلى عليٍّ، فأعطاها إيَّاه (٢).

۱۱۸ ـ حدَّثنا محمَّدُ بن موسى الواسطيُّ، حدَّثنا المُعلَّى بنُ عبدِ الرَّحمٰن، حدَّثنا ابنُ أبي ذِئبٍ، عن نافع

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٨٣٤٥) من طريق عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، بهذا الإسناد. وقرن بالحكم المنهالَ بن عمرو.

وأخرجه النسائي أيضاً (٨٤٨٣) من طريق أيوب بن إبراهيم، عن إبراهيم الصائغ، عن أبي ليلى، به. وأيوب بن إبراهيم، عن أبي ليلى، به. وأيوب بن إبراهيم، قال الذهبي: مجهول، ولم يرو عنه غير هاشم بن مخلد، ولم يوثقه غير ابن حبان.

وهو في «مسند أحمد» (٧٧٨).

ويشهد لقوله: «لأبعثن رجلاً يحب الله ورسوله...» إلى حديثُ سعد بن أبي وقاص الآتي برقم (١٢١)، وهو في «الصحيحين»، وانظر تتمة شواهده في «المسند».

<sup>(</sup>١) في النسخ المطبوعة: فتشرَّف، بالراء.

<sup>(</sup>٢) صحيح لغيره دون قصة دعاء النبي على الله الحر والبرد عنه، وهذا إسناد ضعيف، ابن أبي ليلى ـ وهو محمد بن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى ـ، قال عنه شعبة: ما رأيت أحداً أسوأ حفظاً من ابن أبي ليلى، ووَصَفَه غير واحد بسوء الحفظ. الحكم: هو ابن عُتيبة.

عن ابنِ عمرَ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «الحَسَنُ والحُسينُ سَيِّدا شبابِ أهلِ الجَنَّةِ، وأبوهما خَيرٌ منهما»(١).

۱۱۹ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبة، وسُوَيدُ بن سَعيدٍ، وإسماعيلُ بن موسى، قالوا: حدَّثنا شَرِيكٌ، عن أبي إسحاق

عن حُبْشِيِّ بن جُنادة، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «عليٌّ مِنِّي وأنا منه، ولا يُؤدِّي عنِّي إلاَّ عليٌّ »(٢).

(۱) إسناده تالف، المعلى بن عبد الرحمٰن متهم بالوضع، قال ابن المديني: ضعيف الحديث كان يضع الحديث رميت بحديثه، وضعفه جداً، وقال الدارقطني: ضعيف كذاب، وقال معلى: متروك. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمٰن بن أبي ذئب.

وأخرجه الحاكم ٣/ ١٦٨ من طريق محمد بن موسى، بهذا الإسناد.

قلنا: للكن الحديث دون قوله: «وأبوهما خيرٌ منهما» صحيح من حديث غير واحد من الصحابة، وقد ذكرناها عند حديث أبي سعيد الخدري في «المسند» (١٠٩٩٩).

وأما زيادة «وأبوهما خير منهما» فقد رُويت من حديث حذيفة، ومن حديث معاوية بن قرة عند الطبراني (٢٦٠٨) و(٢٦١٧)، ومن حديث علي بن أبي طالب عند الخطيب في «تاريخه» ١/ ١٤٠، وأسانيدها كلها ضعيفة.

(٢) إسناده ضعيف شريك \_ وهو ابن عبد الله \_ سيئ الحفظ، وأبو إسحاق موصوف بالتدليس، وقد تغير بأخرة.

والحديث أخرجه الترمذي (٤٠٥٣)، والنسائي في «الكبرى» (٨٤٠٠) من طرق عن شريك، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي (۸۰۹۱) و(۸٤۰٥) من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، به. وهو في «مسند أحمد» (۱۷٥٠٥) و(۱۷٥٠٦). ١٢٠ حدَّثنا محمَّدُ بن إسماعيلَ الرَّازيُّ، حدَّثنا عُبَيدُ الله بن موسى،
 أخبرنا العلاءُ بن صالح، عن المِنْهالِ، عن عَبَّادِ بن عبد الله، قال:

قال عليٌّ: أنا عبدُ الله، وأخو رسولِه ﷺ، وأنا الصَّدِّيقُ الأكبَرُ، لا يقولُها بعدي إلاَّ كذَّابٌ، صَلَّيتُ قبلَ النَّاسِ بسَبْع (١) سِنينَ (٢).

(٢) إسناده ضعيف، عباد بن عبد الله \_ وهو الأسدي الكوفي \_ قال البخاري: فيه نظر، وذكره العقيلي في «الضعفاء» وذكر له حديث على لهذا، وقال: الرواية في لهذا فيها لين. وقال على ابن المديني: ضعيف، وقد ضرب الإمام أحمد على حديث على: «أنا الصديق الأكبر» وقال: هو منكر.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٦٨/٦، ومن طريقه ابن أبي عاصم في «السنة» (١٣٢٤)، وفي «الآحاد والمثاني» (١٧٨) عن عبد الله بن نمير، والنسائي في «الكبرى» (٨٣٤٠) عن أحمد بن سليمان، كلاهما عن عُبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحاكم ٣/١١١-١١٢ من طريق عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق السبيعي، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله الأسدي، عن علي. وقال: صحيح على شرط الشيخين، فتعقبه الذهبي بقوله: كذا قال، وهو ليس على شرط واحد منهما، بل ولا هو بصحيح، بل حديث باطل فتدبره، وعباد قال ابن المديني: ضعيف.

وقد انتقد شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة» ٦٣/٥ هذا الحرف «لا يؤدي عني إلا علي» وعدَّه من الكذب، وقال: وعامة من بلَّغ عنه غيرُ أهل بيته، فقد بعث أسعد بن زرارة إلى المدينة يدعو الناس إلى الإسلام، ويعلم الأنصار القرآن، ويفقههم في الدين وبعث العلاء بن الحضرمي إلى البحرين في مثل ذلك، وبعث معاذاً وأبا موسى إلى اليمن، وبعث عتاب بن أسيد إلى مكة، فأين قول من زعم أنه لا مبلغ عنه إلا رجل من أهل بيته.

<sup>(</sup>١) في النسخ المطبوعة: لسَبْع، باللام.

۱۲۱ حدَّثنا عليُّ بن محمَّدٍ، حدَّثنا أبو معاويةً، حدَّثنا موسى بن مُسلِمٍ، عن ابن سابِطٍ ـ وهو عبدُ الرَّحمٰنِ ـ

عن سَعدِ بن أبي وَقَاصٍ، قال: قَدِمَ معاويةُ في بعضِ حَجَّاتِه، فَدَخَلَ عليه سَعدٌ، فذكروا عَلِيّاً، فنالَ منه، فغضِبَ سَعدٌ، وقال: تقولُ هٰذا لرجلِ سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «مَن كنتُ مَولاهُ فعَلِيٌّ مَولاهُ»، وسمعتُه يقولُ: «أنت مني بمنزِلَةِ هارونَ من موسى إلاَّ أنَّه لا نَبِيَّ بعدي»، وسمعتُه يقولُ: «لأُعطِينَ الرَّايةَ اليومَ رجلاً يُحِبُ اللهَ ورسولَه»؟(١).

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٨٣٤٣) من طريق عبد السلام بن حرب، عن موسى بن مسلم الصغير، بهذا الإسناد.

وأخرجه بأطول مما هنا دون قوله: «من كنت مولاه فعلي مولاه»: مسلم (۲٤٠٤) (۳۲)، والترمذي (٤٠٥٨) من طريق قتيبة بن سعيد، عن حاتم بن إسماعيل، عن بكير بن مسمار، عن عامر بن سعد، عن أبيه.

وقوله: «أنت مني بمنزلة هارون بن موسى» سلف برقم (١١٥) وهو في «الصحيحين».

وقوله: «من كنت مولاه فعلي مولاه» أورده السيوطي في «الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة» برقم (١٠٠).

وانظر ما سلف برقم (١١٦).

وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٨٦) من طريق نوح بن قيس، عن رجل قد سماه \_ ذهب عن أبي موسى اسمه \_، عن معاذة بنت عبد الله العدوية قالت: سمعت علياً يخطب على المنبر وهو يقول: أنا الصديق الأكبر، آمنت قبل أن يومن أبو بكر، وأسلمت قبل أن يسلم. وهذا سند ضعيف لجهالة الراوي عن معاذة العدوية.

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، ولهذا سند رجاله ثقات.

### فضل الزُّبَير رضي الله عنه

١٢٢\_ حدَّثنا عليُّ بن محمَّدٍ، حدَّثنا وَكيعٌ، حدَّثنا سفيانُ، عن مُحمَّدِ بن المُنكَدِر

عن جابرٍ، قال: قال رسولُ الله ﷺ يومَ قُرَيظةَ: «مَن يَأْتينا بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟» فقال النُّبَير: أنا. فقال: «مَن يَأْتينا بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟» فقال النُّبَير: أنا اللهُ عَلَيْهِ: «لكُلِّ نبيٍّ حَوَارِيٌّ، وإنَّ النُّبَيرُ عَلَيْهِ: «لكُلِّ نبيٍّ حَوَارِيٌّ، وإنَّ حَوَارِيٌّ، وإنَّ حَوَارِيٌّ، وإنَّ حَوَارِيٌّ النُّبَيرُ» (٢).

١٢٣\_ حدَّثنا عليُّ بن محمَّدٍ، حدَّثنا أبو معاويةَ، حدَّثنا هِشامُ بنُ عُروةَ، عن أبيه، عن عبدِ الله بن الزُّبير

عن الزُّبير، قال: لقد جَمَعَ لي رسولُ الله ﷺ أَبَوَيهِ يومَ أُحُدِ (٣).

<sup>(</sup>١) قوله: «فقال الزبير: أنا» في هذا الموضع سقط من (ذ).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن سعيد الثوري.

وأخرجه البخاري (٢٨٤٦)، ومسلم (٢٤١٥)، والترمذي (٤٠٧٨)، والنسائي وأخرجه البخاري (٨٧٩٢)، من طريق في «الكبرى» (٨١٥٤) من طريق محمد بن المنكدر، والنسائي (٨٧٩٢) من طريق وهب بن كيسان، كلاهما عن جابر، عن النبي ﷺ.

وهو في «مسند أحمد» (١٤٢٩٧)، و«صحيح ابن حبان» (٦٩٨٥).

قوله: «حواريٌّ»، قال السندي: بتشديد الياء، لفظه مفرد بمعنى: الخالص والناصر، والياء فيه للنسبة، وأصل معناه: البياض، فهو منصرف منون.

وقوله: «وإن حواريّ»، أصله بالإضافة إلى ياء المتكلم، لكن حذفت الياء اكتفاءً بالكسرة، وقد تبدل فتحةً للتخفيف، ويروى بالكسرة والفتحة.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٩٩٥٧) عن إسحاق بن إبراهيم، عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.

١٢٤ حدَّثنا هِشامُ بن عمَّارٍ، وهَديَّةُ بن عبدِ الوهَّاب، قالا: حدَّثنا سفيانُ بن عُينة، عن هشام بن عُرُوة

عن أبيه، قال: قالت لي عائشةُ: يا عُرْوةُ كان أبواكَ مِنَ الذين استجابُوا لله والرسولِ مِن بَعدِ ما أصابَهم القَرْحُ: أبو بكرٍ والزُّبيرُ<sup>(١)</sup>.

### فضل طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه

١٢٥\_ حدَّثنا عليُّ بن محمَّدٍ، وعَمرُو بن عبد الله الأوْديُّ، قالا: حدَّثنا وَكيعٌ، حدَّثنا الصَّلْتُ الأزْديُّ، حدَّثنا أبو نَضْرةَ

عن جابرٍ: أنَّ طلحةَ مَرَّ على النبيِّ ﷺ، فقال: «شَهِيدٌ يَمْشي عَلِيْةٍ، فقال: «شَهِيدٌ يَمْشي على وَجْهِ الأرض»(٢).

وقوله في الحديث: «يوم أحد» خطأ، ولعله من أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، فقد رواه غير واحد عن هشام بن عروة وذكروا فيه أن ذلك كان يوم الخندق. أخرجه كذلك البخاري (٣٧٢٠)، ومسلم (٢٤١٦)، والترمذي (٤٠٧٦)، والنسائى في «الكبرى» (٨١٥٦) من طرق عن هشام بن عروة، به.

وهو في «المسند» (١٤٠٩)، و«صحيح ابن حبان» (٦٩٨٤) وأكثرُ الرواياتِ ذكرت فيه قصةً.

قوله: «جمع لي» أي: جمعهما في التفدية، فقال: فِداكَ أبي وأُمي، كما وقع في بعض مصادر الحديث.

<sup>=</sup> وهو في «مسند أحمد» (١٤٠٨).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (٤٠٧٧)، ومسلم (٢٤١٨) من طريق هشام بن عروة.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف جداً، الصلت \_ وهو ابن دينار \_ الأزدي متروك.

وأخرجه الترمذي (٤٠٧٢) من طريق صالح بن موسى، عن الصلت بن دينار، بهٰذا الإسناد. وقال: هٰذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الصلت بن دينار، =

۱۲٦\_ حدَّثنا أحمدُ بن الأزهَر، حدَّثنا عَمرُو بن عثمانَ، حدَّثنا زُهَيرُ بن معاويةَ، حدَّثني إسحاقُ بن يحيى بن طَلْحة، عن موسى بن طَلْحةً

عن معاويةَ بن أبي سفيانَ، قال: نَظَرَ النبيُّ عَلَيْهُ إلى طَلْحةَ، فقال: «لهذا ممَّن قَضَى نَحْبَه»(١).

= وقد تكلم بعض أهل العلم في الصلت بن دينار وضعفه، وتكلموا في صالح بن موسى.

وانظر ما بعده.

وفي الباب عن طلحة بن عبيد الله عند ابن أبي عاصم في «السنة» (١٤٠٣)، والطبراني (٢١٥)، والضياء المقدسي في «المختارة» (٨٥٠) وحسن إسناده. وأورده الهيثمي في «المجمع» ١٤٩/٩ وعزاه للطبراني وقال: فيه سليمان بن أيوب الطلحي وقد وُثق وضعفه جماعة، وفيه جماعة لم أعرفهم.

وقد روي حديث طلحة بلفظ حديث معاوية التالي: «لهٰذا ممن قضى نحبه»، أخرجه الترمذي (٣٤٨١) و(٤٠٧٥) وإسناده حسن.

وعن عائشة عند ابن سعد ٣/ ٢١٨، والحاكم ٢/ ٤١٥-٤١٦ و٣/ ٣٧٦، وأبي يعلى (٤٨٩٨) والطبراني في «الأوسط» (٩٣٧٨). وفي إسناده صالح بن موسى وهو متروك.

(١) إسناده ضعيف جداً، إسحاق بن يحيى بن طلحة متروك.

وأخرجه الترمذي (٣٤٠٨) و(٤٠٧٣) من طريق إسحاق بن يحيى، بهذا الإسناد. وقال: لهذا حديث غريب لا نعرفه من حديث معاوية إلا من لهذا الوجه.

ويغني عنه حديث طلحة بن عبيد الله، انظر تخريج الحديث السالف.

وانظر ما بعده.

قوله: «ممن قضى نحبه»، قال السندي: أي: وفى بنذره وعزمه على أن يموت في سبيل الله تعالى، أو يحارب أعداء الله تعالى أشد المحاربة، فقد مات أو حارب كما ترى، قيل: وكان في الصحابة ممن عزموا على ذلك، فطلحة ممن وفى بذلك.

۱۲۷\_ حدَّثنا أحمدُ بن سِنانِ، حدَّثنا يزيدُ بن هارونَ، أخبرنا إسحاقُ، عن موسى بن طَلْحة

قال: كنَّا عند مُعاويةَ، فقال: أشهَدُ لَسمِعتُ رسولَ الله ﷺ يَقْطِيْهُ يَقَطِيْهُ وَالله ﷺ يَقَطِيْهُ

١٢٨ حدَّثنا عليُّ بن محمَّدٍ، حدَّثنا وكيعٌ، عن إسماعيل

# فضل سعد بن أبي وقَّاصِ رضي الله عنه

۱۲۹\_ حدَّثنا محمَّدُ بن بشَّارٍ، حدَّثنا محمَّدُ بن جعفر، حدَّثنا شُعْبةُ، عن سعدِ بن إبراهيمَ، عن عبد الله بن شدَّاد

عن عليِّ، قال: ما رأيتُ رسولَ الله ﷺ جَمَعَ أَبَوَيهِ لأَحَدِ غَيرِ سعدِ ابن مالكِ، فإنَّه قال له يومَ أُحُدِ: «ارم سَعدُ، فِداكَ أبي وأُمِّي»(٣).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف جداً كسابقه.

 <sup>(</sup>۲) إسناده صحيح. إسماعيل: هو ابن أبي خالد، وقيس: هو ابن أبي حازم.
 وأخرجه البخاري (۳۷۲٤) و(٤٠٦٣) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (١٣٨٥)، و«صحيح ابن حبان» (٦٩٨١).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (٢٩٠٥)، ومسلم (٢٤١١)، والنسائي في «الكبرى» (٩٩٤٧) -٩٩٤٩) من طريق سعد بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (٣٠٤٠) و(٣٠٤١) و(٤٠٨٦)، والنسائي (٩٩٥٠) من طريق سعيد بن المسيب، عن علي بن أبي طالب.

وهو في «مسند أحمد» (۲۰۹)، و«صحيح ابن حبان» (۲۹۸۸).

١٣٠ حدَّثنا محمَّدُ بن رُمْحٍ، أخبرنا اللَّيثُ بن سعدٍ (ح)

وحدَّثنا هشامُ بن عَمَّارٍ، حدَّثنا حاتمُ بن إسماعيلَ، وإسماعيلُ بن عَيَّاشٍ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن سعيدِ بن المُسيّب، قال:

سمعتُ سعدَ بن أبي وقَّاصِ يقول: لَقَدْ جَمَعَ لي رسولُ الله ﷺ يَّالِيُّ وَمَ أُحُدِ أَبَوَيه، فقال: «ارْم سعدُ، فِدَاكَ أبي وأمِّي»(١).

۱۳۱ حدَّثنا عليُّ بن محمَّدٍ، حدَّثنا عبدُ الله بن إدريسَ وخالي يعلى ووَكيعٌ، عن إسماعيلَ، عن قَيسِ، قال:

سمعتُ سعدَ بن أبي وقَّاصٍ يقول: إنِّي لأوَّلُ العَرَبِ رَمَى بسَهمٍ في سبيلِ الله(٢).

قلنا: وقد جمع رسول الله ﷺ أبويه للزبير بن العوام كما سلف برقم (١٢٣).
 قال الحافظ في «الفتح» ٧/ ٨٤: ويُجمَع بينهما بأن علياً رضي الله عنه لم يَطَّلع على ذٰلك، أو مراده بذٰلك بقَيْدِ يوم أحد.

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح، هشام بن عمار وإسماعیل بن عیاش متابعان. یحیی بن سعید: هو الأنصاري.

وأخرجه البخاري (٣٧٢٥)، ومسلم (٢٤١٢)، والترمذي (٣٠٤٢) و(٤٠٨٧)، والنسائي في «الكبرى» (٨١٥٨) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٢٤١٢)، والنسائي (٩٩٥٥) من طريق عامر بن سعد، عن سعد بن أبي وقاص.

وهو في «مسند أحمد» (١٤٩٥).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. يعلى: هو ابن عبيد الطنافسي، وإسماعيل: هو ابن أبي خالد، وقيس: هو ابن أبي حازم.

وأخرجه البخاري (٣٧٢٨)، ومسلم (٢٩٦٦)، والترمذي (٢٥٢٢) و(٢٥٢٣)، والنسائي في «الكبرى» (٨١٦١) من طريق قيس بن أبي حازم، به.

وهو في «مسند أحمد» (١٥٦٦)، و«صحيح ابن حبان» (٦٩٨٩).

۱۳۲ حدَّثنا مَسرُوقُ بن المَرزُبانِ، حدَّثنا يحيى بن أبي زائدةَ، عن هاشم، قال: سمعتُ سعيدَ بن المُسيّبِ يقول:

قال سعدُ بن أبي وَقَّاصٍ: ما أَسلَمَ أحدٌ في اليومِ الذي أسلمتُ فيه، ولقد مَكَثتُ سبعةَ أيَّام وإنِّي لَثُلُثُ الإسلام (١١).

### فضائل العشرة رضي الله عنهم

١٣٣ حدَّثنا هِشامُ بن عمَّارِ، حدَّثنا عيسى بن يونُسَ، حدَّثنا صَدَقةُ بن المُثنَّى أبو المُثنَّى النَّخَعيُّ، عن جدِّه رِيَاحِ<sup>(٢)</sup> بن الحارثِ

سمع سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفَيلٍ يقول: كان رسولُ الله عَشرة، فقال: «أبو بكر في الجَنَّة، وعمرُ في الجَنَّة، وعمرُ في الجَنَّة، والزُّبيرُ في وعُثمانُ في الجَنَّة، وعليٌّ في الجَنَّة، والزُّبيرُ في الجَنَّة، وسَعْدٌ في الجَنَّة، وعبدُ الرَّحمٰن في الجَنَّة». فقيل له: مَن الجَنَّة، وعبدُ الرَّحمٰن في الجَنَّة». فقيل له: مَن التَّاسعُ؟ قال: أنا (٣).

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن من أجل مسروق بن المرزبان، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات.

وأخرجه البخاري (٣٧٢٧) عن إبراهيم بن موسى، عن ابن أبي زائدة، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري أيضاً (٣٧٢٦) عن مكي بن إبراهيم و(٣٨٥٨) من طريق أبي أسامة، كلاهما عن هاشم، به. ورواية مكي مختصرة: «لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام».

<sup>(</sup>٢) في (س): رَباح، براء مفتوحة وباء موحدة، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، هشام بن عمار متابع، وباقي رجاله ثقات.

وأخرجه أبو داود (٤٦٥٠)، والنسائي في «الكبرى» (٨١٣٧) من طريقين عن صدقة بن الحارث، بهذا الإسناد.

١٣٤ حدَّثنا محمَّدُ بن بَشَّارٍ، حدَّثنا ابنُ أبي عَدِيِّ، عن شُعْبةَ، عن حُصَينٍ، عن هِلالِ بن يِسَافٍ، عن عبدِ الله بن ظالم

عن سعيد بن زيدٍ رضي الله عنه، قال: أشهدُ على رسولِ الله عَلَيْ أَنِي سمعتُه يقول: «اثبُت حِراءُ، فما عليكَ إلاَّ نبيٌّ أَوَ صِدِّيقٌ أَو شَهيدٌ». وعَدَّهم: رسولُ الله عَلَيْ، أبو بكرٍ، وعمرُ، وعُثمانُ، وعليٌّ، وطلحةُ، والزُّبيرُ، وسعدٌ، وابنُ عَوفٍ، وسعيدُ بن زيدٍ<sup>(1)</sup>.

# فضل أبي عُبَيدة بن الجَرّاح رضي الله عنه

١٣٥ حدَّثنا عليُّ بن محمَّدٍ، حدَّثنا وَكيعٌ، عن سفيانَ (ح)

وهو في «مسند أحمد» (١٦٢٩).

وانظر ما بعده.

(١) حديث صحيح، عبد الله بن ظالم متابع، وباقى رجاله ثقات.

وأخرجه أبو داود (٤٦٤٨)، والترمذي (٤٠٩٠)، والنسائي في «الكبرى» (٨١٣٤) من طريق هلال بن يساف، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأخرجه الترمذي (٤٠٩١)، والنسائي (٨١٠٠) من طريق عبد الرحمٰن بن الأخنس، عن سعيد بن زيد.

وهو في «مسند أحمد» (١٦٣٠) و(١٦٣٨)، و«صحيح ابن حبان» (٦٩٩٦). وانظر ما قبله.

وله شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم (٢٤١٧)، وهو في «المسند» (٩٤٣٠)، وانظر تتمة شواهده هناك.

<sup>=</sup> وأخرجه أبو داود (٤٦٤٩)، والنسائي في «الكبرى» (٨١٤٧) من طريق عبد الرحمٰن ابن الأخنس، والنسائي (٨١٣٩) من طريق حميد بن عبد الرحمٰن، كلاهما عن سعيد بن زيد، عن النبي عليه.

وحدَّثنا محمَّدُ بن بَشَّارٍ، حدَّثنا محمَّدُ بن جعفر، حدَّثنا شُعْبةُ؛ جميعاً عن أبي إسحاقَ، عن صِلَةَ بن زُفَرَ

عن حُذَيفةً: أنَّ رسولَ الله ﷺ قال لأهل نَجْرانَ: «سأبعَثُ معكم رجلاً أميناً حَقَّ أَمينِ». قال: فتَشَرَّفَ لها (١) النَّاسُ، فبَعَثَ أبا عُبيدةً بن الجَرَّاح (٢).

١٣٦\_ حدَّثنا عليُّ بن محمَّدٍ، حدَّثنا يحيى بن آدمَ، حدَّثنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاقَ، عن صِلَةَ بن زُفَرَ

عن عبد الله: أنَّ رسولَ الله ﷺ قال لأبي عُبَيدة بن الجَرَّاح: «هذا أمينُ هذه الأمَّة»(٣).

<sup>(</sup>١) في النسخ المطبوعة: له. والمثبت من أصولنا الخطية، قال السندي: فتشرف، أي: انتظر، أي: للبعث وفي نسخة: لها، أي: لهذه الكلمة.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن سعيد الثوري، وأبو إسحاق: هو عمرو ابن عبد الله السَّبيعي.

وأخرجه البخاري (٣٧٤٥)، ومسلم (٢٤٢٠)، والنسائي في «الكبرى» (٨١٩٨) من طريق إسرائيل، ومسلم (٨١٩٨) من طريق إسرائيل، ومسلم (٢٤٢٠)، والترمذي (٤١٢٩)، والنسائي (٨١٤١) من طريق سفيان الثوري، ثلاثتهم عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٢٣٢٧٢)، و«صحيح ابن حبان» (٢٩٩٩).

قوله: «حق أمين»، قال السندي: أي: بلغ في الأمانة الغاية القصوى، قيل: الأمانة كانت مشتركة بينه وبين غيره من الصحابة، لكن النبي على خصَّ بعضهم بصفات غلبت عليهم وكان بها أخصَّ، وقيل: خصه بالأمانة لكمال لهذه الصفة فيه.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.

# فضل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

١٣٧ ـ حدَّثنا عليُّ بن محمَّدِ، حدَّثنا وكيعٌ، حدَّثنا سفيانُ، عن أبي إسحاق، عن الحارثِ

عن عليّ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لو كنتُ مُستَخلِفاً أحداً عن غَيرِ مَشُورةٍ، لاستخلِفاً أبنَ أُمِّ عَبدٍ»(١).

۱۳۸ حدَّثنا الحَسَنُ بن عليِّ الخَلَّالُ، حدَّثنا يحيى بن آدمَ، حدَّثنا أبو بكر بن عيَّاشٍ، عن عاصمٍ، عن زِرِّ

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٨١٤٠) من طريق القاسم بن يزيد الجرمي،
 عن إسرائيل، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٣٩٣٠)، وانظر شواهده فيه.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لضعف الحارث: وهو الأعور. سفيان: هو الثوري.

وأخرجه أحمد في «المسند» (٧٣٩)، والترمذي (٤١٤٣) من طريق وكيع، بهٰذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (٥٦٦) وغيره من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، به.

ورواه منصور بن المعتمر عن أبي إسحاق فاختُـلف عليه: فرواه عنه زهير ابن معاوية عند أحمد (٨٤٦) و (٨٥٢)، والترمـذي (٤١٤٢) عن الحارث عن علي.

ورواه عنه القاسم بن معن عند النسائي في «الكبرى» (٨٢١٠) عن عاصم بن ضمرة عن علي. ولهذه رواية شاذَّة، والحارث عن علي أصح، وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحارث عن على.

وذكر الدارقطني في «العلل» ٢٥/٤ أنه روي أيضاً \_ فيما قيل \_ عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي، ورواه مالك بن مغول عن أبي إسحاق مرسلاً عن النبى ﷺ. قلنا: فهو على هذا مضطرب أيضاً.

عن عبد الله بن مسعود: أنَّ أبا بكرٍ وعُمَرَ بَشَّراهُ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَن أحبَّ أَن يَقرأ القُرآنَ غَضًا كما أُنزِلَ، فليَقرأهُ على قِراءَةِ ابنِ أُمِّ عَبْدٍ»(١).

١٣٩ حدَّثنا عليُّ بن محمَّدٍ، حدَّثنا عبدُ الله بن إدريسَ، عن الحَسَنِ بن عُبيدِ الله، عن إبراهيمَ بن سُويدٍ، عن عبد الرَّحمٰن بن يزيد

عن عبد الله، قال: قال لي رسولُ الله ﷺ: «إذنُك عَلَيَّ أَنْ تَرفَعَ الحِجَابَ وأن تَستمِعُ (٢) سِوَادي حتَّى أنهاكَ» (٣).

(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، عاصم ـ وهو ابن أبي النجود ـ صدوق حسن الحديث. زر: هو ابن حبيش.

وأخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (١٥٥٤)، والبزار (٢٦٨١)، وأبو يعلى (١٥٥)، والطبراني في «الكبير» (٨٤٢٣) من طريقين عن ابن مسعود، به. وهو في «مسند أحمد» (٣٥)، و«صحيح ابن حبان» (٧٠٦٦).

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٨١٩٨) و(٨٢٠٠) من طريق قيس بن مروان، و(٨١٩٨) من طريق قيس بن مروان، و(٨١٩٩) من طريق علقمة بن مسعود، كلاهما عن عمر بن الخطاب وحده.

وهو في «المسند» (١٧٥) ضمن حديث مطول.

قوله: «غضاً» بالغين المعجمة، قال السندي: قيل: الغض: الطريُّ الذي لم يتغير، أراد طريقه في القراءة وهيئاته فيها.

(٢) في النسخ المطبوعة: تسمع.

(٣) إسناده صحيح.

وأخرجه مسلم (٢١٦٩)، والنسائي في «الكبرى» (٨٢٠٤) من طريق الحسن ابن عبيد الله، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٣٨٣٣).

قوله: «سِوادي» بكسر السين: السِّرَار، يُقال: ساودتُ الرجل مساودةً: إذا ساررتَه.

### فضل العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه

١٤٠ حدَّثنا محمَّدُ بن طَريفٍ، حدَّثنا محمَّدُ بن فُضيلٍ، حدَّثنا القُرَظيِّ النَّخعيِّ، عن محمَّدِ بن كعبِ القُرَظيِّ النَّخعيِّ، عن محمَّدِ بن كعبِ القُرَظيِّ

عن العبَّاس بن عبد المُطَّلب، قال: كنَّا نَلْقى النَّفَرَ مِن قُرَيشٍ وهم يَتحدَّثونَ، فيقطَعون حديثَهم، فذَكَرْنا ذلك لرسولِ الله ﷺ، فقال: «ما بالُ أقوام يَتَحدَّثونَ، فإذا رَأَوُا الرَّجلَ مِن أهلِ بيتي قَطَعُوا حَدِيثَهم، واللهِ لا يَدخُلُ قلبَ رجلٍ الإيمانُ حتَّى يُحِبَّهم لله ولِقَرابَتِهم منِّي (۱).

١٤١ حدَّثنا عبدُ الوهَّابِ بن الضَّحّاك، حدَّثنا إسماعيلُ بن عيَّاش، عن صَفْوانَ بن عمرو، عن عبد الرَّحمٰن بن جُبير بن نُفَير، عن كثيرِ بن مُرَّةَ الحضرميِّ

عن عبد الله بن عَمرٍو<sup>(٢)</sup>، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إنَّ اللهَ

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف، أبو سبرة النخعي لم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وقال ابن معين: لا أعرفه، ومحمد بن كعب لم يدرك العباس بن عبد المطلب.

وأخرجه البزار (١٣٢١)، والحاكم ٤/ ٧٥ من طريق الأعمش، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه أحمد في "المسند" (۱۷۷۳) و(۱۷۵۱)، وابن شبّة في "تاريخ المدينة" ٢/ ٦٣٩ من طريق يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم، عن عبد الله بن الحارث، عن عبد المطلب بن ربيعة، قال: دخل العباس على رسول الله ﷺ . . . وهذا سند ضعيف، يزيد بن أبي زياد الجمهور على تضعيفه، وقال الدارقطني: ضعيف يخطئ كثيراً ويُلقَّن إذا لُقُن.

وهو من طريق يزيد بن أبي زياد لهذا بلفظ قريب منه عند الترمذي (٤٠٩٢)، والنسائي في «الكبرى» (٨١٢٠).

<sup>(</sup>٢) في (س): عمر، دون واو، وهو خطأ.

اتَّخَذَني خليلًا كما اتَّخَذَ إبراهيمَ خَليلًا، فمنزلي ومَنزلُ إبراهيمَ في الجَنَّة يومَ القيامةِ (١) تُجَاهَينِ، والعبَّاسُ بينَنا مُؤمِنٌ بين خَلِيلَينِ»(٢).

# فضائل الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب رضي الله عنهم

الله بن عُبيدة ، عن عُبيدة ، حدَّثنا سفيانُ بن عُيينة ، عن عُبيدِ الله بن أبي يزيد ، عن نافع بن جُبير

عن أبي هريرةَ أنَّ النبيَّ ﷺ قال للحَسَنِ: «اللهُمَّ إنِّي أُحِبُّه، فأحِبَّه وأحِبُّه، فأل: وضَمَّه إلى صَدْرِه (٣).

<sup>(</sup>١) لهكذا في (ذ)، وفي (س): ومنزل إبراهيم يوم القيامة، وفي (م): ومنزل إبراهيم في النجنة.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف جداً، عبد الوهّاب بن الضحاك متروك، وقد اتُّهم.

وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ٧٨، والخطيب في «التاريخ» ٢/٢٧، وابن الجوزي في «الموضوعات» ٢/ ٣٣ من طريق عبد الوهّاب، بهذا الإسناد. قال العقيلي: لا يتابعه ـ يعني عبد الوهاب ـ إلا من هو دونه أو مثله، وليس للحديث أصل عن ثقة.

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» ١/ ١٧٧، ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» ٢/ ٣٣ عن محمد بن عبدة بن حرب، عن أحمد بن معاوية الباهلي، عن ابن عياش، به. قال ابن عدي: أحمد بن معاوية يحدث عن الثقات بالبواطيل، يسرق الحديث، ولهذا الحديث يُعرف بعبد الوهاب بن الضحاك عن إسماعيل بن عياش، وأحمد بن معاوية لهذا سرقه من عبد الوهاب، على أن عبد الوهاب كان يتهم فيه.

قلنا: وقد صح عن النبي ﷺ قوله: «إن الله اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلًا» من حديث جندب بن عبد الله البجلي عند مسلم (٥٣٢).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح.

١٤٣ ـ حدَّثنا عليُّ بن محمَّدٍ، حدَّثنا وَكيعٌ، عن سفيانَ، عن داودَ بن أبي عَوفٍ أبي الجَحَّاف ـ وكان مَرْضِيّاً ـ عن أبي حازم

عن أبي هُرَيرةَ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَن أحبَّ الحَسَنَ والحُسَنَ فقد أَحَبَّني، ومَن أبغَضَهما فقد أبغَضَني»(١).

١٤٤ حدَّثنا يعقوبُ بن حُمَيدِ بن كاسبٍ، حَدَّثنا يحيى بن سُلَيم، عن
 عبد الله بن عُثمانَ بن خُثَيم، عن سعيد بن أبي راشدٍ

أنَّ يعلى بن مُرَّةَ حدَّثهم: أنَّهم خرجوا مع النَّبيِّ عَلَيْ إلى طعام دُعُوا له، فإذا حُسينٌ يلعَبُ في السِّكَّة. قال: فتقدَّمَ النبيُّ عَلَيْ أمام القوم، وبَسَطَ يَدَيه، فجَعَلَ الغُلامُ يفِرُ هاهنا وهاهنا، ويُضاحِكُه النبيُّ عَلَيْ حتَّى أَخَذَه، فجعلَ إحدى يَدَيه تحتَ ذَقَنِه، والأخرى في فأس رأسِه فقبَلَه، وقال: «حُسينٌ منِّي، وأنا مِن حُسينٍ، أَحَبَّ اللهُ مَن أَحَبَّ حُسينٍ، أَحَبَّ اللهُ مَن أَحَبَّ حُسينًا، حُسينٌ سِبطٌ من الأسباطِ»(٢).

<sup>=</sup> وأخرجه البخاري (٢١٢٢)، ومسلم (٢٤٢١)، والنسائي في «الكبرى» (٨١٠٨) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٧٣٩٨)، و«صحيح ابن حبان» (٦٩٦٣).

<sup>(</sup>١) إسناده حسن. سفيان: هو الثوري.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٨١١٢) من طريق أبي نعيم، عن سفيان، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٧٨٧٦).

 <sup>(</sup>۲) حدیث حسن إن شاء الله، سعید بن أبي راشد \_ ویقال: سعید بن راشد \_
 لم یرو عنه غیر عبد الله بن عثمان بن خثیم، وذکره ابن حبان في «ثقاته»، وحسن له
 الترمذي حدیثه وصححه له ابن حبان والحاکم.

١٤٥ حدَّثنا الحَسَنُ بن عليِّ الخَلَّالُ وعليُّ بن المُنذِر، قالا: حدَّثنا أبو غسَّان، حدَّثنا أسباطُ بن نَصْرٍ، عن السُّدِّيِّ، عن صُبَيح مولى أمَّ سَلَمة

عن زيد بن أرقَمَ، قال: قال رسولُ الله ﷺ لعليٌّ وفاطمةَ والحَسَنِ والحُسنِ: «أَنَا سِلْمٌ لِمَن سَالَمتُم، حَرْبٌ (١) لِمَن حَارَبتُم»(٢).

وهو في «مسند أحمد» (١٧٥٦١)، و«صحيح ابن حبان» (٦٩٧١).

وروي لهذا الحديث عن أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث، عن معاوية ابن صالح، عن راشد بن سعد، عن يعلى. أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٢٦٤-٤١٥، وفي «الأدب المفرد» (٣٦٤)، ويعقوب بن سفيان في «المعرفة» (٣٦٤، والطبراني في «الكبير» (٢٥٨٦) و٢٢/(٧٠١). وراشد بن سعد لهذا ثقة، لكن عبد الله بن صالح سيئ الحفظ، ومع ذلك فقد قدم البخاري في «التاريخ» روايته لهذه على رواية ابن خثيم واعتبرها أصحّ. والله تعالى أعلم.

وقوله: «فأس رأسه»، قال السندي: هو طرف مؤخَّره المنتشر على القفا.

وقوله: «سِبط من الأسباط»، قيل: يُطلق السِّبط على القبيلة وهو المراد هاهنا، والمقصود الإخبار ببقائه وكثرة أولاده.

تنبيه: وقع في (ذ) ومطبوعة محمد فؤاد عبد الباقي بعد هذا الحديث: «حدثنا علي بن محمد، ثنا وكيع، عن سفيان مثله»، ولهذا السند مقحم هنا وليس في (س) و(م)، وكذا لم يذكره المزي في «التحفة» (١١٨٥٠).

(١) في النسخ المطبوعة: وحربٌ.

(٢) إسناده ضعيف لجهالة حال صُبيح مولى أم سلمة، وأسباط بن نصر كثير الخطأ ويُغرب.

وأخرجه الترمذي (٤٢٠٨) من طريق علي بن قادم، عن أسباط بن نصر، بلهذا الإسناد. وقال: لهذا حديث غريب، وصبيح مولى أم سلمة ليس بمعروف.

وهو في «صحيح ابن حبان» (٦٩٧٧).

وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد في «المسند» (٩٦٩٨). وإسناده ضعيف جداً.

<sup>=</sup> أخرجه الترمذي برقم (٤١٠٩) من طريق إسماعيل بن عياش، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، به.

#### فضل عمَّار بن ياسر

١٤٦ حدَّثنا عُثمانُ بن أبي شَيْبةَ، وعليُّ بن محمَّدٍ، قالا: حدَّثنا وكيعٌ، حدَّثنا سفيانُ، عن أبي إسحاق، عن هانئ بن هانئ

عن علي بن أبي طالب، قال: كنتُ جالساً عند النَّبي عَلَيْهُ، فاستأذنَ عمَّارُ بن ياسرٍ، فقال النبيُّ عَلَيْهُ: «ائذَنُوا له، مرحباً بالطَّيِّب المُطَيَّب» (١٠).

١٤٧ حدَّثنا نَصرُ بن عليٍّ الجَهضَميُّ، حدَّثنا عَثَّامُ بن عليٍّ، عن الأعمَش، عن أبي إسحاق، عن هانيً بن هاني، قال:

دخلَ عمَّارٌ على عليٍّ، فقال: مرحباً بالطَّيِّب المُطَيَّب، سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مُلِئَ عمَّارٌ إيماناً إلى مُشَاشِه»(٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن، هانئ بن هانئ روى له أصحاب السنن، وقال النسائي: ليس به بأس، ووثقه العجلي وذكره ابن حبان في «الثقات». سفيان: هو الثوري.

وأخرجه الترمذي (٤١٣١) من طريق عبد الرحمٰن بن مهدي، عن سفيان، بهٰذا الإسناد. وقال: هٰذا حديث حسن صحيح.

وهو في «مسند أحمد» (٧٧٩)، و«صحيح ابن حبان» (٧٠٧٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن كالذي قبله.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «الإيمان» (٩٣)، وفي «المصنف» ١٢١/١٢، وابن حبان (٧٠٧٦)، وأبو نعيم في «الحلية» ١/١٣٩ من طريق عثام، بهذا الإسناد.

وفي الباب عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله بن مسعود عند النسائي ٨/١١١، والحاكم ٣/ ٣٩٢، وإسناده صحيح.

قوله: «إلى مشاشه»، قال السندي: بضم ميم وتخفيف: هي رؤوس العظام، كالمرفقين والكتفين والركبتين، وعلى لهذا فيمكن أن يقال: إنه طيب بأصل الخلقة، والله تعالى أراد فيه ذلك بحيث ملأه منه.

# ١٤٨ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبة، حدَّثنا عُبَيدُ الله بن موسى (ح)

وحدَّثنا عليُّ بن محمَّدٍ، وعَمْرُو بن عبد الله، قالا جميعاً: حدَّثنا وَكيعٌ، عن عبد العزيز بن سِيَاهٍ، عن حَبيب بن أبي ثابتٍ، عن عطاء بن يَسَار

عن عائشةَ، قالت: قال رسول الله ﷺ: «عَمَّارٌ ما عُرِضَ عليه أُمرَانِ إلاَّ اختارَ الأرشَدَ منهما» (١٠).

### فضل سَلْمان وأبى ذرِّ والمِقْداد

١٤٩ حدَّثنا إسماعيلُ بن موسى، وسُوَيْد بن سعيدٍ، قالا: حدَّثنا شَريكٌ، عن أبي رَبيعةَ الإياديِّ، عن ابن بُرَيْدةَ

عن أبيه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إنَّ اللهَ أَمَرَني بحُبِّ أَرْبَعةٍ، وأخبَرَني أنَّه يُحبُّهم»، قيل: يا رسولَ الله، مَن هُمْ؟ قال: "عليٌّ منهم» يقولُ ذٰلكَ ثلاثاً "وأبو ذَرِّ، وسَلْمانُ، والمِقْدادُ»(٢).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، عبد العزيز بن سياه صدوق وقد توبع.

وأخرجه الترمذي (٤١٣٢)، والنسائي في «الكبرى» (٨٢١٨) من طريق عبيد الله ابن موسى، عن عبد العزيز بن سياه، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن غريب.

وهو في «مسند أحمد» (٢٤٨٢٠) من طريق عبد الله بن حبيب، عن حبيب بن أبي ثابت.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف، أبو ربيعة الإيادي ضعيف، وشريك ـ وهو النخعي ـ سيئ الحفظ. ابن بريدة: هو عبد الله.

وأخرجه الترمذي (٤٠٥٢) عن إسماعيل بن موسى الفزاري، عن شريك، بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن غريب!

وهو في «مسند أحمد» (۲۲۹٦۸).

#### [فضائل بلال]

١٥٠ حدَّثنا أحمدُ بن سعيدِ الدارميُّ، حدَّثنا يحيى بن أبي بُكنْرٍ، حدَّثنا زائدةُ بن قُدَامةَ، عن عاصمِ بن أبي النَّجُودِ، عن زرِّ بن حُبَيْشٍ

عن عبد الله بن مسعود، قال: كانَ أَوَّلَ مَن أَظهَرَ إِسلامَهُ سَبْعةُ: رسولُ الله ﷺ، وأبو بَكْرٍ، وعَمَّارٌ، وأمَّه سُمَيَّةُ، وصُهَيبٌ، وبلالٌ، والمِقْدادُ، فأمَّا رسولُ الله ﷺ فمَنْعَه اللهُ بعَمِّه أبي طالبٍ، وأمَّا أبو بَكْرٍ فمَنْعَه اللهُ بقَوْمِه، وأمَّا سائِرُهم فأخَذَهُم المشركونَ وألبَسُوهُم أدراعَ الحديدِ وصَهَرُوهُم في الشمس، فما منهم من أحدِ إلا وقد واتاهُم على ما أرادُوا إلا بلالاً، فإنَّه هانَتْ عليه نَفْسُه في الله، وهانَ على قَوْمه، فأخذُوهُ فأعْطَوهُ الولْدانَ، فجَعَلُوا يَطُوفُونَ به في شِعَابِ مكَّةً وهو يقولُ: أَحَدٌ، أَحَدٌ(١).

١٥١\_ حدَّثنا عليُّ بن محمَّدِ، حدَّثنا وكيعٌ، عن حَمَّاد بن سَلَمَة، عن ثابت

عن أنس بن مالكِ، قال: قال رسول الله ﷺ: «لَقَد أُوذِيتُ في اللهِ وما يُخَافُ أحدٌ، ولقَدْ أُخِفْتُ في الله وما يُخَافُ أحدٌ، ولقد أتَتْ

<sup>(</sup>١) إسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النجود.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤٩/١٢ و١٤٩/١٤، وأحمد (٣٨٣٢)، والشاشي في «مسنده» (٦٤١)، وابن حبان (٧٠٨٣)، والحاكم ٣/٢٨٤، وأبو نعيم في «الحلية» //١٤٩ و١٤٢، والبيهقي في «الدلائل» ٢/٢٨٦-٢٨٢ من طريق زائدة بن قدامة، بهذا الإسناد.

وانظر تفصيل الكلام عليه في «المسند».

عليَّ ثالثةٌ وما لي ولبلالٍ طعامٌ يَأْكُلُه ذو كَبِدٍ، إلا ما وَارَى إِبْطُ بلالِ»(١).

١٥٢ حدَّثنا عليُّ بن محمَّد، حدَّثنا أبو أسامة، عن عُمَر بن حمزة عن سالمٍ: أنَّ شاعراً مَدَحَ بلالَ بنَ عبدِ الله، فقال: بلالِ بنُ عبدِ الله خيرُ بلالِ

فقال ابنُ عُمَر: كَذَبْتَ، لا بَلْ: بلالُ رسولِ الله خيرُ بلالِ(٢).

### [فضائل خَبَّاب]

١٥٣ حدَّثنا عليُّ بن محمَّدٍ، وعَمْرو بن عبدِ الله، قالا: حدَّثنا وكيعٌ،
 حدَّثنا سفيانُ، عن أبي إسحاق، عن أبي ليلي الكِنْديِّ، قال:

جاء خَبّابٌ إلى عمرَ، فقال: ادْنُ، فما أحدٌ أحقَّ بهذا المجلسِ منكَ، إلاّ عَمَّارٌ. فجَعَل حَبَّابٌ يُرِيهِ آثاراً بظَهْرِه ممَّا عَذَّبَه المشركون (٣٠).

وأخرجه الترمذي (٢٦٤٠) من طريق روح بن أسلم، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن صحيح.

وهو في «مسند أحمد» (۱۲۲۱۲)، و«صحيح ابن حبان» (٦٥٦٠).

قوله: «أتت على ثالثة» أي: ليلة ثالثة.

وقوله: «ذو كبدٍ» أي: يأكله حيٌّ.

(٢) إسناده ضعيف لضعف عمر بن حمزة: وهو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب.

وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على «المسند» لأبيه (٥٦٣٨) عن إبراهيم ابن سعيد، عن أبي أسامة، بهذا الإسناد.

وبلال بن عبد الله الممدوح: أبوه هو عبد الله بن عمر بن الخطاب.

(٣) إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله
 السّبيعي.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح.

#### [فضائل زید بن ثابت]

١٥٤ حدَّثنا محمَّدُ بن المُثنَّى، حدَّثنا عبدُ الوهَّابِ بن عبد المجيد،
 حدَّثنا خالدٌ الحَذَّاء، عن أبي قِلاَبة

عن أنس بن مالكِ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «أرحَمُ أُمَّتي بأمَّتي أَمَّتي بأمَّتي أَبُو بَكْر، وأَشَدُّهُم في دينِ الله عمرُ، وأصدَقُهُم حَيَاءً عثمانُ، وأقضاهُم عليُّ بنُ أبي طالب<sup>(۱)</sup>، وأقرَوُهُم لكتابِ الله أُبَيُّ بنُ كَعْب، وأعلَمُهُم بالحَلاَلِ والحَرَامِ معاذُ بنُ جَبَلٍ، وأفرَضُهُم زيدُ بن ثابت، ألا وإنَّ لكلً أمَّةٍ أمِيناً، وأمينُ هٰذه الأمَّة أبو عُبَيْدة بنُ الجَرَّاح»(۲).

وأخرجه الترمذي (٤١٢٥) عن محمد بن بشار، والنسائي في «الكبرى» (٨٢٢٩) عن محمد بن يحيى بن أيوب، لاهما عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، بهذا الإسناد. ولم يذكر محمد بر يحيى فيه عثمان ولا علياً ولا أُبياً، ومحمد بن بشار لم يذكر فيه علياً. وقال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه النسائي (٨١٨٥) من طريق وهيب، عن خالد الحذاء، به. ولم يذكر علتًا.

وأخرجه الترمذي (٤١٢٤) من طريق معمر، عن قتادة، عن أنس. ولم يذكر عليًا أيضاً.

والحديث في «مسند أحمد» (١٢٩٠٤)، و«صحيح ابن حبان» (٧١٣١). ولقوله: «أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح» انظر ما سلف برقم (١٣٥) و(١٣٦).

<sup>=</sup> وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» ١٦٥/٣، وابن أبي شيبة ١١٨/١٢ وأخرجه ابن سعد في «الحلية» و١١٨/١٤، وأبو نعيم في «الحلية» ٣١٣/١٤)، وأبو نعيم في «الحلية» ٣٥٩/١

<sup>(</sup>١) قوله: «وأقضاهم علي بن أبي طالب» ليس في (ذ) و(م)، ولم نتبينه في نسخة (س) بسبب سوء التصوير في لهذا الموضع. وهو في المطبوع وفي النسخة التي شرح عليها السندي، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح.

١٥٥ حدَّثنا عليُّ بن محمَّدِ، حدَّثنا وكيعٌ، عن سفيانَ، عن خالدِ الحَذَّاء، عن أبي قلابة مثلَه (١).

### فضل أبي ذرّ

١٥٦ حدَّثنا عليُّ بن محمَّدٍ، حدَّثنا عبدُ الله بن نُمَيْر، حدَّثنا الأعمشُ، عن عُميْر، عن أبي حَرْب بن أبي الأسود الدِّيليِّ

عن عبد الله بن عمرو، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «ما أُقَلَّتِ الغَبراءُ، ولا أُظَلَّتِ الخَصْراءُ، مِن رَجُلٍ أَصدَقَ لَهُجةً مِن أبي ذَرً» (٢).

#### فضل سعد بن معاذ

١٥٧ ـ حدَّثنا هنَّادُ بن السَّريِّ، حدَّثنا أبو الأخْوَص، عن أبي إسحاقَ

عن البَراء بن عازب، قال: أُهدِيَ لرسولِ الله ﷺ سَرَقةٌ من حريرٍ، فجَعَلَ القومُ يَتَداوَلُونَها بينهم، فقال رسولُ الله ﷺ: «أَتَعْجَبُونَ مِن هٰذا؟» فقالوا له: نَعَمْ يا رسولَ الله. فقال: «والذي

 <sup>(</sup>١) لهكذا في (ذ) و(س)، وساق الحديث بتمامه في (م) \_ وهي نسخة ابن
 قدامة المقدسي \_ إلا أنه يقول في حق زيد: «وأعلمهم بالفرائض».

<sup>(</sup>٢) حسن لغيره، ولهذا سند ضعيف لضعف عثمان بن عمير.

وأخرجه الترمذي (٤١٣٥) عن محمود بن غيلان، عن ابن نمير، بهذا الإسناد. وهو في «مسند أحمد» (٢٥١٩)، وانظر شواهده فيه.

وأخرجه ابنُ حبان (٧١٣٢) من حديث أبي ذر، وقال بإثره: يُشبه أن يكون هٰذا خطاباً خرج على حسبِ الحالِ في شيء بعينه، إذ محالٌ أن يكونَ هٰذا الخطابُ على عمومه وتحتَ الخضراء المصطفى ﷺ، والصدِّيقُ والفاروقُ رضى الله عنهما.

نَفْسي بيَدِه، لَمناديلُ سعدِ بن مُعاذِ في الجَنَّة خَيرٌ من هٰذا ١١٠٠٠.

١٥٨ حدَّثنا عليُّ بن محمِّد، حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمش، عن أبي سفيانَ

عن جابرٍ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «اهتَزَّ عَرْشُ الرَّحَمْنِ عَزَّ وجَلَّ لَمُوتِ سعدِ بن مُعاذِ»(٢).

### فضل جرير بن عبد الله البَجَلي

١٥٩ حدَّثنا محمَّدُ بن عبدِ الله بن نُمَير، حدَّثنا عبدُ الله بنُ إدريسَ، عن إسماعيلَ بن أبي خالدٍ، عن قيس بن أبي حازم

(١) إسناده صحيح. أبو الأحوص: هو سلاّم بن سُليم، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله بن عبيد السَّبيعي.

وأخرجه البخاري (٣٢٤٩)، ومسلم (٢٤٦٨)، والترمذي (٤١٨٢)، والنسائي في «الكبرى» (٨١٦٤) من طريق أبي إسحاق، بلهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (١٨٥٤٤)، و«صحيح ابن حبان» (٧٠٣٥).

قوله: «سَرَقة من حرير»، أي: قطعة من جيِّد الحرير، وجمعها: سَرَقٌ.

(۲) إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وأبو سفيان: هو طلحة بن نافع.

وأخرجه البخاري (٣٨٠٣)، ومسلم (٢٤٦٦) (١٢٤) من طريق الأعمش، بلهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٢٤٦٦) (١٢٣)، والترمذي (٤١٨٣) من طريق أبي الزبير، عن جابر.

وهو في «مسند أحمد» (١٤١٥٣)، و«صحيح ابن حبان» (٧٠٢٩).

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ١٢٤/٧: المراد باهتزاز العرش استبشاره وسروره بقدوم روحه، يقال لكل من فرح بقدوم قادم عليه: اهتزَّ له، ومنه: اهتزت الأرض بالنبات: إذا اخضرَّت وحَسُنت. عن جَرير بن عبد الله البَجَليِّ، قال: ما حَجَبَني رسولُ الله ﷺ منذُ أسلَمتُ، ولا رآني إلا تَبَسَّمَ في وَجْهي، ولقد شَكَوْتُ إليه أنِّي لا أثبتُ على الخيل، فضَرَبَ بيَدِه في صَدْرِي، وقال: «اللهُمَّ ثَبَنْهُ واجعَلْهُ هادِياً مَهْدِيّاً»(١).

### [فضل أهل بدر]<sup>(۲)</sup>

١٦٠ حدَّثنا عليُّ بن محمَّد، وأبو كُريْب، قالا: حدَّثنا وَكيعٌ، قال:
 حدَّثنا سفيانُ، عن يحيى بن سعيد، عن عَبَايةَ بن رفاعة

عن جدِّه رافع بن خَدِيج، قال: جاء جبريلُ أو مَلَكُ إلى النبيِّ ﷺ، فقال: ما تَعُدُّونَ مَن شَهِدَ بَدْراً فيكم؟ قالوا: خِيارَنا، قال: كذْلكَ هُمْ عندَنا، خِيارُ الملائكة (٣).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (٣٠٣٥) و(٣٠٣٦)، ومسلم (٢٤٧٥) (١٣٥) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مُختصراً دون قصة التثبيت والدعاء له: البخاري (٣٨٢٢)، ومسلم (٢٤٧٥) (٢٤٧٥)، والترمذي (٤١٥٥) و(٤١٥٦) من طريق قيس بن أبي حازم، به. وهو في «مسند أحمد» (١٩١٧٣)، و«صحيح ابن حبان» (٧٢٠٠).

وأخرج قصة التثبيت ضمن قصة هدم ذي الخَلَصة البخاري (٣٠٢٠)، ومسلم (٢٤٧٦)، والنسائي في «الكبرى» (٨٢٤٥) من طريق قيس بن أبي حازم، عن جرير. وهو في «المسند» (١٩٢٠٤)، و«صحيح ابن حبان» (٧٢٠١).

قوله: «ما حجبني» قال السندي: أي: ما منعني الدخول عليه حين أردت ذٰلك.

<sup>(</sup>٢) لهذا العنوان هنا من النسخ المطبوعة، وفي (ذ) و(س) مكانه: فضل الأنصار. ولم يرد هنا عنوان في (م).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح. أبو كريب: هو محمد بن العلاء، وسفيان: هو الثوري،ويحيى بن سعيد: هو التيمي أبو حيان.

# فضائل الصحابة<sup>(١)</sup>

١٦١ حدَّثنا محمَّدُ بن الصَّبَّاح، حدَّثنا جَرير (ح) وحدَّثنا عليُّ بن محمَّدٍ، حدَّثنا وَكِيع (ح)

وحدَّثنا أبو كُرَيب، حدَّثنا أبو معاوية؛ جميعاً عن الأعمش، عن أبي صالحِ عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا تَسُبُّوا أصحَابي، فوَالَّذي نَفْسي بيَدِه لَوْ أَنَّ أحدَكُم أَنفَقَ مثلَ أُحدٍ ذَهَباً، ما أدرَكَ مُدَّ أَحَدِهم ولا نَصيفَهُ (٢).

وأخرجه البخاري (٣٩٩٢) من طريق معاذ بن رِفاعة الزرقي، عن أبيه ـ وكان أبوه من أهل بدر ـ قال: . . .

وأخرجه البخاري (٣٩٩٣) من طريق معاذ بن رفاعة بن رافع، وكان رفاعة من أهل بدر، وكان رافع من أهل العقبة، فكان يقول لابنه: ما يسرُّني أني شهدت بدراً بالعقبة، قال: سأل جبريلُ النبيَّ ﷺ بهذا.

وأخرجه (٣٩٩٤) من طريق معاذ بن رفاعة: أن ملكاً سأل النبي ﷺ. . .

وهو في «مسند أحمد» (۱۵۸۲۰)، و«صحيح ابن حبان» (۷۲۲٤)، وفيهما تمام تخريجه.

<sup>(</sup>١) هذا العنوان من نسخة على هامش (ذ).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. وذِكرُ أبي هريرة فيه وهمٌ، والصواب أنه عن أبي صالح عن أبي سالح عن أبي سعيد الخدري، ذكر ذُلك الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» (٤٠٠١)، والحافظ ابن حجر في «الفتح» ٧/ ٣٥-٣٦ بتفصيل، قال الحافظ ابن حجر: قد وجدته في نسخة قديمة جداً من ابن ماجه قرئت في سنة بضع وسبعين وثلاث مئة وهي في غاية الإتقان وفيها: عن أبي سعيد.

والحديث عند مسلم (٢٥٤٠) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. فَعَدّه المزي في «التحفة» وهماً وقع من مسلم في حال كتابته لا في حفظه. =

١٦٢ حدَّثنا عليُّ بن محمَّد، وعَمْرو بن عبد الله، قالا: حدَّثنا وَكِيع،
 حدَّثنا سفيانُ، عن نُسَيْر بن ذُعْلُوق، قال:

كان ابنُ عمرَ يقول: لا تَسُبُّوا أصحابَ محمَّدٍ ﷺ، فلَمَقامُ أحدِهِم ساعةً، خيرٌ مِن عَمَلِ أحدِكم عُمُرَه (١).

### فضائل الأنصار<sup>(۲)</sup>

١٦٣ حدَّثنا عليُّ بن محمَّد، وعَمْرو بن عبدِ الله، قالا: حدَّثنا وَكيعٌ،
 عن شُعْبة، عن عَدِيِّ بن ثابتٍ

عن البَرَاء بن عازب، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَن أَحَبَّ الأنصارَ، أَخَبَّهُ الله».

قال شعبة: قلتُ لعَدِيِّ: أسمعتَه مِن البراءِ بن عازبٍ؟ قال: إيَّايَ حَدَّثَ (٣).

<sup>=</sup> وأما من حديث أبي سعيد على الجادَّة، فهو عند البخاري (٣٦٧٣)، ومسلم (٢٥٤١)، وأبو داود (٤٦٥٨)، والترمذي (٤١٩٨) و(٤١٩٩)، والنسائي في «الكبرى» (٨٢٥٠) من طريق الأعمش عن أبي صالح عنه.

وهو من حديث أبي سعيد في «مسند أحمد» (١١٠٧٩)، و«صحيح ابن حبان» (٧٢٥٥).

<sup>(</sup>١) إسناده قوي. سفيان: هو الثوري.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٧٨/١٢، وأحمد في «فضائل الصحابة» (١٥) و(٢٠) و(٢٠) و(٢٠)، والبيهقي في «الاعتقاد» ص٣٢٣ من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) هذا العنوان من نسخة على هامش (ذ).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح.

١٦٤ حدَّثنا عبدُ الرحمٰنِ بن إبراهيمَ، حدَّثنا ابنُ أبي فُدَيْكِ، عن عبد المُهَيمِن بن عَبَّاس بن سَهْل بن سَعْد، عن أبيه

عن جَدِّه، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «الأنصارُ شِعَارٌ والنَّاسُ دِثَارٌ، ولو أنَّ النَّاسَ استَقبَلُوا وادِياً أو شِعْباً، واستَقبَلَتِ الأنصارُ وادِياً، لسَلَكتُ وادِيَ الأنصارِ، ولولا الهِجْرةُ لكنتُ امراً مِن الأنصار»(١).

وهو في «مسند أحمد» (١٨٥٠٠)، و«صحيح ابن حبان» (٧٢٧٢).

(۱) متن الحديث صحيح من غير لهذا الوجه، ولهذا إسناد ضعيف جداً، عبد المهيمن بن عباس متفق على ضعفه، وقال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال ابن حبان: لما فَحُشَ الوهم في روايته، بطل الاحتجاج به.

والحديث في «الصحيحين» البخاري (٤٣٣٠) و(٧٢٤٥)، ومسلم (١٠٦١) من حديث عبد الله بن زيد، وهو في «مسند أحمد» (١٦٤٧٠).

وهو عند البخاري أيضاً من حديث أبي هريرة (٣٧٧٩) دون قوله: «الأنصار شعار والناسُ دثار»، وهو في «المسند» (٨١٦٩)، وذكرنا هناك أحاديثَ الباب.

قوله: «شعار»، قال السندي: بكسر الشين: هو الثوب الذي يلي الجسد. والدثار: بكسر الدال: ثوب يكون فوق ذلك، أي: الأنصار هم الخواص، والناس عوام، يريد أن الأنصار لكثرة إخلاصهم وإحسانهم يستحقون أن يتخذهم أخلاء وخواص له، أو هم لذلك خواص، بخلاف الناس الآخرين، فإن غالبهم لا يسلمون لذلك، بل هم من العوام.

وقوله: «أو شعباً» قال: بكسر الشين: الطريق في الجبل، أو انفراج بين الجبلين. وقوله: «ولولا الهجرة» أي: لولا شرفها وجلالة قدرها عند الله.

«لكنت امراً من الأنصار» أي: لعددت نفسي واحداً منهم، لكمال فضلهم وشرفهم بعد فضل الهجرة وشرفها. والمقصود: الإخبار بما لهم من المزية بعد =

<sup>=</sup> وأخرجه البخاري (٣٧٨٣)، ومسلم (٧٥)، والترمذي (٤٢٣٩)، والنسائي في «الكبرى» (٨٢٧٦) من طريق شعبة، بهذا الإسناد.

١٦٥ ـ حدَّثنا أبو بكْر بن أبي شَيْبة، حدَّثنا خالدُ بن مَخْلَدٍ، حدَّثني كَثِيرُ ابن عبدِ الله بن عَمْرو بن عَوْف، عن أبيه

عن جَدِّه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «رَحِمَ اللهُ الأنصارَ، وأبناءَ الأنصارَ، وأبناءَ الأنصار، وأبناءَ الأنصار» (١).

#### [فضل ابن عباس]

١٦٦ حدَّثنا محمَّدُ بن المُثنَّى، وأبو بَكْر بن خَلَّاد الباهليُّ، قالا: حدَّثنا عبدُ الوهَّاب، حدَّثنا خالدٌ الحَذَّاءُ، عن عِكْرمةَ

عن ابن عباس، قال: ضَمَّني رسولُ الله ﷺ إليه، وقال: «اللهُمَّ عَلِّمهُ الحِكْمةَ وتأويلَ الكِتاب»(٢).

<sup>=</sup> مزية الهجرة، وأنها مزية يرضى بها مثله، وإلا فالانتقال لا يتصور، سيما الانتساب بالنسب، فإنه حرام ديناً أيضاً.

 <sup>(</sup>۱) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لضعف خالد بن مخلد وشيخِه كثير بن
 عبد الله .

والحديث في «الصحيحين» البخاري (٤٩٠٦)، ومسلم (٢٥٠٦) من حديث زيد بن أرقم، وهو في «مسند أحمد» (١٩٢٩٢).

وهو في «المسند» أيضاً من حديث أنس (١٢٤١٤). وذكرنا عنده أحاديث الباب.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. عبد الوهاب: هو ابن عبد المجيد الثقفي، وخالد الحذاء: هو ابن مهران، وعكرمة: هو مولى ابن عباس.

وأخرجه البخاري (٣٧٥٦)، والترمذي (٤١٥٩)، والنسائي في «الكبرى» (٨١٢٣) من طريق عكرمة عن ابن عباس، مرفوعاً. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأخرجه البخاري (١٤٣)، ومسلم (٢٤٧٧)، والنسائي في «الكبرى» (٨١٢١) من طريق عبيد الله بن أبي يزيد، عن ابن عباس: أن النبي ﷺ دخل الخلاء، فوضعتُ له وَضوءاً، قال: «من وضع لهذا؟» فأُخبر، فقال: «اللهم فقهه في الدين». =

# ١٢ ـ باب في ذِكْر الخوارج

١٦٧ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبة، حدَّثنا إسماعيلُ ابنُ عُليَّة، عن أبوب، عن محمَّد بن سِيرينَ، عن عَبيدة

عن عليً بن أبي طالب، قال وذَكَرَ الخوارج، فقال: فيهم رجلٌ مُخْدَجُ اليد، أو مُودَنُ اليد، أو مَثدُونُ اليد، ولولا أنْ تَبْطَرُوا لحَدَّثْتُكم بما وَعَدَ اللهُ الذين يقتُلُونَهُم، على لسانِ مُحمَّد عَلَيْ اللهُ الذين يقتُلُونَهُم، على لسانِ مُحمَّد عَلَيْ اللهُ قلتُ: أنتَ سمعتَه من محمَّد عَلَيْ اللهُ؟ قال: إي، ورَبِّ الكعبة. ثلاث مرّاتِ (۱).

<sup>=</sup> وأخرج الترمذي (٤١٥٨)، والنسائي (٨١٢٢) من طريق عطاء، عن ابن عباس، قال: دعا لي رسول الله ﷺ أن يؤتيني الحكمة مرتين. قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث عطاء.

وأخرج الترمذي (٤١٥٧) من طريق أبي جهضم، عن ابن عباس: أنه رأى جبريل عليه السلام مرتين، ودعا له النبي على مرتين. وقال الترمذي: هذا حديث مرسل، وأبو جهضم لم يدرك ابن عباس.

وهو في «مسند أحمد» (١٨٤٠)، و«صحيح ابن حبان» (٧٠٥٤) و(٥٠٥٧).

قوله: «علمه الحكمة» قيل: المراد بالحكمة: معرفة حقائق الأشياء والعمل بما ينبغي، وهو المذكور في كتاب الله تعالى، وقيل: الظاهر أن يراد بها السنة لأنها قرنت بالكتاب، قال تعالى: ﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنْبَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ [البقرة: ١٢٩].

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وعَبيدة: هو السَّلْماني.

وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ٣٠٤/٣٠٣-٣٠٤.

وأخرجه مسلم (١٠٦٦) (١٥٥)، وأبو داود (٤٧٦٣)، والنسائي في «الكبرى» (٨٥١٩) و(٨٥٢٠) من طريق محمد بن سيرين، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٦٢٦)، و«صحيح ابن حبان» (٦٩٣٨).

١٦٨ حدَّثنا أبو بَكْر بن أبي شَيْبة، وعبدُ الله بن عامر بن زُرَارة، قالا: حدَّثنا أبو بَكْر بن عَيَّاش، عن عاصم، عن زِرِّ

عن عبدِ الله بن مسعود، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «يَخرُجُ في آخرِ الزَّمان قومٌ أحداثُ الأسنان، سُفَهاءُ الأحلام، يقولون مِن خَيْر قولِ الناس، يَقْرَؤُونَ القرآنَ، لا يُجاوِزُ تَرَاقِيَهم، يَمرُقُون مِن الإسلامِ كما يَمْرُقُ السَّهمُ من الرَّمِيَّة، فمَنْ لَقِيَهُم فلْيَقتُلْهُم، فإنَّ قَتْلَهم أَجرٌ عند الله لمَنْ قَتَلَهُم» (١).

١٦٩ ـ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبة، حدَّثنا يزيدُ بن هارونَ، أخبرنا محمَّدُ ابن عَمْرو، عن أبي سَلَمة، قال:

<sup>=</sup> قوله: «مخدج اليد»، قال السندي: بخاء معجمة ثم دال مهملة ثم جيم: اسم مفعول من أخدج، أي: ناقص اليد، أي: قصيرها. وكذا «مودن اليد» بالدال المهملة لفظاً ومعنى. و«مثدون» كمفعول، بثاء مثلثة ودال مهملة، أي: صغير اليد مجتمعها، والمثدون: الناقص الخَلْق.

وقوله: «ولولا أن تبطروا» كتفرحوا لفظاً ومعنى، والمراد: لولا خشيةً أن تفرحوا فرحاً يؤدي إلى ترك الأعمال وكثرة الطغيان.

<sup>(</sup>١) صحيح لغيره، ولهذا إسناد حسن. عاصم: هو ابن أبي النَّجود، وزر: هو ابن حُبيش.

وأخرجه الترمذي (٢٣٣٣) من طريق أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن صحيح.

وهو في «مسند أحمد» (٣٨٣١)، وفيه تتمة شواهده.

قوله: «أحداث الأسنان»، أي: صغار الأسنان، أي: ضعفاء الأسنان، فإن حداثة السن محل للفساد عادةً. قاله السندى.

والرميّة، قال ابن الأثير: الصيد الذي ترميه فتقصدُه، وينفُذُ فيه سهمك.

قلتُ لأبي سعيدِ الخُدريِّ: هل سمعتَ رسولَ الله ﷺ يَذكُرُ في الحَرُورِيَّة شيئاً؟ فقال: سمعتُه يَذكُرُ قَوماً يَتَعبَّدُونَ: «يَحقِرُ أحدُكم صَلاتَه مع صَلاتِهم، وصَوْمَه مع صَوْمِهم، يَمْرُقُونَ مِن الدِّينِ كما يَمْرُق السَّهْمُ من الرَّمِيَّة، أَخَذَ سَهْمَه فنَظَرَ في نَصْلِه فلم يَرَ شيئاً، فنَظَرَ في رَصَافِه فلم يَرَ شيئاً، فنَظَرَ في قِدْجِه فلم يَرَ شيئاً، فنَظَرَ في وَدْجِه فلم يَرَ شيئاً، فنَظَرَ في القُدُذِ فتَمَارَى هل يَرَى شيئاً أم لا »(۱).

وأخرجه البخاري (٦٩٣١)، ومسلم (١٠٦٤) (١٤٧) من طريق محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة وعطاء بن يسار، عن أبي سعيد.

وهو في «مسند أحمد» (١١٢٩١) عن يزيد بن هارون به.

وأخرجه بنحوه مطولاً ومختصراً البخاري (٥٠٥٨)، ومسلم (١٠٦٤)، وأبو داود (٤٧٦٤)، والنسائي في «المجتبى» ٥/ ٨٨-٨٨، وفي «الكبرى» (٨٠٣٥) و(٨٥٠٧) و(٨١١٥١) من طرق عن أبي سعيد الخدري.

وهو في "مسند أحمد» (۱۱۰۰۸) و(۱۱۲۸۵)، و"صحيح ابن حبان» (٦٧٣٧) و(٦٧٤١).

قوله: الحرورية، قال السندي: بفتح الحاء وضم الراء الأولى: نسبة إلى حروراء، وهو موضع قريب من الكوفة، أي: في الخوارج، فإن خروجهم كان منها، ويتعبدون أي: يتكلفون في العبادة.

«في رِصافه»، جمع رَصَفة ـ بفتحتين ـ وهو عصب يلوى على مدخل النصل في السهم.

«في قِدْحه»: هو خشب السهم.

«في القَذَذ»: هي ريش السهم، واحدها قُذَّة بالضم.

«فتمارى» أي: شك.

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو: وهو ابن علقمة الليثي، وقد توبع.

١٧٠ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبة، حدَّثنا أبو أسامة، عن سُلَيمان بن
 المُغِيرة، عن حُمَيد بن هلالٍ، عن عبدِ الله بن الصَّامتِ

عن أبي ذَرِّ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إِنَّ بَعْدي مِن أُمَّتي \_ أو سيكونُ بَعْدي مِن أُمَّتي \_ أو سيكونُ بَعْدي مِن أُمَّتي \_ قوماً يَقرَؤُونَ القرآنَ، لا يُجاوِزُ حُلُوقَهم، يَمرُقُونَ مِن الرَّميَّة، ثمَّ لا يَعُودُون فيه، هم شِرارُ الخَلْقِ والخَلِيقَة».

١٧١ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبة، وسُويْد بن سعيدٍ، قالا: حدَّثنا أبو الأَحْوَص عن سِمَاكِ، عن عِكْرمة

عن ابن عباس، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لَيَقْرَأَنَّ القرآنَ ناسُّ من أُمَّتي، يَمرُقُونَ مِن الإسلام كما يَمْرُقُ السَّهْمُ مِن الرَّمِيَّة»(٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة.

وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ٣٠٦/١٥.

وأخرجه مسلم (١٠٦٧) من طريق سليمان بن المغيرة، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (۲۰۳٤۲)، و«صحيح ابن حبان» (۲۷۳۸).

قوله: «هم شرار الخلق والخليقة»، قال السندي: الخلق: الناس، والخليقة: البهائم، وقيل: هما بمعنى، ويريد بهما جميع الخلق.

 <sup>(</sup>۲) صحیح لغیره، سماك ـ وهو ابن حرب ـ روایته عن عكرمة فیها اضطراب.
 أبو الأحوص: هو سلام بن سُلیم.

وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ١٠/ ٥٣٥ و١٥/ ٣٢٢.

١٧٢ حدَّثنا محمَّدُ بن الصَّبَّاح، أخبرنا سفيانُ بن عُيَيْنة، عن أبي الزُّبَير

عن جابر بن عبد الله، قال: كان رسولُ الله ﷺ بالجِعْرانة وهو يَقسِمُ التِّبْرَ والغَنائمَ، وهو في جَجْر بلالٍ، فقال رجلٌ: اعدِلْ يا محمدُ، فإنَّكَ لم تَعدِل! فقال: «ويلك، ومَنْ يَعدِلُ بَعْدِي إذا لم أَعدِلْ؟!»، فقال عمرُ: دَعْني يا رسولَ الله حتَّى أضربَ عُنُقَ هٰذا المُنافِق. فقال رسولُ الله ﷺ: «إنَّ هٰذا في أصحاب\_أو أُصَيْحاب\_له يَقرَؤُون القرآنَ لا يُجاوِزُ تَرَاقِيَهُم، يَمرُقُونَ مِن الدِّينُ كما يَمْرُقُ السَّهمُ مِن الرَّمِيَّة»(١).

١٧٣ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيبة، حدَّثنا إسحاقُ الأزرقُ، عن الأعمش

<sup>=</sup> وأخرجه الطيالسي (٢٦٨٧)، والفريابي في «فضائل القرآن» (١٩٤)، وأبو يعلى (٢٣٥٤)، وأبو يعلى (٢٣٥٤)، والطبراني في «الكبير» (١١٧٣٤) و(١١٧٧٥) من طريق أبي الأحوص، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٢٣١٢).

ويشهد له حديث أبي سعيد الخدري في «الصحيحين»، وحديث أبي ذر عند مسلم، وقد سلفا قبله. وانظر بقية شواهده في «المسند».

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح.

وأخرجه مسلم (١٠٦٣)، والنسائي في «الكبرى» (٨٠٣٣) و(٨٠٣٤) من طريق أبي الزبير، عن جابر.

وأخرجه البخاري (٣١٣٨) مختصراً من طريق عمرو بن دينار، عن جابر، قال: بينما رسول الله ﷺ يقسم غنيمة بالجعرانة إذ قال له رجل: اعدل. فقال له: «شقيتُ إن لم أعدل».

وهو من طريق أبي الزبير عن جابر في «مسند أحمد» (١٤٨٠٤)، و«صحيح ابن حبان» (٤٨١٩).

الجعرانة: بكسر الجيم وتسكين العين، ويقال بكسر الجيم والعين وتشديد الراء، ضُبط على الوجهين، وهو موضع قرب مكة.

عن ابن أبي أوْفَى، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «الخَوارِجُ كِلابُ النَّارِ»(١).

١٧٤ حدَّثنا هشامُ بن عَمَّارٍ، حدَّثنا يحيى بن حمزة، حدَّثنا الأوزاعيُّ، عن نافع

عن ابن عُمَرَ، أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «يَنْشأُ نَشْءٌ يَقْرَؤُونَ القرآنَ لا يُجاوِزُ تَرَاقِيَهم، كُلَّما خَرَجَ قَرْنٌ قُطِعَ» ـ قال ابنُ عمرَ: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «كُلَّما خَرَجَ قَرْنٌ قُطِعَ» أكثرَ من عشرينَ مرَّةً ـ «حتَّى يَخرُجَ في عِرَاضِهِم الدَّجَّالُ»(٢).

<sup>(</sup>١) صحيح دون لفظ «الخوارج»، فإن هذا المصطلح استُحدث بعد زمن النبي وإسناد لهذا الحديث منقطع، فإن الأعمش لم يسمع عبدَ الله بن أبي أوفى فيما قاله الإمام أحمد وغيره.

وللحديث طريق أخرى يتقوى بها كما سيأتي. إسحاق الأزرق: هو ابن يوسف. وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ٥/ ٣٠.

وأخرجه أحمد في «المسند» (١٩١٣٠)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٩٠٤)، واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (٢٣١١)، وأبو نعيم في «الحلية» ٥٦/٥، والخطيب في «تاريخه» ٢/٣١٦، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» ١٦٨/١ من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٨٢٢)، وأحمد (١٩٤١٥)، وابن أبي عاصم (٩٠٥)، وابن عدي في «الكامل» ٨٤٧/٢، والحاكم ٣/٥٧١ من طريق الحشرج بن نباتة، عن سعيد بن جمهان، عن عبد الله بن أبي أوفى. وسنده حسن إن شاء الله.

ويشهد له حديث أبي أمامة الآتي برقم (١٧٦)، وهو حديث صحيح بطرقه.

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن من أجل هشام بن عمار .

وأخرجه أحمد في «المسند» (٣/٥٥٦٢) من طريق أبي جناب يحيى بن أبي حية، عن شهر بن حوشب، عن ابن عمر، رفعه. وأبو جناب وشهر بن حوشب ضعيفان. =

١٧٥ ـ حدَّثنا بكر بن خَلَفٍ أبو بِشْر، حدَّثنا عبدُ الرزَّاق، عن مَعْمَر، عن نَتَادة

عن أنس بن مالك، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "يَخرُجُ قومٌ في آخر الزَّمان، أو في هٰذه الأمَّة، يَقرَوُونَ القرآنَ لا يُجاوزُ تَرَاقِيَهم - أو حُلُوقَهم - سيمَاهُم التَّحلِيقُ، إذا رَأَيتُمُوهُم، أو إذا لَقِيتُمُوهم، فاقتُلُوهُم» (١).

١٧٦ حدَّثنا سهلُ بن أبي سهل، حدَّثنا سفيانُ بن عُيَيْنة، عن أبي غالبٍ عن أبي غالبٍ عن أبي أمامة (٢)، يقول: شَرُّ قَتْلَى قُتِلُوا تحتَ أديمِ السماء،

قوله: «كلما خرج قرن» أي: ظهرت طائفة منهم.

<sup>«</sup>قطع»، أي: استحق أن يقطع. قاله السندي.

وقوله: «في عِراضهم»، أي: في ناحيتهم، وفي بعض النسخ ـ كما أشار إلى ذٰلك السندي ـ: «في أعراضهم»، والأعراض: جمع عُرْض، وهو الناحية أيضاً.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح.

وأخرجه أبو داود (٤٧٦٥) و(٤٧٦٦) من طريقين عن قتادة، به.

وهو في «مسند أحمد» (١٣٠٣٦).

قوله: «سيماهم التحليق»، قال السندي \_ نقلاً عن النووي بتصرف \_: أي: العلامة، والأفصح فيها القصر، وبه جاء القرآن، والمد لغة، والمراد بالتحليق: حلق الرأس، ولا دلالة فيه على كراهة الحلق، فإن كون الشيء علامة لهم لا ينافي الإباحة، كقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «وآيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة» معلوم أن هذا ليس بحرام ولا مكروه، وقد جاء في «سنن أبي داود» بإسناد صحيح، أنه صلى الله تعالى عليه وسلم رأى صبياً قد حلق بعض رأسه، فقال: «احلقوه كله أو اتركوه كله»، وهذا صريح في إباحة حلق الرأس لا يحتمل تأويلاً. انتهى.

<sup>(</sup>٢) في (م): عن أبي غالب سمع أبا أمامة.

وخيرُ قَتْلَى مَن قَتَلُوا، كلابُ أهلِ النار، كلابُ أهل النارِ<sup>(۱)</sup>، قد كانوا لهؤلاءِ مُسلِمينَ فصارُوا كُفَّاراً. قلتُ: يا أبا أُمَامة، لهذا شيءٌ تقولُه؟ قال: بَلْ سمعتُه من رسولِ الله ﷺ (۲).

#### ١٣ ـ باب فيما أنكرت الجهمية

١٧٧\_ حدَّثنا محمَّدُ بن عبدِ الله بن نُمَيْر، حدَّثنا أبي ووَكِيع (ح)

وحدَّثنا عليُّ بن محمَّد، حدَّثنا خالي يَعْلى، ووكيعٌ، وأبو معاويةً، قالوا: حدَّثنا إسماعيلُ بن أبي خالدٍ، عن قَيْسِ بن أبي حازم

عن جرير بن عبد الله، قال: كنّا جُلُوساً عند النبيِّ عَلَيْهُ، فنَظَرَ الله القمر ليلة البَدْر، فقال: "إنّكُم سترَوْنَ رَبّكم كما تَرَوْنَ هٰذا القمر، لا تُضَامُونَ في رُؤْيتِه، فإن استَطَعتُم أَنْ لا تُغلَبُوا على صلاةٍ قبلَ طُلُوع الشمسِ وقبلَ غُرُوبِها فافعلُوا»، ثم قرأ: ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمّدِ وَبَكِ فَبَلُ الْغُرُوبِ ﴾ [ق: ٣٩] ث.

<sup>(</sup>١) قوله: «كلاب أهل النار» مرة ثانية من (م) فقط.

 <sup>(</sup>۲) حدیث صحیح، أبو غالب \_ وهو البصري واسمه حَزَوَّر \_ مختلف فیه،
 وهو ممن یعتبر به في المتابعات والشواهد، وقد توبع.

وأخرجه الترمذي (٣٢٤٥) من طريقين عن أبي غالب، بلهذا الإسناد.

وهو من طريق أبي غالب في «مسند أحمد» (٢٢١٨٣).

وهو في «المسند» (۲۲۱۵۰) من طريق سيار بن عبد الله، و(۲۲۳۱۶) من طريق صفوان بن سليم، كلاهما عن أبي أمامة. فهو صحيح بهذه الطرق.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح. يعلى: هو ابن عبيد الطنافسي.

وأخرجه البخاري (٥٥٤) و(٧٤٣٦)، ومسلم (٦٣٣)، وأبو داود (٤٧٢٩)، والترمذي (٢٧٢٧)، والنسائي في «الكبرى» (٤٦٠) و(٧٧١٣) من طريق قيس بن أبي حازم، بهذا الإسناد.

۱۷۸ حدَّثنا محمَّدُ بن عبد الله بن نُمَيْر، حدَّثنا يحيى بن عيسى الرَّمْليُّ، عن الأعمش، عن أبي صالح

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «تُضامُونَ في رُوْيةِ القمرِ ليلةَ البَدْر؟» قالوا: لا. قال: «فكذلك لا تُضامُونَ في رُوْية رَبِّكُم يومَ القيامَة»(١).

قوله: «لا تُضَامُون»، بضم التاء وتخفيف الميم، هٰكذا ضبطت في نسخنا الخطية، من الضّيم: وهو الظُّلم، قال المباركفوري في شرحه على الترمذي: قال الحافظ: وهو الأكثر، أي: لا ينالكم ضيم وظلم في رؤيته، فيراه بعض دون بعض، وروي بفتح التاء وتشديد الميم من التَّضَامِّ بمعنى التزاحم، وبالضم والتشديد من المُضامَّة: وهي المزاحَمة، وهو حينئذ يحتمل كونه للفاعل والمفعول، وحاصل معنى الكل: لا تَشْكُون في رؤيته.

وقوله: «أن لا تغلبوا» على بناء المفعول، أي: لا يغلبكم الشيطان حتى تتركوهما أو تؤخروهما عن الأول. قاله السندي.

(١) حديث صحيح، يحيى بن عيسى الرملي \_ وإن كان ضعيفاً \_ متابعٌ.

وأخرجه الترمذي (٢٧٣١) من طريق جابر بن نوح الحِمّاني، عن الأعمش، بهذا الإسناد. وجابر ضعيف.

وأخرجه بنحوه مسلم (٢٩٦٨)، وأبو داود (٤٧٣٠) من طريق سهيل بن أبي صالح، به.

وهو من طريق أبي صالح في «مسند أحمد» (٩٠٥٨)، و«صحيح ابن حبان» (٧٤٤٥).

وأخرجه البخاري (٨٠٦) و(٦٥٧٣)، ومسلم (١٨٢) من طريق سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي، عن أبي هريرة. وهو في «مسند أحمد» (٧٧١٧) عن عطاء وحده.

<sup>:</sup> وهو في «مسند أحمد» (١٩١٩٠) و«صحيح ابن حبان» (٧٤٤٢).

١٧٩ حدَّثنا محمَّدُ بن العلاءِ الهَمْدانيُّ، حدَّثنا عبدُ الله بن إدريسَ، عن الأعمش، عن أبي صالح السَّمَّان

عن أبي سعيدٍ، قال: قلنا: يا رسولَ الله، أنرَى رَبَّنا؟ قال: «تُضارُّونَ (۱) في رُؤْية الشمسِ في الظَّهيرةِ في غير سَحَابِ؟» قلنا: لا. قال: «فتُضَارُّونَ في رُؤْيةِ القمرِ ليلةَ البَدْرِ في غير سَحَابِ؟» قالوا: لا. قال: «إنَّكُم لا تُضَارُّونَ في رُؤْيتِه إلاَّ كما تُضَارُّونَ في رُؤْيتِه إلاَّ كما تُضَارُّونَ في رُؤْيتِه إلاَّ كما تُضَارُونَ في رُؤْيتِه اللهِ كما تُضَارُونَ في رُؤْيتِهما»(۲).

۱۸۰ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبة، حدَّثنا يزيدُ بن هارون، أخبرنا حَمَّادُ ابن سَلَمةَ، عن يَعْلى بن عطاءٍ، عن وَكِيع بن حُدُس

عن عمّه أبي رَزِينٍ، قال: قلتُ: يا رسول الله، أكلُّنا نَرَى (٣) الله َ يومَ القيامة؟ وما آيةُ ذٰلك في خَلْقِه؟ قال: «يا أبا رَزِينٍ، أليسَ

<sup>(</sup>١) لهكذا في (ذ) و(س)، وفي (م) والنسخ المطبوعة: تضامون.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح.

وهو في «مسند أحمد» (١١١٢٠) من طريق أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، بهذا الإسناد. وهو قوي.

وأخرجه البخاري (٤٥٨١) و(٧٤٣٩)، ومسلم (١٨٣) من طريق عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري. في أول حديث مطوَّل.

وإعلال الإمام الترمذي حديث عبد الله بن إدريس لهذا بأنه غير محفوظ لا يُسلم له، فقد تابعه أبو بكر بن عياش \_ وهو لا بأس به \_ عند أحمد (١١١٢٠)، ولا مانع أن يكون أبو صالح قد سمعه من أبي هريرة ومن أبي سعيد، وقد روي الحديث عن كليهما من طرق أخرى، ونقل ابن خزيمة في «التوحيد» ص١٦٩ عن محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري: الحديث محفوظ عن أبي هريرة وعن أبي سعيد.

<sup>(</sup>٣) في النسخ المطبوعة: «أنرى» بإسقاط لفظ «كلنا».

كُلُّكُم يَرَى القمرَ مُخْلِياً به؟» قلتُ: بلى. قالُ: «فالله أعظَمُ، وذٰلكَ آيتُه في خَلْقه»(١).

۱۸۱\_ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبة، حدَّثنا يزيدُ بن هارونَ، أخبرنا حَمَّاد ابن سَلَمة، عن يعلى بن عطاءٍ، عن وَكِيع بن حُدُس

عن عمَّه أبي رَزِينٍ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "ضَحِكَ رَبُّنا مِن قُنُوطِ عِبَادِه وقُرْبِ غِيرِهِ" قال: قلتُ: يا رسولَ الله، أوَيَضحكُ الرَّبُ؟ قال: "نَعَم" قلتُ: لَنْ نَعْدَمَ مِن رَبِّ يَضْحَكُ خَيْراً (٢٧).

۱۸۲ حدَّثنا أبو بَكْر بن أبي شَيْبة، ومحمَّدُ بن الصَّبَّاح، قالا: حدَّثنا يزيدُ بن هارونَ، أخبرنا حمَّادُ بن سَلَمة، عن يَعْلى بن عطاء، عن وَكِيع بن حُدُس

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لجهالة وكيع بن حُدس.

وأخرجه أبو داود (٤٧٣١) من طريق يعلى بن عطاء، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (١٦١٨٦)، و«صحيح ابن حبان» (٦١٤١).

مُخْلياً: منفرداً.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف كسابقه.

وأخرجه الطيالسي (١٠٩٢)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٥٥٤)، وعبد الله ابن أحمد في «السنة» (٢٦٤)، والبيهقي في «الكبير» ١٩/(٤٦٩)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص٤٧٣ من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (١٦١٨٧).

القنوط: اليأس.

والغِيَر: بمعنى تغيُّر الحال وتحويله.

وقوله: «لن نعدم»، أي: لن نفقد.

عن عمِّه أبي رَزِينِ، قال: قلتُ: يا رسولَ الله، أين كان رَبُّنا قبلَ أن يَخلُقَ خَلْقَه؟ قال: «كان في عَمَاء، ما تحتَه هَوَاءٌ، وما فوقَه هَوَاءٌ، وما ثَمَّ خَلْقٌ، عَرْشُهُ على الماء(١١)(٢).

۱۸۳\_ حدَّثنا حُمَيْد بن مَسْعَدةَ، حدَّثنا خالدُ بن الحارثِ، حدَّثنا سعيدٌ، عن صَفْوانَ بن مُحْرِزِ المازنيِّ، قال:

بينما نحنُ مع عبدِ الله بن عُمَر وهو يَطُوفُ بالبيتِ إذْ عَرَضَ له رجلٌ فقال: يا ابنَ عمرَ، كيف سمعتَ رسولَ الله ﷺ يَذْكُرُ في النَّجْوَى؟ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «يُدْنَى المؤمنُ مِن رَبِّه النَّجْوَى؟ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «يُدْنَى المؤمنُ مِن رَبِّه يومَ القِيامَةِ حتَّى يَضَعَ عليه كَنَفَهُ، ثمَّ يُقَرِّرُه بذُنُوبه: هَلْ تَعْرِفُ؟ فيقولُ: يا رَبِّ أعرِفُ، حتَّى إذا بَلَغَ منه ما شاءَ اللهُ أن يَبلُغَ قال: فيقولُ: يا رَبِّ أعرِفُ، حتَّى إذا بَلَغَ منه ما شاءَ اللهُ أن يَبلُغَ قال:

<sup>(</sup>۱) في (ذ) و(س): وما فوقه هواء وماءٌ ثم خَلَقَ عرشَه على الماء. وفي (م): وما فوقه هواء ثم خلق العرش على الماء. والمثبت من نسخ معتمدة أشار إليها السندي في حاشيته، قال: قوله: «وما ثمَّ خَلْق..» إلخ هٰكذا في نسخ ابن ماجه المعتمدة، والظاهر أن قوله: «وما» تأكيد للنفي السابق، ويحتمل أن يكون «ثَمَّ» بفتح المثلثة اسم إشارة إلى المكان، و«خَلْق» بمعنى مخلوق، وقوله: «عرشه على الماء» جملة أخرى، وبعضهم جعل «وماء» بالمد عطفاً على هواء، والأقرب أنه تصحيف.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف لجهالة وكيع بن حُدُسٍ.

وأخرجه الترمذي (٣٣٦٨) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن!

وهو في «مسند أحمد» (١٦١٨٨)، و«صحيح ابن حبان» (٦١٤١)، وانظر تعليق ابن حبان على قوله: «كان في عماء».

العَماء: السحاب الأبيض، هكذا هو في كلام العرب. كما قال أبو عبيد في «غريب الحديث».

إنِّي سَتَرتُها عليكَ في الدنيا وأنا أغفِرُها لك اليومَ، قال: ثمَّ يُعْطَى صَحِيفة حَسَناتِه وكتابَه (١) بيمينِه، قال: وأمَّا الكافِرُ أو المنافقُ فينادَى على رُؤُوس الأشهاد \_ قال خالدٌ: في «الأشهاد» شيءٌ من انقطاع \_ ﴿ هَنَوُلِكَهُ النَّيِبَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِ مَّ أَلَا لَعَنَهُ اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ ﴾ انقطاع \_ ﴿ هَنَوُلِكَهُ النَّيِبَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِ مَّ أَلَا لَعَنَهُ اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ ﴾ [هود: ١٨]» (٢).

١٨٤\_ حدَّثنا محمَّدُ بن عبد الملك بن أبي الشَّوَاربِ، حدَّثنا أبو عاصمِ العَبَّادانيُّ، حدَّثنا الفَضْل الرَّقَاشيُّ، عن محمَّد بن المُنكَدِر

عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «بَيْنا أهلُ الجَنَّة في نَعِيمِهم إذ سَطَعَ لهم نُورٌ، فرَفَعُوا رُؤُوسَهم، فإذا الرَّبُ قد أشرَفَ عليهم من فَوْقِهم، فقال: السَّلامُ عليكم يا أهلَ الجَنَّة. قال: وذلك قولُ الله سبحانه: ﴿ سَلَنَمُ قَوْلًا مِن رَّبٍ رَحِيمٍ ﴾ [يس : ٥٨]. قال: فينظُرُ إليهم وينظُرُون إليه، فلا يلتَفِتُونَ إلى شيءٍ مِن النَّعِيمِ ما دامُوا يَنظُرُونَ إليه حتَّى يَحتَجِبَ عنهم ويَبْقَى نُورُه وبَرَكتُه عليهم في ديارهم »(٣).

<sup>(</sup>١) في النسخ المطبوعة: أو كتابه.

 <sup>(</sup>۲) إسناده صحيح. سعيد: هو ابن أبي عروبة، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.
 وأخرجه البخاري (۲٤٤١)، ومسلم (۲۷٦۸)، والنسائي في «الكبرى»
 (۱۱۱۷۸) و (۱۱۸۰۲) من طريق قتادة بن دعامة، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد" (٥٤٣٦)، و"صحيح ابن حبان" (٧٣٥٦).

قوله: "في النجوى"، قال السندي: يريد مناجاة الله للعبد يوم القيامة.

<sup>«</sup>يضع عليه كَنَفَه» أي: ستره عن أهل الموقف حتى لا يطلع على سرِّه غيرُه.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف لضعف أبي عاصم العَبّاداني والفضل بن عيسى الرقاشي. 🛾 =

١٨٥\_ حدَّثنا عليُّ بن محمَّدٍ، حدَّثنا وكيع، عن الأعمش، عن خَيثَمة

عن عَدِيِّ بن حاتم، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «ما منكم مِن أحدٍ إلا سيُكلِّمُه ربُّه، ليس بينَه وبينَه تَرْجُمانٌ، فيَنظُرُ عن (١) أيمَن منه، فلا يَرَى إلا شيئاً قَدَّمَه، ثمَّ ينظُرُ عَن (١) أيسَرَ منه فلا يَرَى إلا شيئاً قدَّمَه، ثم ينظُرُ أمامَه فتَستَقبِلُه النَّارُ، فمَنِ استطاعَ مِنكُم أن يَتَّقِيَ النَّارَ ولو بشِقِّ تَمْرةٍ، فليَفعَلْ (٢).

المَّمَد عبدُ العزيز بن عبدِ الصَّمَد عبدُ العزيز بن عبدِ الصَّمَد عبدُ العزيز بن عبدِ الله بن قَيْسٍ عبدِ الله بن قَيْسٍ عبدِ الله بن قَيْسٍ الأَسْعَريُّ اللهُ عَريُّ اللهُ عَريْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَريْ اللهُ عَريْ اللهُ عَريْ اللهُ عَريْ اللهُ عَريْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَالِمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلِيْ اللّهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللهُ عَا

عن أبيه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «جنَّتان مِن فِضَّةٍ، آنِيَتُهما وما فيهما، وجَنَّتانِ من ذَهَب، آنِيتُهما وما فيهما، وما بينَ القومِ

وأخرجه البزار (٢٢٥٣ \_ كشف الأستار)، والعقيلي في «الضعفاء» ٢/ ٢٧٤،
 وابن عدي في «الكامل» ٦/ ٢٠٣٩ - ٢٠٤٠، واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (٨٣٦)
 ، وأبو نعيم في «الحلية» ٦/ ٢٠٨ - ٢٠٩.

<sup>(</sup>۱) في النسخ المطبوعة: من عن، وفي (ذ) و(س): عن من، والمثبت من (a,b) بحذف (a,b)

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح. خيثمة: هو ابن عبد الرحمٰن الجعفي. وسيأتي مكرراً برقم (۱۸٤٣).

وأخرجه البخاري (٦٥٣٩)، ومسلم (١٠١٦) (٦٧)، والترمذي (٢٥٨١) و(٢٥٨٢) من طريق الأعمش، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (١٤١٣)، والنسائي ٥/ ٧٤–٧٥ من طريق مُحِلِّ بن خليفة، ومسلم (١٠١٦) (٦٦) من طريق عبد الله بن معقل، كلاهما عن عدي بن حاتم. وهو في «مسند أحمد» (١٨٢٤٦)، و«صحيح ابن حبان» (٤٧٣) و(٧٣٦٥).

وبينَ أَنْ يَنظُرُوا إلى رَبِّهم سبحانه وتعالى إلا رداءُ الكِبْرياءِ على وَجْهِه في جَنَّةِ عَدْنٍ»(١).

۱۸۷\_ حدَّثنا عبدُ القُدُّوس بن محمَّدِ، حدَّثنا حَجَّاجٌ، حدَّثنا حَمَّادٌ، عن ثابتِ البُنَانيِّ، عن عبد الرحمٰن بن أبى لَيلى

عن صُهيب، قال: تَلاَ رسولُ الله ﷺ هذه الآية: ﴿ لَا لَيْنَا الْحَسَنُوا الْمُسْتَىٰ وَزِيَادَةً ﴾ [يونس: ٢٦]، قال: ﴿إذا دَخَلَ أهلُ الجَنَّةِ اللهِ الجَنَّةِ ، وأهلُ النَّارِ النَّارِ النَّارَ ، نادَى مُنَادٍ: يا أهلَ الجنَّةِ ، إنَّ لكم عندَ اللهِ مَوْعِداً يُريدُ أَنْ يُنجِزَكُموهُ ، فيقولون: وما هو؟ أَلَمْ يُثَقِّلِ اللهُ مَوازِينَنا ، ويُبيِّضْ وُجُوهَنا ، ويُدخِلْنا الجنَّة ويُنْجِنا مِن النَّارِ؟ قال: فيكشِفُ المُحجَابَ فينظُرُونَ إليه ، فوَاللهِ ما أعطاهُمُ اللهُ شيئاً أحَبَّ إليهم من النَّظرِ - يعني - إليه ، ولا أقرَّ لأعينِهم »(٢).

١٨٨ حدَّثنا عليُّ بن محمَّد، حدَّثنا أبو معاوية، حدَّثنا الأعمشُ، عن تَمِيم بن سَلَمة، عن عُرْوةَ بن الزُّبير

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. أبو عمران الجوني اسمه: عبد الملك بن حبيب، وعبد اللهابن قيس: هو أبو موسى الأشعري.

وأخرجه البخاري (٤٨٧٨)، ومسلم (١٨٠)، والترمذي (٢٦٩٨)، والنسائي في «الكبرى» (٧٧١٧) و(١١٣٧٧) من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد، بلهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (١٩٦٨٢)، و«صحيح ابن حبان» (٧٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. حجاج: هو ابن منهال، وحماد: هو ابن سلمة.

وأخرجه مسلم (١٨١)، والترمذي (٢٧٢٨) و(٣٣٦٢)، والنسائي في «الكبرى» (٧٧١٨) و(١١١٧٠) من طريق حماد بن سلمة، بلهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (١٨٩٣٥)، و«صحيح ابن حبان» (٧٤٤١).

عن عائشة، قالت: الحمدُ للهِ الذي وَسِعَ سمعُه الأصواتَ، لَقَدْ جاءَتِ المُجادِلةُ إلى النبيِّ عَلَيْةِ، وأنا في ناحيَة البيت، تَشْكُو زَوْجَها، وما أسمَعُ ما تقولُ، فأنزلَ اللهُ: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِها﴾ [المجادلة: ١](١).

۱۸۹\_ حدَّثنا محمَّدُ بن يحيى، حدَّثنا صَفْوانُ بن عيسى، عن ابنِ عَجْلانَ، عن أبيه

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «كتَبَ رَبُّكم على نَفْسِه بيَدِه قبلَ أَنْ يَخلُقَ الخَلْقَ: رَحْمَتي سَبَقَتْ غَضَبي»(٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.

وأخرجه النسائي ١٦٨/٦ من طريق جرير، عن الأعمش، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٢٤١٩٥) عن أبي معاوية .

وسيأتي الحديث عند المصنف برقم (٢٠٦٣) من طريق أبي عبيدة بن معن عن الأعمش، وسمَّى فيه المجادِلة وهي خولة بنت ثعلبة، وأما زوجها فهو أوس بن الصامت.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي. ولفظة «بيده» في هذا الحديث شاذَّة، وقد بيَّنا ذٰلك في التعليق على لهذا الحديث في «مسند أحمد» برقم (٩٥٩٧).

وأخرجه الترمذي (٣٨٥٥) من طريق صفوان بن عيسى، عن ابن عجلان، بلهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (٤٢٩٥) من طريق أبي خالد الأحمر عن ابن عجلان.

وأخرجه دون لهذه الزيادة البخاري (٣١٩٤) و(٧٤٠٢) و(٧٤٢٢) و(٧٤٥٣) و(٧٤٥٧) و(٧٤٥٧) و(٧٠٥٣) و(٧٠٠٣) و(٧٠٠٤) من طرق عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ.

وهو في «مسند أحمد» (۷۵۰۰) و(۸۱۲۷) و(۸۹۵۸)، و«صحیح ابن حبان» (٦١٤٣) و(٦١٤٤).

• ١٩٠ حدَّثنا إبراهيمُ بن المنذرِ الحِزَاميُّ، ويحيى بن حَبِيب بن عَرَبيُّ، قال: سمعتُ قال: سمعتُ طَلْحةَ بنَ خِرَاشِ قال: سمعتُ طَلْحةَ بنَ خِرَاشِ قال:

سمعتُ جابرَ بنَ عبد الله يقول: لَمَّا قُتِلَ عبدُ الله بن عَمْرو بن حَرامٍ يومَ أُحُدٍ، لَقِينِي رسولُ الله ﷺ، فقال: "يا جابرُ، ألا أخبِرُكَ ما قال اللهُ لأبيك؟"، وقال يحيى في حديثه: فقال: "يا جابرُ، ما لي أراكَ مُنكَسِراً؟" قال: يا رسولَ الله، استُشهِدَ أبي وتَرَكَ عِيالاً ودَيْناً، قال: "أفلا أُبشِرُكَ بما لَقِيَ اللهُ به أباك؟"، قال: بلَى يا رسولَ الله. قال: "ما كَلَّمَ اللهُ أحداً قَطُّ إلا مِن وَرَاءِ حِجَاب، وكلَّم أباكَ كِفاحاً، فقال: يا عَبْدِي، تَمَنَّ عليَّ أُعطِكَ. قال: يا رَبِّ، تُحييني فأقتلُ فيكَ فقال: يا رَبِّ، تُحييني فأقتلُ فيكَ ثانيةً. فقال الرَّبُ سبحانه: إنَّه سَبقَ مِنِي أنَّهم إليها لا يَرجِعُونَ. قال: يا رَبِّ، فابلِغْ مَن وَرائي. قال: فأنزلَ اللهُ تعالى: ﴿ وَلا تَحْسَبَنَ ٱلّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللهُ مَن وَرائي. قال: فأنزلَ اللهُ تعالى: ﴿ وَلا تَحْسَبَنَ ٱلّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللهُ مَن وَرائي. قال: فأنزلَ اللهُ تعالى: ﴿ وَلا تَحْسَبَنَ ٱلّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللهُ أَمْرَتَا بَلَ أَحْدِي اللهُ عَندَ رَبِهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٩]» (٢٠).

<sup>(</sup>١) تصحف في النسخ المطبوعة إلى: الحِزَامي. والحَرَامي: بفتح الحاء والراء، نسبة إلى الجد الأعلى، وهو حَرَامٌ الأنصاري جدُّ جابر بن عبد الله بن عمرو ابن حَرَام كما في «الأنساب» للسمعاني.

<sup>(</sup>٢) إسناده جيد.

وأخرجه الترمذي (٣٢٥٦) عن يحيى بن حبيب بن عربي، بهذا الإسناد. وحسَّنه.

وهو في «مسند أحمد» (١٤٨٨١)، و«صحيح ابن حبان» (٧٠٢٢)، ورواية «المسند» مختصرة.

وسيتكرر برقم (٢٨٠٠).

قوله: «كفاحاً»، قال السندي: بكسر الكاف، أي: مواجهة، ليس بينهما حجاب ولا رسول.

١٩١\_ حدَّثنا أبو بَكْر بن أبي شَيْبة، حدَّثنا وَكِيع، عن سفيان، عن أبي الزِّنَاد، عن الأعرج

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إنَّ اللهَ يَضَحَكُ إلى رَجُلَينِ يَقتُلُ أحدُهما الآخرَ، كلاهُما دَخَلَ الجَنَّة، يُقاتِلُ هٰذا في سَبيلِ اللهِ فيُستَشهَدُ، ثمَّ يَتُوبُ اللهُ على قاتِلِه فيُسلِمُ، فيُقاتِلُ في سَبيلِ اللهِ فيُستَشهَدُ،

۱۹۲\_ حدَّثنا حَرْمَلةُ بن يحيى، ويونسُ بن عبد الأعلى، قالا: حدَّثنا عبدُ الله بن وَهْب، أخبرني يونسُ، عن ابن شهاب، حدَّثني سعيدُ بن المُسَيّب

أَنَّ أَبِا هريرةَ كَانَ يَقُولَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ ﷺ: "يَقَبِضُ اللهُ الأَرضَ يُومَ القِيامَة، ويَطْوِي السماءَ بيَمينِه، ثمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ، أَينَ مُلُوكُ الأَرضِ»(٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن سعيد الثوري، وأبو الزناد اسمه: عبد الله ابن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمٰن بن هرمز.

وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ٢٩٦/٥-٢٩٧.

وأخرجه البخاري (٢٨٢٦)، ومسلم (١٨٩٠) (١٢٨)، والنسائي ٣٨/٦ و٣٩ من طريق أبي الزناد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (۱۸۹۰) (۱۲۹) من طريق همام بن منبه، عن أبي هريرة. وهو في «مسند أحمد» (۷۳۲٦)، و«صحيح ابن حبان» (۲۱۵) و(۲٦٦٦).

 <sup>(</sup>۲) إسناده صحيح. يونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن
 مسلم الزهري.

وأخرجه البخاري (۲۰۱۹) و(۷۳۸۲)، ومسلم (۲۷۸۷)، والنسائي في «الكبرى» (۷٦٤٥) و(۱۱۳۹۱) من طريق يونس بن يزيد، بلهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٤٨١٢) من طريق الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. =

١٩٣ ـ حدَّثنا محمَّدُ بن يحيى، حدَّثنا محمَّدُ بن الصَّبّاح، حدَّثنا الوليدُ بن أبي ثَوْر الهَمْدانيُّ، عن سِمَاك، عن عبد الله بن عَمِيرة، عن الأحنَفِ بن قَيْس

عن العبّاسِ بن عبد المُطّلِب، قال: كنتُ بالبَطْحاءِ في عِصَابةٍ، وفيهم رسولُ الله عَلَيّةٍ، فمَرَّتْ به سَحابةٌ، فنَظَرَ إليها، فقال: «ما تُسمُّونَ هٰذه؟» قالوا: السَّحَاب، قال: «والمُزْنَ» قالوا: والمُزْنَ، قال: «كَمْ تَرَوْن بينكم قال: «والعَنَانَ، قال: «كَمْ تَرَوْن بينكم وبينَ السماء؟»، قالوا: لا ندري، قال: «فإنَّ بينكم وبينَها إمّا واحدةً وبينَ السماء؟»، قالوا: لا ندري، قال: «فإنَّ بينكم وبينَها إمّا واحدةً أو ثِنتَينِ أو ثلاثاً وسبعينَ سَنَةً، والسماءُ فوقَها كذلك» حتَّى عَدَّ سبع سماواتٍ، «ثمَّ فوقَ السماءِ (۱) السَّابِعة بحرٌ، بينَ أعلاهُ وأسفلِه كما بينَ سماء إلى سماء، ثمَّ فوقَ ذلك ثمانيةُ أوعالٍ، بينَ أطلافِهِنَّ ورُكَبِهنَّ كما بينَ سماءِ إلى سماء، ثمَّ على ظُهورِهنَّ العرْشُ، بينَ أعلاهُ وأسفلِه كما وأسفلِه كما بينَ سماء إلى سماء، ثمَّ على ظُهورِهنَّ العرْشُ، بينَ أعلاهُ وأسفلِه كما بينَ سماءِ إلى سماء، ثمَّ اللهُ فوقَ ذلك، تبارك وتعالى»(۲).

وعلقه البخاري (٧٣٨٢) و(٧٤١٣) من طريق الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، ووصله الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» ٥/ ٣٣٦-٣٣٧ و٣٤٣.
 وهو في «مسند أحمد» (٨٨٦٣).

<sup>(</sup>١) لفظ «السماء» ليس في (م).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف، سماك ـ وهو ابن حرب وإن كان صدوقاً ـ كان ربما لَقُن، فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة كما قال الحافظ في «التهذيب»، وقد تفرد بالرواية عن عبد الله بن عميرة كما قال مسلم في «الوحدان» ص١٤٠، وعبد الله بن عميرة ذكره العقيلي وابن عدي في جملة الضعفاء، وقال الذهبي: لا يعرف.

وذكر أبو بكر بن العربي: أن الحديث متلقَّف عن أهل الكتاب ليس له أصل في الصحة.

وأخرجه أبو داود (٤٧٢٣–٤٧٢٥)، والترمذي (٣٦٠٨) من طريق سماك بن حرب، بهذا الإسناد. وحسَّنه الترمذي!

۱۹۶ حدَّثنا يعقوبُ بن حُمَيد بن كاسبٍ، حدَّثنا سفيان بن عُييْنة، عن عَمْرو بن دينارِ، عن عِكْرمةَ

عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ عَلَيْ قال: "إذا قَضَى اللهُ أمراً في السماء ضَرَبَت الملائكةُ بأجنحتِها(١) خُضْعاناً لقوله كأنه سلسلةٌ على صَفْوانٍ، فَ ﴿ إِذَا فُرِعَ عَن قُلُوبِهِ مِ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ أَ قَالُواْ الْحَقُّ وَهُو الْعَلِيُ الْكَبِيرُ ﴾ [سبأ: ٢٣]. قال: فيسمَعُها مُستَرِقُو السمع بعضُهم فوقَ بعضٍ، فيسمَعُ الكلِمة، فيُلْقِيها إلى مَن تحتَه، فربَّما أدركه الشهابُ قبلَ أن يُلقِيها إلى الذي تحتَه، فيُلقِيها على لسانِ الكاهِنِ أو قبلَ أن يُلقِيها إلى الذي تحتَه، فيُلقِيها على لسانِ الكاهِنِ أو الساحرِ، فرُبَّما لم يُدرَكُ حتَّى يُلقِيها، فيكذِبُ معها مئة كَذْبةٍ، فتَصدُق تلك الكلمة التي سُمِعَتْ من السماءِ"(٢).

وهو في «مسند أحمد» (١٧٧٠).

قوله: «والمزن»، قال السندي: بضم الميم: السحاب أو أبيضه.

<sup>«</sup>والعنان»، قال: كَسَحَابِ وزناً ومعنَّى.

<sup>«</sup>أوعال»: جمع وَعِل ـ بفتح فكسر ـ: تيس الجبل، والمراد من الملائكة على صورة الأوعال.

<sup>(</sup>١) في (ذ) و(م) والنسخ المطبوعة: أجنحتَها، والمثبت من (س).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، يعقوب بن كاسب شيخ المصنف \_ وإن كان ضعيفاً \_ قد توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه البخاري (٤٧٠١) و(٤٨٠٠) و(٧٤٨١)، وأبو داود (٣٩٨٩)، والترمذي (٣٥٠٢) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأبو داود لم يسق لفظه، ورواية الترمذي مختصرة.

وهو في «صحيح ابن حبان» (٣٦).

الصفوان: الحجر الأملس.

١٩٥ حدَّثنا عليُّ بن محمَّدٍ، حدَّثنا أبو معاويةً، عن الأعمشِ، عن عَمْرو بن مُرَّةً، عن أبي عُبيدةً

عن أبي موسى، قال: قامَ فينا رسولُ الله ﷺ بخمسِ كَلِماتِ، فقال: «إنَّ اللهَ لا ينامُ، ولا يَنبَغي له أن ينامَ، يَخفِضُ القِسْطَ ويَرفَعُه، يُرفَعُ إليه عملُ الليلِ قبلَ عملِ النهار، وعملُ النهارِ قبلَ عملِ الليل، حِجابُه النُّورُ، لو كَشَفَه لأحرَقَتْ سُبُحاتُ وَجْهِه ما انتَهَى إليه بَصَرُه مِن خَلْقِه»(١).

١٩٦ حدَّثنا عليُّ بن محمَّدٍ، حدَّثنا وَكِيع، حدَّثنا المَسعُوديُّ، عن عَمْرو بن مُرَّة، عن أبي عُبَيدة

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح.

وأخرجه مسلم (١٧٩) من طريق عمرو بن مرة، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (۱۹۰۸۷) و(۱۹۹۳۲)، و«صحيح ابن حبان» (۲۶۱). وانظر ما بعده.

قوله: "يخفض القسط ويرفعه"، قال السندي: قيل: أُريدَ بالقسط: الميزان، وسمي الميزان، قسطاً لأنه يقع به العدل في القسمة، وهو الموافق لحديث أبي هريرة: "يرفع الميزان ويخفضه"، والمعنى: أن الله يخفض ويرفع ميزان أعمال العباد المرتفعة إليه وأرزاقهم النازلة من عنده، كما يرفع الوزّان يده ويخفضها عند الوزن، فهو تمثيل وتصوير لما يقدِّر الله تعالى وينزل، ويحتمل أنه أشار إلى قوله تعالى: ﴿ كُلِّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾ أي: أنه يحكم بين خلقه بميزان العدل، فأمره كأمر الوزان الذي يزن فيخفض يده ويرفعها، ولهذا المعنى أنسب بما قبله، كأنه قيل: كيف كان يجوز عليه النوم وهو الذي يتصرف أبداً في ملكه بميزان العدل؟ وقيل: أريد بالقسط: الرزق، لأنه قسط كل مخلوق، أي: نصيبه، وخفضه: تقليله، ورفعه: تكثيره، انتهى.

عن أبي موسى، قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ لا يَنامُ، ولا يَنبَغي له أن يَنامَ، يَخفِضُ القِسْطَ ويَرفَعُه، حِجابُه النُّورُ، لو كَشَفَها لأحرَقَتْ سُبُحاتُ وَجْهه كُلَّ شيءٍ أدرَكه بَصَرُه».

ثمَّ قرأً أبو عُبَيدةً: ﴿ أَنْ بُورِكِ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [النمل: ٨](١).

١٩٧ حدَّثنا أبو بَكْر بن أبي شَيْبةَ، حدَّثنا يزيدُ بن هارونَ، أخبرنا محمَّدُ ابن إسحاقَ، عن أبي الزِّناد، عن الأعرَج

عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ، قال: «يَمينُ اللهِ مَلأَى، لا يَغِيضُها شيءٌ، سَحَّاءُ الليلَ والنهارَ، وبيَدِه الأخرَى المِيزانُ، يَرفَعُ القِسْطَ ويَخفِضُ، قال: أرأيتَ ما أنفَقَ منذ خَلَقَ اللهُ السَّماواتِ والأرض؟ فإنَّه لم يَنقُصْ مِمَّا في يَدَيهِ شيئاً»(٢).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، المسعودي \_ واسمه عبد الرحمٰن بن عبد الله \_ سماع وكيع منه قبل الاختلاط، وقد تابعه الأعمش في الرواية السابقة.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، محمد بن إسحاق \_ وإن رواه بالعنعنة \_ تابعه السفيانان وغيرهما.

وأخرجه البخاري (٤٦٨٤)، ومسلم (٩٩٣) (٣٦)، والترمذي (٣٢٩٤)، والنسائي في «الكبرى» (٧٦٨٦) و(٧١١٧) من طريق أبي الزناد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٧٤١٩)، ومسلم (٩٩٣) (٣٧) من طريق همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ.

وهو في «مسند أحمد» (١٠٥٠٠)، و«صحيح ابن حبان» (٧٢٥).

قوله: «سَحّاء»، قال السندي: بتشديد الحاء والمد: دائمة الصب بالعطاء، من سحَّ سحاً، وروي بالتنوين مصدراً، قيل: ما أتم لهذه البلاغة، وأحسن لهذه الاستعارة، فلقد نبه رسول الله ﷺ بهذا اللفظ على معانِ دقيقة، منها: وصف يده تعالى في =

١٩٨ ـ حدَّثنا هشامُ بن عَمَّار، ومحمَّدُ بن الصَّبَّاح، قالا: حدَّثنا عبدُ العزيز ابن أبي حازم، حدَّثني أبي، عن عُبَيد الله بن مِقسَم

عن عبدِ الله بن عُمَر، أنّه قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ، وهو على المِنبَر، يقول: «يأخذُ الجَبَّارُ سماواتِه وأرَضِيهِ (١) بيَدِه ـ وقَبَضَ بيَدِه فَجَعَلَ يَقبِضُها ويَبسُطُها ـ ثم يقول: أنا الجَبَّارُ، أينَ الجَبَّارُونَ؟ أينَ الجَبَّارُونَ؟ أينَ المُتكَبِّرُونَ؟»، قال: ويَتَميَّلُ رسولُ الله ﷺ عن يمينِه وعن شمالِه (٢)، حتَّى نَظَرتُ إلى المِنبَر يتحرَّكُ من أسفلِ شيءٍ منه، حتَّى أني لأقولُ: أساقِطٌ هو برسولِ الله ﷺ (٣).

١٩٩ ـ حدَّثنا هشامُ بن عَمَّار، حدَّثنا صَدَقةُ بن خالدٍ، حدَّثنا ابن جابرٍ، قال: سمعتُ بُسْرَ بن عُبيد الله يقول: سمعتُ أبا إدريسَ الخَوْلانيَّ يقول:

<sup>=</sup> الإعطاء بالتفوق والاستعلاء، فإن السح إنما يكون من علو، ومنها: أن العطية عن ظهر غنى، لأن المائع إذا انصب من فوق انصب بسهولة، ومنها جزالة عطاياه سبحانه، فإن السح يستعمل فيما ارتفع عن حدِّ التقاطر إلى حد السيلان، ومنها: أنه لا مانع لها، لأن الماء إذا أخذ في الانصباب من فوق لم يستطع أحد أن يردَّه.

 <sup>(</sup>١) في (م) والنسخ المطبوعة: وأرضه، والمثبت من (س)، وضبطت في (ذ)
 بالوجهين.

<sup>(</sup>٢) في (ذ) و(م) والنسخ المطبوعة: يساره، والمثبت من (س).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح. أبو حازم: هو سلمة بن دينار. وسيأتي مكرراً برقم (٤٢٧٥).

وأخرجه مسلم (۲۷۸۸) (۲۵) و(۲۱)، والنسائي في «الكبرى» (۷٦٤٢) و(۷٦٤۸) من طريق عبيد الله بن مقسم، به.

وأخرجه بنحوه البخاري (٧٤١٢)، ومسلم (٢٧٨٨) (٢٤)، وأبو داود (٤٧٣٢) من طريقين عن ابن عمر .

وهو في "مسند أحمد" (٥٤١٤)، و"صحيح ابن حبان" (٧٣٢٤).

حدَّ ثني النَّواسُ بن سِمْعانَ الكِلابِيُّ، قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقول: «ما مِن قَلْبِ إلا بينَ إصبَعَينِ مِن أصابعِ الرَّحمٰن، إنْ شاءَ أقامَهُ وإنْ شاءَ أزاغَهُ»، وكان رسولُ الله عَلَيْ يقول: «يا مُثَبَّتَ القلوبِ ثَبَّتْ قُلُوبَنا على دِينِكَ»، قال: «والميزانُ بيَدِ الرحمٰنِ، يرفَعُ أقواماً ويَخفِضُ آخرينَ إلى يومِ القِيامَةِ»(١).

٢٠٠ حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ محمَّدُ بن العلاء، حدَّثنا عبدُ الله بن إسماعيلَ،
 عن مُجالدٍ، عن أبي الودَّاك

عن أبي سعيد الخُدْريِّ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إنَّ الله ليَنْ الله عَلَيْ : "إنَّ الله ليَضْحَكُ إلى ثلاثة : للصَّفِّ في الصَّلاة ، وللرَّجلِ يُصلِّي في جَوْفِ الليلِ، وللرَّجلِ يُقاتِلُ ـ أُراهُ قال: خَلْفَ الكَتِيبَةِ»(٢).

٢٠١ حدَّثنا محمَّدُ بن يحيى، حدَّثنا عبدُ الله بن رَجَاءِ، حدَّثنا إسرائيلُ،
 عن عثمانَ ـ يعني: ابنَ المغيرةِ الثَّقَفيَّ ـ عن سالم بن أبي الجَعْد

<sup>(</sup>١) حديث صحيح. وهذا إسناد حسن من أجل هشام. ابن جرير: هو عبد الرحمٰن ابن يزيد، وأبو إدريس: هو عائذ الله بن عبد الله.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٧٦٩١) من طريق عبد الله بن المبارك، عن عبد الرحمٰن بن يزيد بن جابر، بهذا الإسناد. وهو صحيح.

وهو في «مسند أحمد» (١٧٦٣٠)، و«صحيح ابن حبان» (٩٤٣).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف لضعف مجالد \_ وهو ابن سعيد الهمداني \_ وجهالة عبد الله ابن إسماعيل. أبو الودّاك: هو جَبْر بن نوف.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٣٢٥ و٥/٢٨٩، وأبو يعلى (١٠٠٤)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص٤٧٦ من طريق مجالد بن سعيد، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (١١٧٦١).

عن جابرِ بن عبدِ الله، قال: كان رسولُ الله ﷺ يَعرِضُ نفسَه على الناسِ في الموسِم، فيقول: «أَلاَ رجلٌ يَحمِلُني إلى قومِه، فإنَّ قُرَيشاً قد مَنْعُوني أَنْ أُبلِغَ كلامَ رَبِّي »(١).

٢٠٢ حدَّثنا هِشامُ بن عمَّار، حدَّثنا الوَزيرُ بن صَبِيح، حدَّثنا يونسُ بن حَلْبَسِ، عن أُمِّ الدَّرداء، عن أبي الدَّرْداءِ

عن النبيِّ ﷺ، في قوله تعالى: ﴿ كُلَّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأَنِ ﴾ [الرحمٰن: ٢٩]، قال: «مِن شأنِه أَنْ يَغْفِرَ ذَنْبًا، ويُفَرِّجَ كَرْبًا، ويَرفَعَ قومًا، ويَخفِضَ آخَرِينَ »(٢).

وأخرجه أبو داود (٤٧٣٤)، والترمذي (٣١٥٢)، والنسائي في «الكبرى» (٧٦٨٠) من طريق إسرائيل، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وهو في «مسند أحمد» (١٥١٩٢).

(٢) الوزير بن صبيح قال دحيم: ليس بشيء، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: ربما أخطأ.

وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (٣٠١)، وابن حبان (٦٨٩) من طريق هشام بن عمار، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٦١-٦٠/٦٤ من طريق يحيى بن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن أبيه عن أم الدرداء عن النبي علي مرسلاً. وأم الدرداء هذه هي الصغرى، وهي تابعية.

وعلقه البخاري في "صحيحه" في تفسير سورة الرحمٰن من قول أبي الدرداء، وقد وصله أبو يعلى في "مسنده" كما في "مصباح الزجاجة" ورقة ١٤، فقال: حدثنا عبد الله بن أبان الكوفي، حدثنا إسحاق بن سليمان، عن معاوية بن يحيى، عن يونس بن ميسرة، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي الدرداء موقوفاً. ومعاوية بن يحيى: هو الصدفي الشامي، ضعيف.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح.

#### ١٤ ـ باب من سنَّ سُنَّةً حسنة أو سيئة

٢٠٣ حدَّثنا محمَّدُ بن عبد الملك بن أبي الشَّوَارب، حدَّثنا أبو عَوَانة،
 حدَّثنا عبدُ الملك بن عُمَيْر، عن المُنذر بن جَرير

عن أبيه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَن سَنَّ سُنَّة حَسَنةً فَعُمِلَ بها كان له أُجرُها، ومِثلُ أُجْرِ مَن عَمِلَ بها لا يَنقُصُ مِن أُجُورِهم شيئاً، ومَن سَنَّ سُنَّةً سَيِّئةً فَعُمِلَ بها كان عليه وِزْرُها ووِزْرُ مَن عَمِلَ بها كان عليه وِزْرُها ووِزْرُ مَن عَمِلَ بها أَن عليه وَزْرُها ووزْرُ مَن عَمِلَ بها أَن عليه وَزْرُها ووزْرُ مَن عَمِلَ بها أَن عَلَم لَا يَنقُصُ مِن أُوزارِهم شيئاً» (٢).

٢٠٤ حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن عبد الصَّمَد بن عبد الوارث، حدَّثني أبي،
 حدَّثني أبي<sup>(٣)</sup>، عن أيوب، عن محمَّد بن سِيرينَ

عن أبي هريرة، قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ ﷺ فحَثَّ عليه، فقال رجلٌ: عِنْدي كذا وكذا، قال: فما بَقِيَ في المَجْلِس رجلٌ إلا تَصَدَّقَ عليه بما قَلَّ أو كَثُرَ، فقال رسولُ الله ﷺ: "مَن استَنَّ خَيراً

<sup>(</sup>١) زاد في (م) هنا: من بعده.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.

وأخرجه مطولاً ومختصراً مسلم (١٠١٧) (٢٩) و(٧٠) وبين يدي الحديث (٢٦٧)، والترمذي (٢٨٦٩)، والنسائي ٥/٥٥–٧٧ من طريق المنذر بن جرير، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأخرجه مسلم أيضاً من طريق عبد الرحمٰن بن هلال العبسي، عن جرير بن عبد الله، عن النبي ﷺ.

وهو في «مسند أحمد» (١٩١٥٦) و(١٩١٧٤)، و«صحيح ابن حبان» (٣٣٠٨).

 <sup>(</sup>٣) قوله: «حدثني أبي» مرة ثانية لم يرد في أصولنا الخطية، وأثبتناه من نسخة على هامش (م)، ومن «تحفة الأشراف» (١٤٤٤٣)، وهو كذٰلك في «مسند أحمد»
 (١٠٧٤٩) عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه.

فاستُنَّ به، كان له أَجْرُه كاملاً، ومن أُجُورِ مَن استَنَّ به، ولا يَنقُصُ من أُجُورِهم شيئاً، ومَن استَنَّ سُنَّةً سَيِّئةً فاستُنَّ به، فعليه وِزْرُه كاملاً، ومِن أوزارِهم شيئاً»(٢). ومِن أوزارِ الذي (١) استَنَّ به، ولا يَنقُصُ مِن أوزارِهِم شيئاً»(٢).

٢٠٥ حدَّثنا عيسى بنُ حمَّاد المِصريُّ، أخبرنا اللَّيثُ بن سَعْد، عن يزيدَ ابن أبي حَبِيب، عن سَعْد بن سِنانٍ

عن أنسِ بن مالكِ، عن رسولِ الله ﷺ، أنَّه قال: «أَيُّما داع دَعَا إلى ضَلالَةٍ، فاتُّبِعَ، فإنَّ له مِثلَ أوزارِ مَن اتَّبَعَه، ولا يَنقُصُ مِن أوزارِهم شيئاً، وأيُّما داع دَعَا إلى هُدًى فاتُّبِع، فإنَّ له مِثلَ أُجُورِ مَن اتَّبَعَه، ولا يَنْقُصُ من أُجُورِهم شيئاً»(٣).

<sup>(</sup>١) في أصولنا الخطية: الذين، بالجمع، والمثبت من النسخ المطبوعة، وهو أصح، لإفراده الفعل الذي يليه.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. عبد الوارث الجد: هو ابن سعيد بن ذكوان العنبري، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.

وأخرجه مسلم (٢٦٧٤)، وأبو داود (٤٦٠٩)، والترمذي (٢٨٦٨) من طريق عبد الرحمٰن بن يعقوب مولى الحرقة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ. وقال الترمذى: حديث حسن صحيح.

وهو في «مسند أحمد» (١٠٧٤٩)، و«صحيح ابن حبان» (١١٢).

وسيأتي نحوه دون القصة برقم (٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لضعف سعد بن سنان، وباقي رجاله ثقات، وله طريق آخر بسند حسن عند أحمد (١٣٨٠٣)، والبيهقي في «الشعب» (٨٦٨٠) و(٨٦٨١)، فروياه من طريق مالك بن محمد بن حارثة الأنصاري، عن أنس بن مالك مرفوعاً.

ويشهد له ما قبله وما بعده.

٢٠٦ حدَّثنا أبو مروانَ محمَّدُ بن عثمانَ العُثْمانيُ، حدَّثنا عبدُ العزيز بن
 أبي حازم، عن العلاءِ بن عبد الرحمٰن، عن أبيه

عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَن دَعَا إلى هُدَّى كان له من الأَجْرِ مِثلُ أَجورِ مَن اتَّبَعَه، لا يَنقُصُ ذُلكَ من أُجُورِهم شيئاً، ومَن دَعَا إلى ضَلالةٍ، فعليه من الإثمِ مثلُ آثامِ مَن اتَّبَعَه، لا يَنقُصُ ذُلك مِن آثامِهم شيئاً»(١).

۲۰۷ حدَّثنا محمَّدُ بن يحيى، حدَّثنا أبو نُعَيمٍ، حدَّثنا أبو إسرائيل<sup>(۲)</sup>، عن الحَكَم

عن أبي جُحَيفة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَن سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً عَسَنَةً عَسَنَةً عَمِلَ (٣) بها بَعْدَه، كان له أَجْرُه ومِثلُ أُجُورِهم مِن غيرِ أَنْ يَنقُصَ مِن أُجُورِهم شيئًا، ومَن سَنَّ سُنَّةً سَيِّئةً، فعُمِلَ بها بَعْدَه، كان عليه وِزْرُه ومِثلُ أوزارِهم مِن غيرِ أَنْ يَنقُصَ مِن أوزارِهم شيئًا»(١).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. وقد سلف مطولاً برقم (٢٠٤).

<sup>(</sup>۲) في أصولنا الخطية: إسرائيل، بإسقاط «أبو»، وأشير في هامش (م) إلى أن الصواب أبو إسرائيل. وهو كذُّلك على الصواب في «تحفة الأشراف» (١١٨٠٠) ولم يشر المزي إلى خلاف فيه في نسخه المعتمدة.

<sup>(</sup>٣) في النسخ المطبوعة: فعمل.

<sup>(</sup>٤) صحيح بما قبله من الأحاديث، ولهذا إسناد حسن من أجل أبي إسرائيل: واسمه إسماعيل بن خليفة. أبو نعيم: هو الفضل بن دكين، والحكم: هو ابن عُتيبة، وأبو جحيفة: هو وهب بن عبد الله السُّوائي.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٤٣٨٦) من طريق غسان بن الربيع، عن أبي إسرائيل، بهذا الإسناد وذكر فيه قصة. وغسان بن الربيع وثقه ابن حبان وضعفه الدارقطني كما في «لسان الميزان».

٢٠٨ حدَّثَنا أبو بكر بن أبي شَيْبة، حدَّثنا أبو معاويةَ، عن لَيْثٍ، عن بَشِيرِ بن نَهِيكٍ

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «ما مِن داع يَدْعُو إلى شيءِ إلاَّ وُقِفَ يومَ القِيامَةِ لازِماً لدَعْوتِه، ما دعا إليه، وإنْ دعا رجلٌ رجلاً»(١).

# ١٥ـ باب من أحيا سُنةً قد أُمِيتت

٢٠٩ حدّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبة، حدَّثنا زيدُ بن الحُبَاب، حدَّثنا كَثِير
 ابن عبد الله بن عَمْرو بن عَوْف المُزَنيُّ، حدَّثني أبي

عن جَدِّي، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَن أَحْيا سُنَّةً مِن سُنَّتي فَعَمِلَ بها لا يَنقُصُ مِن أُجُورِهم شيئاً، ومَن ابتَدَعَ بِدْعةً فعُمِلَ بها، كان عليه أوزارُ مَن عَمِلَ بها، كان عليه أوزارُ مَن عَمِلَ بها لا يَنقُصُ مِن أوزارِ مَن عَمِلَ بها شيئاً»(٢).

٢١٠\_ حدَّثنا محمَّدُ بن يحيى، حدَّثنا إسماعيلُ بن أبي أُوَيْس، حدَّثني كَثِير بن عبد الله، عن أبيه

 <sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لضعف ليث \_ وهو ابن أبي سليم \_ وقد اضطرب في تسمية شيخه وصحابي الحديث.

فقد أخرجه الترمذي (٣٥٠٨) من طريق المعتمر بن سليمان، عن ليث، عن بشر \_ غير منسوب \_ عن أنس. وقال الترمذي: حديث غريب.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف لضعف كثير بن عبد الله بن عمرو.

وأخرجه الترمذي (٢٨٧٢) من طريق مروان بن معاوية الفزاري، عن كثير بن عبد الله، بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن.

عن جَدِّه، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَن أَخْيا سُنَةً مِن سُنَّتِي قد أُمِيتَتْ بَعْدي، فإنَّ له من الأجرِ مثلَ أجرِ مَن عَمِلَ بها من الناس، لا يَنقُصُ من أَجُور الناسِ شيئاً، ومَنِ ابتَدَعَ بِدْعةً لا يَرْضاها اللهُ ورسولُه، فإنَّ عليه مثلَ إثْمِ مَن عَمِلَ بها من الناس، لا يَنقُصُ من آثام الناس شيئاً»(١).

# ١٦- باب في فضل من تعلُّم القرآن وعلَّمه

٢١١ حدَّثنا محمَّدُ بن بَشَّار، حدَّثنا يحيى بن سعيدِ القَطَّانُ، حدَّثنا شعْبةُ وسفيانُ، عن عَلْقمةَ بن مَرْثَدِ، عن سَعْد بن عُبَيدة، عن أبي عبد الرحمٰن السُّلَميُّ السُّلَميُّ

عن عثمانَ بن عَفَّانَ، قال: قال رسولُ الله ﷺ ـ قال شعبةُ: «خَيْرُكم»، وقال سفيانُ: «أفضَلُكم مَن تَعَلَّمَ القرآنَ وعَلَّمَه» (٢٠).

٢١٢ حدَّثنا عليُّ بن محمَّدٍ، حدَّثنا وَكِيع، حدَّثنا سفيانُ، عن عَلْقمةَ بن مَرْثَد، عن أبي عبدِ الرحمٰن السُّلَميُّ

عن عثمان بن عَفَّان، قال: قال رسول الله ﷺ: «أَفضَلُكم من تَعَلَّمَ القرآنَ وعَلَّمَه»(٣).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف كسابقه.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (٥٠٢٧) و(٥٠٢٨)، وأبو داود (١٤٥٢)، والترمذي (٣١٣١) و(٣١٣٣)، والنسائي في «الكبرى» (٧٩٨٢–٧٩٨٤) من طريق علقمة بن مرثد، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٤٠٥)، و«صحيح ابن حبان» (١١٨).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح كسابقه.

٢١٣ـ حدّثنا أزهرُ بن مروانَ، حدَّثنا الحارثُ بن نَبْهانَ، حدَّثنا عاصمُ ابنُ بَهْدلةَ، عن مُصعَب بن سَعْد

عن أبيه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «خِيارُكم مَن تَعَلَّمَ القرآنَ وَعَلَّمَ القرآنَ وَعَلَّمَ القرآنَ وَعَلَّمَ القرآنَ وَأَخَذَ بِيَدِي، فأقعَدَني مَقْعَدي لهذا أُقرِئُ (١).

٢١٤ حدَّثنا محمَّدُ بن بَشَّار، ومحمَّدُ بن المُثنَّى، قالا: حدَّثنا يحيى بن
 سعيدٍ، عن شُعْبة، عن قَتَادة، عن أنس بن مالكِ

عن أبي موسى الأشعريّ، عن النبيّ ﷺ قال: «مَثَلُ المُؤمن الذي يَقرأُ القرآنَ كَمَثَلُ الأُترُجَّةِ، طَعْمُها طَيِّبٌ وريحُها طَيِّبٌ، ومَثَلُ المُؤمنِ الذي لا يقرأُ القرآنَ كَمَثَلُ التَّمرةِ، طَعْمُها طَيِّبٌ ولا ريحَ لها، ومَثَلُ المنافقِ الذي يقرأ القرآنَ كَمَثَلُ الرَّيْحانةِ، ريحُها طَيِّبٌ وطَعْمُها مُرُّ، ومَثَلُ المنافقِ الذي لا يقرأُ القرآنَ كَمَثَلِ الحَنظَلةِ، طَعْمُها مُرُّ ولا ريحَ لها»(٢).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف جداً، الحارث بن نبهان متروك.

وأخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٢٠)، والدورقي في «مسند سعد» (٥٠)، والدارمي (٣٣٣٩)، والبزار في «مسنده» (١١٥٧)، وأبو يعلى (٨١٤)، والعقيلي في «الضعفاء» ١/٢١٧، والشاشي في «مسنده» (٧١)، والطبراني في «الأوسط» (٦٣٣٩) من طريق الحارث بن نبهان، بهذا الإسناد.

ويغني عنه حديث عثمان بن عفان الذي قبله.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. يحيى بن سعيد: هو القطان.

وأخرجه البخاري (٥٠٢٠)، ومسلم (٧٩٧)، وأبو داود (٤٨٢٩) و(٤٨٣٠)، والترمذي (٣٠٨١)، والنسائي ٨/١٢٤–١٢٥ من طريق قتادة، به.

وهو في «مسند أحمد» (١٩٥٤٩)، و«صحيح ابن حبان» (٧٧٠).

٢١٥\_ حدَّثنا بَكر بن خَلَف، أبو بِشْر، حدَّثنا عبدُ الرحمٰن بن مَهْديٌ، حدَّثنا عبدُ الرحمٰن بن بُدَيْلِ، عن أبيه

عن أنسِ بن مالكِ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إنَّ لله أهلِينَ مِن النَّاسِ» قالوا: يا رسولَ الله، مَن هُمْ؟ قال: "هم أهلُ القرآنِ، أهلُ اللهِ وخاصَّتُه»(١٠).

٢١٦ـ حدَّثنا عَمْرو بن عثمانَ بن سعيد بن كَثِير بن دِينارِ الحِمصيُّ، حدَّثنا محمَّدُ بن حَرْب، عن أبي عُمَر، عن كَثير بن زاذانَ، عن عاصم بن ضَمْرة

عن عليً بن أبي طالب، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَن قرأَ القرآنَ وحَفِظَه (٢) أَدْخَلَه اللهُ الجنَّة، وشَفَّعَه في عَشَرةٍ مِن أهلِ

<sup>=</sup> قوله: «كمثل الأترجة»، قال السندي: بضم الهمزة والراء وتشديد الجيم، وفي بعض النسخ: «أترنجة» بزيادة النون وتخفيف الجيم، وهي من أفضل الثمار لكبر جرمها ومنظرها وطيب طعمها، ولين ملمسها، ولونها يسرُّ الناظرين، وفيه تشبيه الإيمانِ بالطعم الطيب لكونها خيراً باطنياً لا يظهر لكل أحد، والقرآنِ بالريح الطيب ينتفع بسماعه كل أحد، ويظهر بمحاسنه لكل سامع.

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن من أجل عبد الرحمٰن بن بديل، فإنه لا بأس به كما قال ابن معين وأبو داود والنسائي.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٧٩٧٧) عن عبيد الله بن سعيد، عن عبد الرحمٰن ابن مهدي، بهٰذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (١٢٢٧٩).

قوله: «أهلين»، قال السندي: إنما يجمع تنبيها على كثرتهم.

<sup>«</sup>أهل القرآن»، أي: حَفَظة القرآن يقرؤونه آناء الليل وأطراف النهار العاملون

<sup>«</sup>أهل الله»، أي: أولياؤه المختصون به اختصاص أهل الإنسان به.

<sup>(</sup>٢) لفظة «وحفظه» لم ترد في (س) و(م)، وأثبتناها من (ذ).

بيتِه، كلُّهم قد استوجَبَ النارَ»(١).

٢١٧\_ حدَّثنا عَمْرو بن عبد الله الأوديُّ، حدَّثنا أبو أُسامةً، عن عبد الحميدِ ابن جعفرِ، عن المَقبُريِّ، عن عطاءِ مولى أبي أحمد

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «تَعَلَّمُوا القرآنِ وَمَن تَعَلَّمَه فقامَ به، كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُوً مِسْكًا يَفُوحُ رِيحُه كُلَّ مَكَانٍ، ومَثَلُ مَن تَعَلَّمَه فرَقَدَ وهو في جَوْفِه، كَمَثَل جِرَابٍ أُوكِيَ على مِسْكٍ»(٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف جداً، أبو عمر ـ واسمه حفص بن سليمان البزار ـ متروك، وكثير بن زاذان مجهول.

وأخرجه الترمذي (٣١٢٩) عن علي بن حجر، عن أبي عمر حفص بن سليمان، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (١٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف، عطاء مولى أبي أحمد لم يرو عنه غير سعيد المقبري، ولم يوثقه غير ابن حبان، وقال الذهبي في «الميزان» و«المغني»: لا يعرف. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة بن زيد.

وأخرجه مطولاً الترمذي (٣٠٩٧)، والنسائي في «الكبرى» (٨٦٩٦) من طريق عبد الحميد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وهو في «صحيح ابن حبان» (٢١٢٦) و(٢٥٧٨).

وأخرجه الترمذي (٣٠٩٨) عن طريق الليث بن سعد، عن سعيد المقبري، عن عطاء مولى أبي أحمد، عن النبي على مرسلاً، ولم يذكر فيه: عن أبي هريرة، وقد رجح رواية الإرسال هذه البخاري في «التاريخ الكبير» ٦/ (٢٩٩٥) وأبو حاتم في «العلل» (٨٢٧).

<sup>«</sup>أُوكي»، قال السندي: من أوكيت السقاء: إذا ربطت فمه بالوكاء، والوكاء ـ بالكسر ـ: خيط تشد به الأوعية.

٢١٨\_ حدَّثنا أبو مَرْوان محمَّدُ بن عثمانَ العُثْمانيُّ، حدَّثنا إبراهيمُ `بن سعدِ، عن ابن شهاب

عن عامر بن واثلة أبي الطُّفَيْل: أنَّ نافع بنَ عبدِ الحارث لَقِيَ عمرَ بن الخَطَّابِ بعُسْفَانَ، وكان عمرُ استَعمَله على مكَّة فقال عمرُ: مَن استَخلَفْتَ عليهم ابنَ أَبْزَى. مَن استَخلَفْتُ عليهم ابنَ أَبْزَى؟ قال: استَخلَفْتُ عليهم ابنَ أَبْزَى؟ قال: ومَن ابنُ أَبْزَى؟ قال: رجلٌ مِن مَوَالِينا. قال عمرُ: فاستَخلَفْتَ عليهم مَوْلِي؟ قال: إنّه قارئ لكتابِ الله تعالى، عالمٌ بالفرائض، عليهم مَوْلِي؟ قال: إنّه قارئ لكتابِ الله تعالى، عالمٌ بالفرائض، قاضٍ. قال عمرُ: أما إنَّ نبِيَّكم ﷺ قال: "إنَّ الله يَرفَعُ بهذا الكِتابِ أَقُواماً ويَضَعُ به آخَرِينَ "(١).

٢١٩ حدَّثنا العباسُ بن عبدِ الله الواسطيُّ، حدَّثنا عبدُ الله بن غالبِ العَبَّادانيُّ، عن عبد الله بن زيادِ البَحْرانيُّ، عن عليٌّ بن زيدٍ، عن سعيد بن المُسيّب

عن أبي ذَرِّ، قال: قال لي رسولُ الله ﷺ: "يا أبا ذَرِّ، لأَنْ تَعْدُوَ فَتَعَلَّمَ آيةً من كتابِ الله، خيرٌ لكَ مِن أَنْ تُصلِّيَ مئةَ ركعةٍ، ولأَنْ تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ باباً من العِلْمِ، عُمِلَ به أو لَمْ يُعمَلْ، خيرٌ مِن أَنْ تُصلِّيَ ألف رَكْعَة»(٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. إبراهيم بن سعد: هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمٰن بن عوف الزهري، أبو إسحاق المدني.

وأخرجه مسلم (٨١٧) من طريق ابن شهاب الزهري، بهٰذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٢٣٢)، و«صحيح ابن حبان» (٧٧٢).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف لجهالة عبد الله بن زياد البحراني، وضعف علي بن زيد بن جُذعان. وضعفه البوصيري في «الزوائد».

#### ١٧ ـ باب فضل العلماء والحثّ على طلب العلم

٢٢٠ حدَّثنا بكر بن خَلَف أبو بِشْر، حدَّثنا عبدُ الأعلى، عن مَعمَر، عن التُهدي، عن سَعِيد بن المُسيّب

عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَن يُرِدِ اللهُ به خَيْراً يُفَقِّهُه في الدِّين»(١).

۲۲۱ حدَّثنا هشامُ بن عَمَّار، حدَّثنا الوليدُ بن مُسلمٍ، حدَّثنا مروانُ بن جَنَاح، عن يونسَ بن مَيْسَرةَ بن حَلْبَس أنه حدَّثه، قال:

سمعتُ معاويةَ بن أبي سفيانَ يُحدِّثُ عن رسول الله ﷺ أنَّه قال: «الخَيْرُ عادةٌ، والشَّرُ لَجَاجةٌ، ومَن يُرِدِ اللهُ به خَيْراً يُفَقِّهُه في الدِّين (٢٠).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى البصري السامي.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٥٨٠٨) من طريق شعيب، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمٰن، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ.

وهو في «مسند أحمد» (٧١٩٤).

<sup>(</sup>٢) إسناده جيد.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» ١٩/(٩٠٤)، وفي «مسند الشاميين» (١١٠٦) وابن عدي في «الكامل» ٣/ ١٠٠٥ من طرق عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.

وهو في «صحيح ابن حبان» (٣١٠) ، وانظر تمام تخريجه هناك.

وأخرجه دون قوله: «الخير عادة والشر لجاجة» البخاري (٧١) من طريق حميد ابن عبد الرحمٰن، ومسلم (١٠٣٧) من طريق عبد الله بن عامر اليحصبي، كلاهما عن معاوية، مرفوعاً.

وهو في «مسند أحمد» (١٦٨٣٤)، و«صحيح ابن حبان» (٨٩) و(٣٤٠١).

قال المناوي في «فيض القدير» ٣/٥١٠: «الخير عادة» لعود النفس إليه وحرصها عليه من أصل الفطرة، قال في «الإحياء»: من لم يكن في أصل الفطرة =

۲۲۲\_ حدَّثنا هشامُ بن عَمَّار، حدَّثنا الوليدُ بن مُسلم، حدَّثنا رَوْحُ بن جَناح أبو سعدٍ، عن مجاهدٍ

عن ابن عبَّاس، قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿فَقِيهُ واحدٌ أَشَدُّ على الشيطانِ من أَلْفِ عابدٍ»(١).

٣٢٣ ـ حدَّثنا نصرُ بن عليِّ الجَهْضَميُّ، حدَّثنا عبدُ الله بن داود، عن عاصم بن رجاء بن حَيْوَة، عن داود بن جَميلِ، عن كثير بن قَيسٍ، قال:

كنتُ جالساً عند أبي الدَّرداءِ في مسجدِ دمشقَ. فأتاهُ رجلٌ، فقال: يا أبا الدَّرداء! أتيتُكَ من المدينة، مدينةِ الرَّسولِ عَلَيْ لحديثِ بلَغَني أنَّك تُحدِّثُ به عن النَّبيِّ عَلَيْ . قال: فما جاءَ بكَ تجارَةٌ؟ قال: لا. قال: فإنِّي سَمِعتُ عيرُهُ؟ قال: لا. قال: فإنِّي سَمِعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقولُ: «مَن سَلَكَ طريقاً يَلتَمِسُ فيه عِلماً سَهلَ اللهُ له طريقاً إلى الجَنَّة، وإنَّ الملائكةَ لتَضَعُ أجنِحتَها، رضاً لطالبِ العلم، طريقاً إلى الجَنَّة، وإنَّ الملائكةَ لتَضَعُ أجنِحتَها، رضاً لطالبِ العلم،

<sup>=</sup> جواداً مثلاً فيتعود ذلك بالتكلف، ومن لم يخلق متواضعاً يتكلفه إلى أن يتعوده، وكذلك سائر الصفات يعالج بصدّها إلى أن يحصل الغرض، وبالمداومة على العبادة ومخالفة الشهوات تحسن صورة الباطن. «والشر لجاجة» لما فيه من العوج وضيق النفس والكرب، والعادة مشتقة من العود إلى الشيء مرة بعد أخرى، قال العامري في «شرح الشهاب»: وأكثر ما تستعمل العرب العادة في الخير، وفيما يسر وينفع.

 <sup>(</sup>١) إسناده ضعيف جداً لضعف روح بن جناح، وشدد القول فيه ابن حبان
 وأبو سعيد النقاش فاتهماه بالوضع.

وأخرجه الترمذي (٢٨٧٦) من طريق موسى بن إبراهيم عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وقال: هٰذا حديث غريب.

تنبيه: من هذا الحديث إلى حديث رقم (٢٣٨)، وعددها ١٧ حديثاً قد سقطت من نسخة (م).

وإنَّ طالِبَ العلمِ يَستغفِرُ له مَن في السَّماءِ والأرض، حتى الحِيتانُ في الماء، وإنَّ فَضْلَ العالمِ على العابدِ كفَضْلِ القمر على سائرِ الكواكبِ، إنَّ العلماءَ هم وَرَثَةُ الأنبياءِ، إنَّ الأنبياءَ لم يُورِّثُوا ديناراً ولا درهما، إنَّما وَرَّثُوا العِلمَ، فمَن أخَذَه، أخَذَ بحَظٍّ وافِرٍ»(١).

٢٢٤ حدَّثنا هشامُ بن عمَّارٍ، حدَّثنا حَفْصُ بن سُليمانَ، حدَّثنا كَثِيرُ بنُ شِنْظِيرِ، عن محمَّد بن سيرينَ

عن أنسِ بن مالكِ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «طَلَبُ العِلمِ فريضةٌ على كُلِّ مسلم، وواضِعُ العِلمِ عند غير أهلِه كَمُقلِّدِ الخَنَازيرِ الجَوهَرَ واللَّؤُلُوَ والذَّهبَ»(٢).

<sup>(</sup>١) حسن بشواهده كما هو مبين في تعليقنا على الحديث في «مسند أحمد» (٢١٧١٥)، وهٰذا إسناد ضعيف لضعف كثير بن قيس.

وأخرجه أبو داود (٣٦٤١)، والترمذي (٢٨٧٧) من طريق كثير بن قيس، وأبو داود (٣٦٤٢) من طريق عثمان بن أبي سودة، كلاهما عن أبي الدرداء، عن النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٢) حديث حسن بطرقه وشواهده \_ فيما ذهب إليه المزي والسيوطي وغيرهما من أهل العلم \_ دون قوله: "وواضع العلم عند غير أهله. . . " إلخ، فضعيف جداً، فإن حفص بن سليمان \_ وهو الكوفي القارئ \_ متروك الحديث. وانظر تخريج أحاديث "الإحياء" للعراقي ١/ ٥٥-٥٧، و"المقاصد الحسنة" ص ٢٧٥-٢٧٧.

وأخرجه السهمي في «تاريخ جرجان» ص٣١٦، وابن عبد البر في «بيان العلم وفضله» ٩/١، والمزي في ترجمة كثير بن شنظير من «تهذيب الكمال» ١٢٦/٢٤ من طريق حفص بن سليمان، بهذا الإسناد. واقتصر ابن عبد البر على أوله.

وأخرج الشطر الأول منه أبو يعلى (٢٨٣٧) و(٢٩٠٣) و(٤٠٣٥)، والعقيلي في «الضعفاء» ٢٥٠/٤، والطبراني في «الأوسط» (٩) و(٢٠٠٨) و(٢٤٦٢) و(٨٣٨١) و(٨٨٣٤)، وابن عدي في «الكامل» ٢/٢٩١، والبيهقي في «الشعب» =

٢٢٥ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيبة، وعليُّ بن محمَّد، قالا: حدَّثنا أبو
 مُعاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "مَن نَفَّسَ عن مسلم كُرْبةً من كُرَبِ يوم القيامة، ومَن كُرْبةً من كُرَبِ يوم القيامة، ومَن سَتَرَ مسلماً سَتَرَه اللهُ في الدُّنيا والآخرة، ومَن يَسَّرَ علَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عليه في الدُّنيا والآخرة، واللهُ في عونِ العبدِ ما كانَ العبدُ في عونِ أخيه، ومَن سَلَكَ طريقاً يَلتَمِسُ فيه علماً، سَهَّلَ اللهُ له به طريقاً إلى الجَنَّة، وما اجتَمَع قومٌ في بيتٍ من بُيوتِ الله، يَتلُون كتابَ الله فيتَدارسُونه بينهم، إلا حَقَّتهُم الملائكةُ، ونَزَلَتْ عليهمُ السَّكينةُ، وغَشِيتهُم الرَّحمةُ، وذَكَرَهُم اللهُ فيمَن عنده، ومَن أبطاً به عَمَلُه لم يُسرعْ به نَسَبُه»(١).

<sup>= (</sup>١٦٦٣-١٦٦٣)، والخطيب في «تاريخ بغداد» ١٥٦/٤ و٢٠٧-٢٠٨ و٣٨٦/٧، وابن عبد البر ٧١-٢٠١ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» ١/٧٧-٧١ من طرق عن أنس بن مالك مرفوعاً.

قال السندي: قوله: "طلب العلم فريضة" قال البيهقي في "المدخل": أراد والله تعالى أعلم ـ العلم الذي لا يسع البالغ العاقل جهله، أو علم ما يطرأ له، أو أراد أنه فريضة على كل مسلم حتى يقوم به من به كفاية، وقال: سئل ابن المبارك عن تفسير لهذا الحديث. فقال: ليس هو الذي يظنون، إنما هو أن يقع الرجل في شيء من أمور دينه فيسأل عنه حتى يعلمه.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح.

وأخرجـه مطـولاً ومقطعـاً مسلـم (۲۵۹۰) و(۲٦۹۹)، وأبـو داود (۱٤٥٥) و(٣٦٤٣) و(٤٩٤٦)، والترمذي (١٤٨٧) و(١٤٨٨) و(٢٠٤٣) و(٢٨٣٧) و(٣١٧٤)، والنسائي في «الكبرى» (٧٢٤٤–٧٢٥٠) من طريق أبي صالح، به.

٢٢٦ حدَّثنا محمَّد بن يحيى، حدَّثنا عبد الرَّرَّاق، أخبرنا مَعْمَرٌ، عن عاصم بن أبي النَّجُود، عن زرِّ بن حُبَيشِ، قال:

أَنْبِطُ العِلمَ (١). قال: فإنِّي سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «ما من خارجِ خَرَجَ من بيتِه في طَلَبِ العِلمِ، إلاَّ وَضَعَتْ له الملائكةُ أَجنِحَتُهَا، رضاً بما يَصنَعُ» (٢).

٢٢٧\_ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيبة، حدَّثنا حاتمُ بن إسماعيلَ، عن حُميدِ ابن صخْر، عن المَقبُريِّ

= وهو في «مسند أحمد» (٧٤٢٧)، و«صحيح ابن حبان» (٨٤) و(٥٣٤). الكُرُنة: الشَّدة.

وقوله: «ومن أبطأ به عمله»، قال السندي: أي: من أخره عن الشيء تفريطه في العمل الصالح لم ينفعه في الآخرة شرف النسب، وقيل: يريد أن التقرب لله لا يحصل بالنسب وكثرة العشائر، بل بالعمل الصالح، فمن لم يتقرب بذلك لا يتقرب إليه بعلو النسب.

(۱) في (س): ابتغاء العلم، والمثبت من (ذ)، وهي كذُّلك في رواية معمر عند ابن خزيمة (۱۹۳) وابن حبان (۸۵) و(۱۳۲۰).

(٢) إسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النجود.

وأخرجه الترمذي (٣٨٤٥) و(٣٨٤٦)، والنسائي ٩٨/١ من طريق عاصم، بهٰذا الإسناد. ووقفاه، ومثله لا يقال بالرأي.

> وهو في "مسند أحمد" (۱۸۰۸۹)، و"صحيح ابن حبان" (۱۱۰۰). ويشهد له حديث أبي الدرداء السالف برقم (۲۲۳).

قال السندي: قوله: «أنبط العلم» من: نَبَط البئرَ، كضرب ونصر: إذا استخرج ماءَه، والمراد: أطلب العلم وأستخرجه من قلوب العلماء وأحصُّله في قلبي.

عن أبي هُريرة، قال: سَمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَن جاءَ مسجدي هٰذا، لم يأْتِه إلا لخَيرٍ يتَعَلَّمُه أو يُعَلِّمُه، فهو بمنزلةِ المُجاهِدِ في سَبيلِ الله، ومن جاءَ لِغيرِ ذٰلكَ فهو بمَنزلةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إلى مَتَاع غيرِه»(١).

۲۲۸\_ حدَّثنا هشامُ بن عمَّارٍ، حدَّثنا صَدَقةُ بن خالدٍ، حدَّثنا عثمِانُ بن أبي عاتِكَةَ، عن عليِّ بن يزيد، عن القاسم

عن أبي أُمامةً، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «عليكم بهذا العِلمِ قَبَلِيْهُ: «عليكم بهذا العِلمِ قبلَ أن يُوفَعَ». وجَمَعَ بين إصبَعَيه الوُسطى والتي

<sup>(</sup>۱) حديث ضعيف، واختلف على سعيد المقبري في إسناده، فرواه جمع عن أبي صخر \_ وهو حميد بن زياد الخراط، وتفرد حاتم بن إسماعيل فسماه في روايته حميد بن صخر! \_ عن المقبري، عن أبي هريرة رفعه، وحميد لهذا مختلف فيه، قال أحمد: ليس به بأس، ومثله قال ابن معين في رواية، وفي رواية أخرى ضعفه، وضعفه النسائي أيضاً. وساق حديثه لهذا ابن عدي في «الكامل»، فمثله لا يُقبل عند المخالفة.

ورواه عبيد الله بن عمر، عن المقبري، عن عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمٰن ابن الحارث، عن كعب الأحبار قوله.

ورواه ابن عجلان، عن المقبري، عن أبي بكر بن عبد الرحمٰن، عن كعب قوله. ذكر ذلك الدارقطني في «العلل» ٣/ ورقة ١٩١-١٩٢، ثم قال: وقول عبيد الله ابن عمر أشبه بالصواب.

والحديث في «مصنف ابن أبي شيبة» ٢٠٩/١٢.

وأخرجه أبو يعلى (٦٤٧٢)، وابن عدي في «الكامل» ٢/ ٦٩١، والحاكم ١/ ٩١ من طريق حميد بن صخر، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٨٦٠٣)، و«صحيح ابن حبان» (٨٧).

وفي الباب عن سهل بن سعد عند الطبراني في «الكبير» (٥٩١١)، وسنده ضعيف.

تلي الإبهامَ لهكذا، ثم قال: «العالِمُ والمُتعلِّمُ شريكانِ في الأجرِ، ولا خيرَ في سائِرِ النَّاسِ بَعْدُ (١) (٢).

٢٢٩\_ حدَّثنا بِشْرُ بن هلالِ الصَّوَّافُ، حدَّثنا داود بن الزِّبْرِقانِ، عن بكر ابن خُنَيْسِ، عن عبدِ الرَّحمٰن بن زيادٍ، عن عبد الله بن يزيد

عن عبدِ الله بن عَمْرِو، قال: خَرَجَ رسولُ الله ﷺ ذاتَ يومٍ من بعضِ حُجَرِه، فدَخَلَ المسجد، فإذا هو بحَلْقَتَين، إحداهُما يقرؤونَ القرآنَ ويَدْعُونَ الله، والأخرى يَتَعلَّمُونَ ويُعلِّمونَ، فقال النبيُّ ﷺ: "كُلُّ على خيرٍ، هؤلاءِ يقرؤونَ القرآنَ ويَدْعُونَ الله، فإن شاءَ أعطاهُم، وإن شاءَ مَنعَهُم، وهؤلاءِ يتعلَّمُون ويُعلِّمونَ، وإنَّما بُعِثتُ مُعَلِّماً»، فجَلَسَ معهم (٣).

<sup>(</sup>١) لفظ «بعدُ» من (س)، وليس في (ذ) والنسخ المطبوعة.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف، عثمان بن أبي عاتكة ضعيف في روايته عن علي بن يزيد، وعلي بن يزيد ضعيف، وقال يحيى بن معين: علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة هي ضِعاف كلها.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٧٨٧٥)، والخطيب في «تاريخه» ٢١٢/٢، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ٢٨/١ من طريق عثمان بن أبي عاتكة، بهٰذا الإسناد.

 <sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف جداً، داود بن الزبرقان: متروك، وبكر بن خنيس ضعيف،
 وكذا عبد الرحمٰن بن زياد: وهو ابن أنعُم الإفريقي.

وأخرجه الطيالسي (٢٢٥) عن عبد الله بن المبارك، والدارمي (٣٤٩) عن عبد الله بن يزيد المقرئ، كلاهما عن عبد الرحمٰن بن رياد، عن عبد الرحمٰن بن رافع، عن عبد الله بن عمرو. وعبد الرحمٰن بن رافع ـ وهو التنوخي ـ ضعيف أمضاً.

# ١٨ ـ باب من بلَّغ علماً

٢٣٠ حدَّثنا محمدُ بن عبد الله بن نُمير، وعليُّ بن محمدٍ، حدَّثنا محمدُ
 ابن فُضيلٍ، حدَّثنا لَيثُ بن أبي سُليمٍ، عن يحيى بن عَبَّادٍ أبي هُبَيْرة
 الأنصاريِّ، عن أبيه

عن زید بن ثابت، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «نَضَّرَ اللهُ امراً سَمِعَ مَقالتي فَبَلَّغَها، فرُبَّ حامِلِ فِقْهِ ليس بفقيهِ (١)، ورُبَّ حامِلِ فِقْهِ إلى مَن هو أَفْقَهُ منه».

زاد فيه عليُّ بن محمدٍ: «ثلاثُ لا يَغِلُّ عليهِنَّ قلبُ امرِيً مسلمٍ: إخلاصُ العَمَلِ لله، والنُّصْحُ لأئمَّة المسلمينَ، ولُزُومُ جماعتِهم»(٢).

<sup>(</sup>١) في (ذ): «غير فقيه»، والمثبت من (س).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح بطرقه، ولهذا إسناد ضعيف لضعف ليث بن أبي سُليم. عباد والد أبي هبيرة: هو عبّاد بن شيبان الأنصاري السلمي، قال الحافظ في «التقريب»: صحابي.

وأخرج القطعة الأولى منه أبو داود (٣٦٦٠)، والترمذي (٢٨٤٧)، والنسائي في «الكبرى» (٥٨١٦) من طريق أبان بن عثمان بن عفان، عن زيد بن ثابت.

وأخرجه تاماً الدارمي (٢٢٩)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٩٤)، والطبراني في «الكبير» (٤٨٩٠) و(٤٩٢٥)، وفي «الأوسط» (٧٢٧١)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (١٧٣٦) و(١٧٣٧) من طرق عن زيد بن ثابت.

وهو في «مسند أحمد» (۲۱۵۹۰)، و«صحيح ابن حبان» (۲۷) و(۲۸۰).

وقوله: «لا يَغِلُّ»، قال ابن الأثير: من الغِل، وهو الحقد والشحناء، أي: لا يدخله حقد يزيله عن الحق، ويروى بضم الياء من الإغلال، وهو الخيانة، والمعنى: أن هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب، فمن تمسك بها، طهر قلبه من الخيانة والدَّخَل والشر.

٢٣١ حدَّثنا محمد بن عبدِ الله بن نُمير، حدَّثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، عن عبدِ السَّلام، عن الزُّهريِّ، عن محمَّد بن جُبَيرِ بن مُطْعِم

عن أبيه، قال: قام رسولُ الله ﷺ بالخَيْفِ من مِنَّى، فقال: «نَضَّرَ اللهُ امرَأَ سَمِعَ مَقالتي فَبَلَّغَها، فرُبَّ حامِلِ فِقْهِ غيرِ فَقِيهِ، ورُبَّ حامِلِ فِقْهِ إلى من هو أفقَهُ منه»(١).

٢٣١م ـ حدَّثنا عليُّ بن محمَّد، حدَّثنا خالي يَعْلَى (ح)

وحدَّثنا هشامُ بن عمَّارٍ، حدَّثنا سعيدُ بن يحيى، قالا: حدَّثنا محمَّد بن إسحاقَ، عن النَّهِ عن أبيه، عن النبيِّ بنحوه.

۲۳۲\_ حدَّثنا محمد بن بشَّار، ومحمد بن الوليد، قالا: حدَّثنا محمد بن جعفر، حدَّثنا شُعبةُ، عن سِمَاكٍ، عن عبد الرَّحمٰن بن عبد الله

عن أبيه، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «نَضَّرَ اللهُ امرَأُ سَمِعَ مِنَّا حديثاً فَبَلَّغَه، فرُبَّ مُبَلَّغٍ أحفَظُ من سامعٍ»(٢).

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف، عبد السلام ـ وهو ابن أبي الجنوب ـ متروك الحديث، ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن. وسيأتي مكرراً برقم (٣٠٥٦) وفيه زيادة.

وأخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (٢٦٠٤)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٦٠٢)، والطبراني في «الكبير» (١٥٤٢) من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي (٢٢٨)، وأبو يعلى (٧٤١٣)، والطحاوي (١٦٠١)، وابن حبان في «المجروحين» ١/٤-٥، والطبراني (١٥٤١) من طريق محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم، به. لم يذكروا فيه عبد السلام.

وسيأتي دون ذكر عبد السلام في المكرَّر الذي بعده.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن من أجل سماك بن حرب، وهو متابَع. =

٢٣٣ حدَّثنا محمد بن بَشَّارٍ، حدَّثنا يحيى بن سعيدِ القَطَّانُ، أملاهُ علينا، حدَّثنا قُرَّةُ بن خالدٍ، حدَّثنا محمد بن سِيرينَ، عن عبدِ الرَّحمٰنِ بنِ أبي بَكْرةَ، عن أبيه، وعن رجلِ آخرَ هو أفضَلُ في نَفْسي من عبد الرحمٰن بن أبي بَكْرة

عن أبي بَكْرة، قال: خَطَبَ رسولُ الله ﷺ يوم النَّحر، فقال: «ليُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغائِبَ، فإنَّه رُبَّ مُبَلَّغٍ يُبَلَّغُه أوعَى له من سامعٍ (١٠).

٢٣٤ حدَّثنا أبو بَكْر بن أبي شَيبة، حدَّثنا أبو أسامة (ح)

وحدَّثنا إسحاقُ بن منصورٍ، أنبأنا النَّضر بن شُمَيلٍ، عن بَهْزِ بن حَكيم، عن أبيه

عن جدِّه معاويةَ القُشَيْرِيِّ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «أَلاَ ليُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغائِبَ»(٢).

وأخرجه الترمذي (٢٨٤٨) و(٢٨٤٩) من طريق عبد الرحمٰن بن عبد الله بن
 مسعود، به. وقال: حديث حسن صحيح.

وهو في «مسند أحمد» (٤١٥٧)، و«صحيح ابن حبان» (٦٦).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، والرجل المبهم: هو حميد بن عبد الرحمٰن كما صُرِّح به في مصادر التخريج، قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٣/ ٥٧٦: وإنما كان عند ابن سيرين أفضل من عبد الرحمٰن بن أبي بكرة لأنه (أي: عبد الرحمٰن) دخل في الولايات، وكان حميد زاهداً.

وأخرجه البخاري (١٧٤١)، ومسلم (١٦٧٩) (٣١)، والنسائي في «الكبرى» (٤٠٧٨) و(٥٨١٩) من طريق محمد بن سيرين، بالإسنادين جميعاً.

وأخرجه البخاري (٦٧)، ومسلم (١٦٧٩) (٢٩–٣١)، والنسائي (٤٠٧٧) ور ٥٨٢٠) من طريق محمد بن سيرين، عن عبد الرحمٰن بن أبي بكرة بالإسناد الأول.

وهو في «مسند أحمد» (٢٠٣٨٦)، و«صحيح ابن حبان» (٣٨٤٨) و(٩٧٣).

 <sup>(</sup>۲) صحیح لغیره، ولهذا إسناد حسن، بهز بن حکیم وأبوه صدوقان. أبو
 أسامة: هو حماد بن أسامة.

٢٣٥ حدَّثنا أحمدُ بن عَبْدةَ، أخبرنا عبد العزيز بن محمدِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، حدَّثني قُدامةُ بن موسى، عن محمد بن الحُصَينِ التَّمِيميِّ، عن أبي عَلْقَمة مولى ابن عُمَرَ

عن ابن عمر، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «ليُبَلِّغُ شاهدُكُم غائبَكُم»(١).

٢٣٦ حدَّثنا محمد بن إبراهيمَ الدِّمشقيُّ، حدَّثنا مُبشِّرُ بن إسماعيلَ الحَلَبيُّ، عن مُعانِ بن رِفاعةَ، عن عبدِ الوهَّابِ بن بُخْتِ المكيِّ

عن أنسِ بن مالكِ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «نَضَّرَ اللهُ عبداً سَمِعَ مَقالَتي فَوَعَاها، ثُمَّ بَلَّغها عَنِّي، فرُبَّ حامِلِ فِقْهِ غيرِ فقيهِ، ورُبَّ حامِلِ فِقْهِ إلى من هو أفقَهُ منه»(٢).

وأخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (٤٠١)، ومحمد بن نصر المروزي في «الكبير» ١٩/(٩٦٩- في «تعظيم قدر الصلاة» (٤٠١) و(٤٠٢)، والطبراني في «الكبير» ١٩/(٩٦٩) (٩٧٢)، والحاكم ٤/٠٠، وابن عبد البر في ترجمة حكيم من «الاستيعاب» (٤٩٢) من طريق بهز بن حكيم، بهذا الإسناد.

ويشهد له ما قبله وما بعده.

وهو في «مسند أحمد» (۲۰۰۳۷).

<sup>(</sup>١) صحيح لغيره، ولهذا سند ضعيف لجهالة محمد بن الحصين التميمي، وسماه بعضهم أيوب.

وأخرجه أبو داود (١٢٧٨) من طريق وهيب، عن قدامة بن موسى، بهذا الإسناد. ويشهد له ما قبله.

وهو في «مسند أحمد» (٥٨١١).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا إسناده ضعيف، محمد بن إبراهيم الدمشقي منكر الحديث، ولكن له طرق أخرى يصعُّ بها.

وأخرجه أحمد في «المسند» (١٣٣٥٠)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ٢/١ من طرق عن معان بن رفاعة، بهذا الإسناد.

#### ١٩ ـ باب من كان مفتاحاً للخير

٣٣٧ حدَّثنا الحُسينُ بن الحَسَن المَرْوَزِيُّ، حدثَّنا محمد بن أبي عَدِيُّ، حدَّثنا محمد بن أبي عَدِيُّ، حدَّثنا محمد بن أبي حميدٍ، حدَّثنا حَفْصُ بن عُبيد الله بن أنسِ

عن أنس بن مالكِ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إنَّ من النَّاسِ مَفَاتيحَ للشَّرِّ، مَغَاليقَ للشَّرِّ، مَغَاليقَ للخَير، فَطُوبَى لَمَن جَعَلَ اللهُ مَفَاتيحَ الخيرِ على يَدَيه، ووَيلٌ لمن جَعَلَ اللهُ مَفَاتيحَ الخيرِ على يَدَيه، ووَيلٌ لمن جَعَلَ اللهُ مَفَاتيحَ الخيرِ على يَدَيه، ووَيلٌ لمن جَعَلَ اللهُ مَفَاتيحَ الشَّرِّ على يَدَيهِ»(١).

<sup>=</sup> وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٩٤٤٤)، وابن عدي في «الكامل» ١٥٨٤/٤، وابن عبد البر ٢/٢١، والضياء في «الأحاديث المختارة» (٢٣٢٨) و (٢٣٢٨) من طرق عن أنس بن مالك مرفوعاً.

ويشهد له حديثا زيد بن ثابت وابن مسعود السالفان (٢٣٠) و(٢٣٢)، وانظر تتمة شواهده في «المسند».

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف، محمد بن أبي حميد، قال أحمد: أحاديثه مناكير، وقال البخاري وابن معين وابن أبي حاتم: منكر الحديث.

وأخرجه الطيالسي (٢٠٨٢)، وحسين المروزي في زياداته على «زهد ابن المبارك» (٩٦٧)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٢٩٧) من طريق محمد بن أبي حميد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي في «الشعب» (٦٩٧) من طريق حميد المزني، عن أنس، رفعه. وحميد المزني مجهول.

وروي لهذا من قول أبي الدرداء، أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (٩٤٩) عن محمد بن شعيب، عن النعمان بن المنذر، عن مكحول الشامي أن أبا الدرداء كان يقول: من الناس مفاتيح للخير ومغاليق للشر، ولهم بذلك أجر، ومن الناس مفاتيح للشر ومغاليق للخير، وعليهم بذلك إصر، وتفكّر ساعة خير من قيام ليلة. قلنا: ولهذا إسناد حسن لولا أن مكحولاً لم يدرك أبا الدرداء.

٢٣٨ ـ حدَّثنا هارونُ بن سعيدِ الأَيْليُّ، أبو جعفرِ، حدَّثنا عبدُ الله بن وَهْبٍ، أخبرني عبد الرَّحمٰن بن زيد بن أسلَمَ، عن أبي حازم

عن سهْل بن سعدٍ، أن رسولَ الله ﷺ قال: "إنَّ لهٰذا (١) الخيرِ خزائنَ، ولتلكَ الخزائنِ مفاتيحَ، فطُوبَى لعبدِ جَعَلَه اللهُ مفتاحاً للخير، مِغلاقاً للشَّرِّ، ووَيْلٌ لعبدِ جَعَلَه اللهُ مِفتاحاً للشَّرِّ، مِغلاقاً للخير»(٢).

# ٠٧- باب ثواب معلِّم الناسِ الخيرَ

٢٣٩ حدَّثنا هشامُ بن عمَّارٍ، حدَّثنا حَفْصُ بن عُمَرَ، عن عُثمانَ بن عطاءِ، عن أبيه

عن أبي الدَّرداء، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «إنَّه ليَستَغفِرُ للعالِمِ من في السَّماواتِ ومن في الأرض، حتى الحِيتانُ في البَحرِ»(٣).

<sup>=</sup> قوله: «مفاتيح للخير»، قال السندي: أي أن الله تعالى أجرى على أيديهم فتح أبواب الخير \_ كالعلم والصلاح \_ على الناس، حتى كأنه ملّكهم مفاتيح الخير ووضعها في أيديهم.

في (ذ): «هذا»، والمثبت من (س).

<sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف، عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم ضعفه أحمد، وابن معين،وأبو داود، والنسائي، وغيرهم.

وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (٢٩٦)، وأبو يعلى (٧٥٢٦)، وأبو نعيم في «الحلية» ٣٢٩/٨ من طريقين عن عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد. وقد سقط من المطبوع من «السنة» لابن أبي عاصم: «عبد الرحمٰن بن».

 <sup>(</sup>٣) حسن لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لضعف عثمان بن عطاء، ولانقطاعه،
 فإن عطاءً \_ وهو ابن مسلم الخراساني \_ لم يسمع من أبي الدرداء.

وقد سلف الحديث مطولاً برقم (٢٢٣) من طريق كثير بن قيس عن أبي الدرداء. ويشهد له حديث أبي أمامة عند الترمذي (٢٨٨٠)، وإسناده محتمل للتحسين.

٢٤٠ حدَّثنا أحمدُ بن عيسى المِصْرِيُّ، حدَّثنا عبدُ الله بن وَهْبٍ، عن يحيى بن أيُّوبَ، عن سَهلِ بن معاذِ بن أنسٍ

عن أبيه، أنَّ النبيَّ ﷺ، قال: «من عَلَّمَ عِلْماً، فلَهُ أجرُ من عَمِلَ به، لا يَنْقُصُ من أجرِ العامِل»(١).

۲٤١ حدَّثنا إسماعيل بن أبي كريمة الحَرَّانيُّ، حدَّثنا محمد بن سَلَمَة، عن أبي عبد الله عن عبد الله ابن أبي أُنيْسَة، عن زيد بن أسلَمَ، عن عبد الله ابن أبي قَتادة

عن أبيه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «خيرُ ما يُخَلِّفُ الرَّجلُ من بَعدِه ثلاثٌ: ولدٌ صالحٌ يَدْعُو له، وصَدَقةٌ تَجْري يَبْلُغُه أجرُها، وعِلْمٌ يُعْمَلُ به بَعْدَه (٢)»(٣).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف لضعف سهل بن معاذ، ويحيى بن أيوب لم يدرك سهلاً، بينهما زَبَّان بن فائد، وزبان ضعيف أيضاً.

فقد أخرجه الطبراني في «الكبير» ٢٠/(٤٤٦) من طريق ضرار بن صرد، وأبو نعيم في «المستخرج على صحيح مسلم» (٤٠) من طريق ابن عبد الحكم، كلاهما عن يحيى بن أيوب، عن زبان بن فائد، عن سهل بن معاذ، به.

ويغني عنه في الباب حديث أبي مسعود الأنصاري عن النبي ﷺ قال: «من دلًا على خيرِ فله مثلُ أجر فاعله». أخرجه مسلم (١٨٩٣) وغيره.

<sup>(</sup>٢) في النسخ المطبوعة: مِن بعده.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح. محمد بن سلمة: هو ابن عبد الله الباهلي، وأبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي يزيد بن سماك بن رستم.

وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» كما في «التحفة» (١٢٠٩٧) عن إسماعيل بن أبي كريمة، بهذا الإسناد.

وهو في «صحيح ابن حبان» (٩٣) و(٩٠٢).

● [قال أبو الحسن]: وحدَّثنا أبو حاتم، حدَّثنا محمد بن يزيد بن سنَانِ الرُّهاويُّ، حدَّثنا يزيدُ بن أبي أباه \_ حدَّثني زيدُ بن أبي أُنيسَة، عن فُليْح بن سُليمانَ، عن زيد بن أسلمَ، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، سمعتُ رسولَ الله ﷺ. فذكرَ نحوَه.

٢٤٢ حدَّثنا محمدُ بن يحيى، حدَّثنا محمد بن وَهْب بن عَطِيَّة، حدَّثنا الوليدُ بن مسلم، حدَّثنا مرزوقُ بن أبي الهُذَيل، حدَّثني الزُّهْريُّ، حدَّثني أبو عبد الله الأغرُّ

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إنَّ ممَّا يَلحَقُ المُؤمِنَ من عَمَلِه وحَسَناتِه بعدَ مَوتِه: عِلْماً نَشَره (٢)، وولداً صالحاً تَركَه، ومُصحفاً وَرَّثَه، أو مسجداً بناهُ، أو بيتاً لابنِ السَّبيلِ بناهُ، أو نَهَراً أجراهُ، أو صَدَقةً أخرَجَها من مالِه في صِحَّتِه وحَياته، تَلْحَقُه من بعدِ مَوتِه (٣).

<sup>(</sup>١) قوله: «حدثنا» سقط من (س) ومطبوعة محمد فؤاد عبد الباقي، وأثبتناه من (ذ) و(م). وأبو حاتم: هو الرازي محمد بن إدريس. وهذا الإسناد ضعيف لضعف محمد بن يزيد بن سنان وأبيه.

<sup>(</sup>٢) في النسخ المطبوعة: «علماً علَّمه ونشره»، والمثبت من أصولنا الخطية و«مصباح الزجاجة» للبوصيري.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف لضعف مرزوق بن أبي الهذيل.

وأخرجه ابن خزيمة (٢٤٩٠)، ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (٣٤٤٨) عن محمد بن يحيى، بهذا الإسناد.

وقد صح الحديث بغير لهذه السياق عند مسلم (١٦٣١)، وأبي داود (٢٨٨٠)، والترمذي (١٤٣٠)، والنسائي ٢٥١/٦ من طريق العلاء بن عبد الرحمٰن، عن أبيه، عن أبيه عن أبي هريرة، مرفوعاً بلفظ: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له».

وهو في «مسند أحمد» (٨٨٤٤)، و«صحيح ابن حبان» (٣٠١٦).

٢٤٣ حدَّثنا يعقوبُ بن حُميد بن كاسبِ المَدِينيُّ، حدَّثني إسحاقُ بن إبراهيمَ، عن صَفْوان بن سُليم، عن عُبيد الله بن طَلْحة، عن الحسن البصريِّ

عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: «أفضلُ الصَّدقةِ أَنْ يتَعلَّمُ المرءُ المسلمُ عِلْماً، ثمَّ يُعلِّمهُ أخاه المُسلِمَ»(١).

## ٢١ باب من كره أن يوطأ عَقِباه (٢)

٢٤٤\_ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدَّثنا سُوَيدُ بن عَمرٍو، عن حمَّادِ ابن سَلَمة، عن ثابت، عن شُعَيب بن عبد الله بن عَمْرِو

عن أبيه، قال: ما رُئِيَ رسولُ الله ﷺ يأكُلُ مُتَّكِئاً قطُّ، ولا يَطأُ عَقبَيه رَجُلان<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف، يعقوب بن حميد ضعيف، وإسحاق بن إبراهيم \_ وهو ابن سعيد الصواف \_ لين الحديث، ثم هو منقطع، فإن الحسن لم يسمع من أبي هريرة.

وأخرجه المزي في ترجمة عبيد الله بن طلحة الخزاعي من «تهذيب الكمال» ٢٠-٥٩/١٩ من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) في أصولنا الخطية: عقبيه، والمثبت من المطبوع، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن، شعيب بن عبد الله بن عمرو: هو شعيب بن محمد بن عبد الله ابن عمرو، والد عمرو بن شعيب، وقوله: «عن أبيه» يريد أباه الأعلى، وهو جده عبد الله، وسماه أباه لأنه هو الذي ربّاه، وشعيب لهذا صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات.

وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ٨/ ٦٤٢.

وأخرجه أبو داود (۳۷۷۰) عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، بلهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٦٥٤٩).

وقوله: «ما رأيت رسول الله ﷺ يأكل متكناً» له شاهد من حديث أبي جحيفة عند البخاري (٥٣٩٨).

- قال أبو الحسن: وحدَّثنا خازمُ بن يحيى، حدَّثنا إبراهيمُ بن الحجَّاج السَّاميُ، حدَّثنا حمَّادُ بن سَلَمَة.
- قال أبو الحسن: وحدَّثنا إبراهيم بنُ نصرِ الهَمْدانيُّ، صاحبُ القَفيزِ،
   حدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدَّثنا حمَّادُ بن سَلَمَة.

٢٤٥\_ حدَّثنا محمد بن يحيى، حدَّثنا أبو المغيرة، حدَّثنا مُعانُ بن رِفَاعة، حدَّثني عليُّ بن يزيد، قال: سمعتُ القاسمَ بن عبد الرَّحمٰن يحدُّثُ

عن أبي أمامة، قال: مرَّ النبيُّ عَلَيْ في يوم شديدِ الحَرِّ نحوَ بَقِيعِ الغَرْقَدِ، وكان النَّاسُ يَمْشُونَ خَلْفَه، فلمَّا سَمِعَ صوتَ النِّعالِ وَقَرَ ذَلك في نَفْسِه، فجَلَسَ حتَّى قَدَّمَهُم أمامَه، لئلاَّ يَقَعَ في نَفْسِه شيءٌ من الكِبْرِ (١).

وقوله: «ولا يطأ عقبيه رجلان» له شاهد من حديث جابر سيأتي برقم (٢٤٦).
 قوله: «ولا يطأ عقبيه رجلان»، قال السندي: أي: لا يمشي رجلان خلفه،
 فضلاً عن الزيادة، يعني أنه من غاية التواضع لا يتقدم أصحابه في المشي، بل إما أن
 يمشي خلفهم ويسوق أصحابه، أو يمشي فيهم.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف من أجل علي بن يزيد: وهو الأَلْهاني. أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني.

وأخرجه أحمد في «المسند» (٢٢٢٩٢)، والطبراني في «الكبير» (٧٨٦٩)، والبيهقي في «الزهد الكبير» (٢٩٨) من طريق أبي المغيرة، بهٰذا الإسناد.

قوله: «وقر ذٰلك في نفسه»، قال السندي: أي: ثقل فكرهه.

وقوله: «لئلا يقع...» إلخ، قال: لهذا على حسب ظن الراوي، فقد لا يكون السبب ذٰلك بل هو غيره، كما سيجيء في الحديث الآتي (يعني حديث جابر الآتي بعده في مشي الملائكة خلفه)، وعلى تقدير أن الراوي أخذ ذٰلك من جهته، فيمكن أنه قال ذٰلك للتنبيه على ضعف حالة البشر، وأنه محلُّ للآفات كلها لولا عصمة الله =

٢٤٦ حدَّثنا عليّ بن محمدٍ، حدَّثنا وكيعٌ، عن سفيانَ، عن الأسوَد بن قَيسٍ، عن نُبَيْحِ العَنَزيِّ

عن جابر بن عبد الله، قال: كان النبيُّ ﷺ إذا مَشَى، مَشَى أصحابُه أمامَه، وتَركُوا ظَهْرَه للملائكة (١).

#### ٢٢ باب الوصاة بطلبة العلم

٢٤٧ حدَّثنا محمد بن الحارث بن راشدِ المصريُّ، حدَّثنا الحَكَمُ بنُ عَبْدةَ، عن أبي هارونَ العَبْديُّ

عن أبي سعيدِ الخُدْريِّ، عن رسول الله ﷺ، قال: «سيأتيكُم أقوامٌ يطلُبُونَ العِلمَ، فإذا رأيتُموهُم، فقُولُوا لهم: مَرْحباً مَرْحباً بوَصيَّةِ رسول الله ﷺ، واقْنُوهُمْ»(٢).

<sup>=</sup> الكريم، فلا ينبغي له الاغترار، بل ينبغي له زيادة الخوف والأخذ بالأحوط والتجنب عن الأسباب المؤدية إلى الآفات النفسانية.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري، ونُبيح العنزي: هو ابن عبد الله.

وأخرجه الدارمي (٤٥)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢٠٧٥)، وأبو الشيخ في «أخلاق النبي ﷺ ص٩٤، والحاكم ٤/ ٢٨١، وأبو نعيم في «الحلية» الشيخ في «أخلاق النبي شيخ» ص٩٤، والحاكم ١١٧/١ من طريق الأسود بن قيس، بهذا الإسناد. ورواية الدارمي ضمن حديث مطول، وفيها: وقام أصحابه، فخرجوا بين يديه، وكان يقول: «خلوا ظهري للملائكة».

وهو في «مسند أحمد» (١٤٢٣٦)، و«صحيح ابن حبان» (٦٣١٢).

 <sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف جداً، أبو هارون العبدي ـ واسمه عمارة بن جوين ـ ضعيف باتفاقهم، وبعضهم كذبه. وسيأتي بنحوه برقم (۲٤۹).

وأخرجه الترمذي (٢٨٤١) و(٢٨٤٢) من طريق أبي هارون العبدي، بهذا الإسناد. وقال: لهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي هارون عن أبي سعيد. =

قلتُ للحَكَم: ما «اقْنُوهُم»؟ قال: عَلَّمُوهُم.

٢٤٨ حدَّثنا عبد الله بن عامر بن زُرَارة، حدَّثنا المُعَلَّى بن هلال، عن إسماعيل، قال: دخلنا على الحسن نَعُودُه حتَّى ملأنا البيت، فقبَضَ رجليه، ثم قال:

دَخَلْنَا عَلَى أَبِي هُرِيرة نَعُودُه حَتَّى مَلَانَا البِيتَ، فَقَبضَ رَجَلِيه، ثم قال: دَخَلْنَا عَلَى رَسُولَ الله ﷺ حَتَّى مَلَانَا البِيتَ، وهو مُضطَجِعٌ لَجَنْبِه، فَلمَّا رَآنَا قَبَضَ رَجُلِيهِ (١)، ثم قال: «إنَّه سيأتيكُم أقوامٌ من بَعدي يَطلُبُونَ الْعِلْمَ، فَرَحِّبُوا بَهم، وَحَيُّوهُم وَعَلِّمُوهُم».

قال: فأدرَكْنا ـ والله ـ أقواماً ما رحَّبُوا بنا ولا حَيَّوْنا ولا عَلَّمُونا إلا بعدَ أن كُنَّا نَذْهَبُ إليهم فيَجْفُونا<sup>(٢)</sup>.

٢٤٩ حدَّثنا عليُّ بن محمدٍ، حدَّثنا عمرو بن محمدٍ العَنْقَزيُّ، أخبرنا سفيان، عن أبي هارونَ العَبْديِّ، قال:

<sup>=</sup> وأخرج تمام في «فوائده» (٩٣)، وابن أبي حاتم في مقدمة «الجرح والتعديل» ٢/ ٢١، والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (٢١)، والحاكم ٨٨/١ من طريق سعيد بن سليمان، حدثنا عباد بن العوام، حدثنا الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد أنه قال: مرحباً بوصية رسول الله على، كان رسول الله على يوصينا بكم. ولهذا سند ضعيف من أجل الجريري، واسمه: سعيد، فقد اختلط قبل موته بثلاث سنين، وعباد بن العوام روى عنه بعد الاختلاط. وروي نحوه من وجوه أخرى لا يصح منها شيءٌ.

<sup>(</sup>١) في (م): رجليه إليه.

<sup>(</sup>٢) خبر موضوع، المعلى بن هلال بن سويد الحضرمي كذبه أحمد ويحيى بن معين وابن المبارك وأبو داود وغيرهم، وقال البخاري: تركوه.

كنَّا إذا أتينا أبا سعيدِ الخُدْريّ، قال: مَرْحباً بوصيَّةِ رسول الله ﷺ، إنَّ رسول الله ﷺ، وإنَّهم سيأتُونكم من أقطارِ الله ﷺ فاستَوصُوا بهم أقطارِ الأرضِ يَتَفَقَّهُونَ في الدّين، فإذا جاؤُوكُم فاستَوصُوا بهم خيراً (١).

### ٢٣ باب الانتفاع بالعلم والعمل به

٢٥٠ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدَّثنا أبو خالدِ الأحمرُ، عن ابن
 عَجْلانَ، عن سعيد بن أبى سعيد

عن أبي هُريرةَ، قال: كان من دُعاءِ النَّبِيِّ ﷺ: «اللهمَّ إنِّي أُعوذُ بِكُ من علم لا يَنفعُ، ومن دُعاءِ لا يُسمَعُ، ومن قلبٍ لا يَخشعُ، ومن نَفْسٍ لا تَشبعُ »(٢).

۲۵۱\_ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدَّثنا عبد الله بن نُميرٍ، عن موسى ابن عُبيدة، عن محمد بن ثابت

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف جداً. وقد سلف برقم (٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح لغيره، ولهذا إسناد قد أُعلَّ بالانقطاع بين سعيد \_ وهو المقبري \_ وبين أبي هريرة، وجاء ذكرُ الواسطة بينهما مصرَّحاً به في رواية الليث بن سعد عن سعيد المقبري عند المصنف برقم (٣٨٣٧)، وأبي داود (١٥٤٨)، والنسائي ٨٣٢ و ٢٨٥- ٢٨٥، وهو عَبَّاد بن أبي سعيد المقبري، وهو مجهول، وذكر ابنُ المديني في «العلل» ص ٧٩ أن ابن أبي ذئب رواه عن سعيد المقبري عن عبد الرحمٰن ابن مِهْران عن أبي هريرة. وابن مهران صدوق حسن الحديث.

وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ١٨٧/١٠.

وأخرجه النسائي ٨/ ٢٨٤ من طريق أبي خالد الأحمر، بهٰذا الإسناد.

وهو في «مستد أحمد» (٨٤٨٨).

وفي الباب عن غير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم، انظر تخريج أحاديثهم عند حديث عبد الله بن عمرو في «مسند أحمد» (٦٥٥٧).

عن أبي هريرةَ، قال: كان رسولُ الله ﷺ يقولُ: «اللهمَّ انفَعْني بما علَّمْتَني، وعَلِّمْني ما يَنْفعُني، وزِدْني عِلماً، والحمدُ لله على كُلِّ حالِ»(١).

٢٥٢ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدَّثنا يونُسُ بن محمدٍ، وسُرَيْجُ بن النُّعمان، قالا: حدَّثنا فُلَيْح بن سليمان، عن عبد الله بن عبد الرَّحمٰن بن مَعْمَرِ أبي طُوَالَة، عن سِعيدِ بن يَسَارِ

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَن تَعَلَّمَ علماً ممَّا يُسْتَغَى به وَجْهُ الله، لا يَعلَمُه (٢) إلا ليُصيبَ به عَرَضاً من الدُّنيا، لم يَجِدْ عَرْفَ الجَنَّةِ يومَ القيامةِ» يعني: رِيحَها (٣).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف، موسى بن عُبيدة \_ وهو الربذي \_ ضعيف، وشيخه محمد ابن ثابت مجهول.

وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ١٠/ ٢٨١.

وأخرجه الترمذي (٣٩١٦) من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (٣٨٠٤) و(٣٨٣٣).

وله شاهد حسن من حديث أنس بن مالك عند الطبراني في «الدعاء» (١٤٠٥)، والحاكم ٥١٠/١، والبيهقي في «الدعوات» (٢١٠) من طريق أسامة بن زيد الليثي، عن سليمان بن موسى، عن مكحول أنه دخل على أنس بن مالك، قال: فسمعه يذكر أن رسول الله ﷺ كان يقول: «اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علماً تنفعني به».

<sup>(</sup>٢) لهكذا في أصولنا الخطية، وفي النسخ المطبوعة: يتعلُّمه.

 <sup>(</sup>٣) إسناده حسن إن شاء الله، فليح بن سليمان ـ وإن تُكلم فيه ـ قد انتقى له
 البخاري أحاديث في الفضائل والرقائق، وباقي رجاله ثقات.

<sup>.</sup> وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ٨/ ٧٣١، وعنه أخرجه أبو داود (٣٦٦٤). وهو في «مسند أحمد» (٨٠٥٧)، و«صحيح ابن حبان» (٧٨).

ويشهد له حديث جابر الآتي برقم (٢٥٤).

قال أبو الحسن: أخبرنا أبو حاتم، حدَّثنا سعيدُ بن منصور، قال:
 حدَّثنا فُليحُ بن سليمانَ، فذكر نحوه.

٢٥٣\_ حدَّثنا هشامُ بن عمَّار، حدَّثنا حمَّادُ بن عبد الرَّحمٰن، حدَّثنا أبو كَرِبِ الأزديُّ، عن نافع

عن ابن عمر، عن النبيِّ ﷺ، قال: «مَن طَلَبَ العِلْمَ ليُماريَ به السُّفهاءَ، أو ليبُوهَ النَّاسِ إليه، فهو في النَّار»(١).

٢٥٤ حدَّثنا محمد بن يحيى، حدَّثنا ابنُ أبي مريم، أخبرنا يحيى بن أيُّوب، عن ابن جُريج، عن أبي الزُّبير

عن جابر بن عبد الله، أنَّ النبيَّ ﷺ، قال: «لا تَعَلَّمُوا العِلمَ لتُباهُوا به العلماءَ، ولا لتُمارُوا به السُّفهاءَ، ولا تَخَيَّرُوا به المجالسَ، فمَن فَعَلَ ذٰلكَ، فالنَّارُ النَّارُ (٢).

<sup>(</sup>۱) حسن لغيره إن شاء الله، ولهذا إسناد ضعيف لضعف حماد بن عبد الرحمٰن، وجهالة أبى كرب الأزدى.

وله شاهد من حديث كعب بن مالك عند الترمذي (٢٨٤٥)، وسنده ضعيف.

ويشهد له حديث جابر الآتي. وانظر ما سيأتي برقمي (۲۰۹) و(۲۲۰) بإسنادين واهيين.

<sup>(</sup>۲) حسن لغيره، رجاله ثقات رجال الصحيح لكن فيه عنعنة ابن جريج وأبي الزبير.

وأخرجه الحاكم ٨٦/١، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» ١٨٧/١ من طريق ابن أبي مريم، بهذا الإسناد.

وهو في "صحيح ابن حبان" (٧٧).

قوله: «ولا تخيّروا به المجالس» قال السندي: أي: لا تختاروا به خيار المجالس وصدورها. وقوله: «فالنار» أي: فله النارُ، أو فيستحق النارَ.

٢٥٥ حدَّثنا محمد بن الصَّبَّاح، أخبرنا الوليدُ بن مُسلم، عن يحيى بن عبد الرَّحمٰن الكِنْديِّ، عن عَبْد اللهُ (١) بن أبي بُردةَ

عن ابن عبَّاس، عن النبيِّ ﷺ، قال: «إنَّ أُناساً من أُمَّتي سيتفَقَّهون في الدِّين، ويقرؤُونَ القُرآن، ويقولون: نأتي الأمراءَ فنُصِيبُ من دُنياهُم ونَعتزلُهُم بدِيننا. ولا يكونُ ذٰلك، كما لا يُجتنَى من القَتَاد إلا الشَّوكُ، كذٰلك لا يُجتنَى من قُربهم إلَّا»(٢).

قال محمد بنُ الصَّبَّاح: كأنَّه يعني: الخَطَايا.

٢٥٦\_حدَّثنا عليُّ بن محمدٍ، ومحمد بن إسماعيل، قالاً: حدَّثنا عبدُ الرَّحمٰن ابن محمدِ المُحاربيُّ، حدَّثنا عمَّار بن سَيْفٍ، عن أبي معاذ (ح)

وحدَّثنا عليُّ بن محمدٍ، حدَّثنا إسحاقُ بن منصورٍ، عن عمَّارِ بن سيفٍ، عن أبي معاذٍ البَصْري، عن ابن سِيرينَ

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «تَعوَّذُوا بالله من جُبِّ الحُزْن؟ قال: «وادٍ في جُبِّ الحُزْن؟ قال: «وادٍ في جَهَنَّمَ تَعَوَّذُ<sup>(٣)</sup> منه جَهَنَّمُ كُلَّ يومٍ أربَعَ مئةِ مرَّةٍ» قيل: يا رسولَ الله،

<sup>(</sup>١) له كذا في أصولنا الخطية مكبَّراً: عَبْد الله، وفي «التحفة» (٥٨٢٥) والنسخ المطبوعة: عبيد الله، مصغَّراً، وكلاهما مأثورٌ في اسمه، وهو عُبيد الله أو عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة.

 <sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف لجهالة عبيد الله بن المغيرة بن أبي بردة، فقد تفرد بالرواية
 عنه يحيى بن عبد الرحمٰن الكندي، ولم يوثقه أحد، وقال الذهبي: مجهول.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٨٢٣٦)، والمزي في «تهذيب الكمال» (١٦١/١٩ من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.

القَتَاد: شجر ذو شوك، لا يكون له ثمر سوى الشوك.

<sup>(</sup>٣) في النسخ المطبوعة: يتعوَّذ.

مَن يَدخُلُه (١٠)؟ قال: «أُعِدَّ للقُرَّاءِ المُرَائينَ بأعمالِهم، وإنَّ من أبغضِ القرَّاءِ إلى الله: الذينَ يَزورُونَ الأمراءَ». قال المُحاربيُّ: «الجَوَرَةَ»(٢).

[قال أبو الحسن]: حدَّثنا إبراهيمُ بن نَصرٍ، حدَّثنا أبو غسَّانَ مالكُ
 ابن إسماعيلَ، حدَّثنا عمَّار بن سيفٍ، عن أبي معاذٍ. قال مالكُ بن إسماعيلَ:
 قال عمارٌ: لا أدري محمداً أو أنسَ بنَ سيرينَ (٣).

٢٥٧ حدَّثنا عليُّ بن محمد، والحسينُ بن عبدِ الرَّحمٰن، قالا: حدَّثنا عبدُ الله بن نُميرٍ، عن مُعاويةَ النَّصْريِّ، عن نَهْشَلِ، عن الضَّحَّاكِ، عن الأسود ابن يزيدَ

عن عبد الله بن مسعود، قال: لو أنَّ أهلَ العِلمِ صانُوا العلمَ ووَضَعُوه عند أهله، لسَادُوا به أهلَ زَمانِهِم، ولٰكنَّهم بَذَلُوهُ لأهلِ الدُّنيا لينالُوا به من دُنياهُم، فهانُوا عليهم، سمعتُ نبيَّكم ﷺ يقول:

<sup>(</sup>١) في (س) و(م): من يدخلها. والمثبت من (ذ).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف لضعف عمار بن سيف الضبي وجهالة أبي معاذ، ويقال:أبو مُعان.

وأخرجه الترمذي (٢٥٤١) من طريق عبد الرحمٰن بن محمد المحاربي، بهذا الإسناد. وقال: هٰذا حديث غريب.

الجَوَرَة: الظَّلَمة.

<sup>(</sup>٣) هذا الإسناد من زيادات أبي الحسن القطان، لذلك لم يذكره الحافظ المزي في «التحفة» (١٤٥٨٦)، ووهم الحافظ ابن حجر فاستدركه عليه في «النكت الظراف»، ومما يدل على أنه من زيادات أبي الحسن القطان كونه مروياً عن إبراهيم ابن نصر: وهو إبراهيم بن نصر بن عبد العزيز أبو إسحاق الرازي، وهو من شيوخ القطان، فقد سمع منه «مسنده» فيما ذكره الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني في «الإرشاد» ص٠٥٠ في ترجمة إبراهيم هذا.

ولهٰذا الإسناد لم يرد في (م).

«مَن جَعَلَ الهُمُومَ همّاً واحداً، هَمَّ آخرَتِه، كَفَاهُ اللهُ هَمَّ دُنياهُ، ومَنْ تَشَعَّبتْ به الهُمُومُ في أحوالِ الدُّنيا، لم يُبالِ اللهُ في أيِّ أودِيَتِها هَلَكَ»(١).

قال أبو الحسن: حدَّثنا خازمُ بنُ يحيى، حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد [بن عبد الله] (٢) بن نُميرٍ، قالا: حدَّثنا عبدُ الله بن نُميرٍ، عن مُعاوية النَّصْرِيِّ، وكانَ ثقةً. ثُمَّ ذكر الحديثَ نحوه بإسنادِه.

(۱) إسناده تالف، نهشل ـ وهو ابن سعيد بن وردان الورداني ـ كذبه أبو داود الطيالسي وإسحاق بن راهويه، وقال أبو حاتم: ليس بقوي، متروك الحديث، ضعيف الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال مرة: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه. وضعفه ابن معين وأبو زرعة والدارقطني وغيرهم، وقال البخاري: روى عنه معاوية النصري أحاديث مناكير. معاوية النصري: هو معاوية بن سلمة النصري، والضحاك: هو ابن مزاحم.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٢١/١٣، وابن أبي عاصم «الزهد» (٢٧٤)، والبزار (١٠٥)، والبزار (١٠٥)، والشاشي في «المسنده» (٣١٧)، وأبو نعيم في «الحلية» ٢/ ١٠٥ من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد. وسأتى المرفوع مكرراً برقم (٤١٠٦).

والمرفوع من الحديث صحيح من حديث ابن عمر، أخرجه ابن أبي عاصم في «الزهد» (١٦٦) عن الحلواني \_ وهو الحسن بن علي بن محمد الخلال \_، عن يزيد ابن هارون، عن عاصم بن محمد بن زيد، عن أخيه عمر بن محمد بن زيد، عن عبد الله بن دينار أو نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ. ولهذا إسناد صحيح.

وأخرج حديث ابن عمر أيضاً الحاكم ٤٤٣/٢ و٤/٣٢، والبيهقي في «الزهد» (١٦) من طريق أبي عقيل يحيى بن المتوكل، عن عمر بن محمد بن زيد عن نافع، عن ابن عمر. وفي رواية البيهقي: نافع وعبد الله بن دينار. ويحيى بن المتوكل ضعيف، إلا أن متابعه هو عاصم بن محمد ثقة.

وانظر حديث زيد بن ثابت الآتي برقم (٤١٠٥).

<sup>(</sup>٢) زيادة من المطبوع.

٢٥٨\_ حدَّثنا زيدُ بن أخزَمَ، وأبو بَدْرٍ عَبَّادُ بن الوليد، قالا: حدَّثنا محمد ابن عبَّادٍ الهُنائيُّ، عن أيوبَ السَّخْتِيانيُّ، عن خالد بن دُرَيْكٍ

عن ابن عُمر، عن النبيِّ ﷺ قال: «مَن طَلَبَ العلمَ لغيرِ الله، أو أرادَ به غيرَ الله، فلْيَتَبوَّأُ مَقْعَدَه من النَّار»(١).

٢٥٩ حدَّثنا أحمدُ بن عاصمِ العَبَّادانيُّ، حدَّثنا بَشيرُ<sup>(۲)</sup> بن ميمونِ، قال: سمعتُ أشعَثَ بن سَوَّارِ، عن أبن سِيرينَ

عن حُذيفة، قال: سمعتُ رسول الله عَلَيْةِ يقول: «لا تَعَلَّمُوا اللهِ عَلَيْةِ يقول: «لا تَعَلَّمُوا العِلمَ لتُباهُوا به العُلماء، أو لتُمارُوا به السُّفَهاء، أو لتَصْرِفُوا وُجُوهَ النَّاسِ إليكم، فمَن فَعَلَ ذٰلك فهو في النَّار»(٣).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لانقطاعه، خالد بن دريك لم يدرك ابن عمر.

وأخرج الترمذي (٢٨٤٦)، والنسائي في «الكبرى» (٥٨٧٩) من طريق محمد ابن عباد الهنائي، بهذا الإسناد. وحسَّنه الترمذي!

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ المطبوعة و«تهذيب الكمال» للمزي وفروعه، وفي أصولنا الخطية: بشر.

قال سبط ابن العجمي في «الكشف الحثيث» ص٧٦: بِشْر بن ميمون الواسطي الخراساني، كذا رأيته بخط الحافظ صدر الدين سليمان بن مُفلح الياسوفي في حاشيته على نسخة من «الميزان» قال عنه: راوي حديث مقبرة عسقلان. وقد ذكر الذهبي حديث مقبرة عسقلان في ترجمة بشير بن ميمون بزيادة ياء مثناة تحت، وكذا كلام البخاري وابن معين في بَشِير، والله أعلم، وقد راجعتُ نسخة عندي من «الموضوعات» وهي غير صحيحة قال فيها: بشير بن ميمون، بزيادة ياء، فيُحرَّر مع من الصواب، والله أعلم.

 <sup>(</sup>٣) إسناده تالف، بشير بن ميمون متروك، قال البخاري: منكر الحديث،
 وقال في موضع آخر: متهم بالوضع، وقال النسائي: ليس بثقة ولا مأمون، وقال في
 موضع آخر: متروك الحديث.

٢٦٠ حدَّثنا محمد بن إسماعيل، أخبرنا وهبُ بن إسماعيلَ الأسَدِيُّ،
 حدَّثنا عبد الله بن سعيدِ المَقْبريُّ، عن جدِّه

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "مَن تَعَلَّمَ العِلمَ ليُنظِينَ : "مَن تَعَلَّمَ العِلمَ ليُباهيَ به العُلماء، ويُصرِفَ به وُجوهَ الناسِ إليه، أدخلَه اللهُ جَهنَّمَ (٢).

# ٢٤ ـ باب مَن سُئِلَ عن علم فكتمه

٢٦١ـ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبة، حدَّثنا أسودُ بن عامرٍ، حدَّثنا عُمَارةُ ابن زاذان، حدَّثنا عليُّ بن الحكم، حدَّثنا عطاءٌ

عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: «ما من رجلِ يَحْفَظُ عِلماً فَيَكْتُمُه، إلا أُتيَ به يومَ القيامةِ مُلْجَماً بلِجَام من النَّار»(٣).

<sup>=</sup> وأخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (٢٢) من طريق أحمد بن عاصم العباداني، بهذا الإسناد.

وأخرجه الخطيب أيضاً (٢١) من طريق عطاء بن عجلان، عن نعيم بن أبي هند، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة، رفعه. وعطاء بن عجلان متروك، قال الحافظ في «التقريب»: بل أطلق عليه ابن معين والفلاس وغيرهما الكذب.

وانظر حديث ابن عمر السالف برقم (٢٥٣).

<sup>(</sup>١) في النسخ المطبوعة: ويجاري.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف جداً، عبد الله بن سعيد المقبري متروك، واتهمه يحيى بن سعيد بالكذب، وقال أحمد: منكر الحديث، متروك الحديث، وضعفه ابن معين، وأبو زرعة وغيرهما. محمد بن إسماعيل: هو ابن سمرة الأحمسي.

وعزاه العجلوني في «كشف الخفاء» ٢/ ٤١٠ إلى الطبراني من حديث أبي هريرة. وانظر حديث ابن عمر السالف برقم (٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) حدیث صحیح، عمارة بن زاذان وإن کان فیه ضعف \_ قد تابعه حماد بنسلمة کما سیأتی.

قال أبو الحسن \_ أي: القطَّانُ \_: وحدَّثنا أبو حاتم، حدَّثنا أبو الوليد، حدَّثنا عُمارةُ بن زاذانَ، فذكرَ نحوَه (۱).

٢٦٢\_ حدَّثنا أبو مروانَ العُثمانيُّ محمد بن عثمان، حدَّثنا إبراهيم بن سعدٍ، عن الزُّهريِّ، عن عبد الرحمٰن بن هُرْمُز الأعرج

أَنَّه سَمعَ أَبَا هريرة يقولُ: والله، لولا آيتان في كتاب الله تعالى ما حَدَّثْتُ عنه \_ يعني عن النبيِّ ﷺ \_ شيئاً أبداً، لولا قولُ الله: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَنِ . . ﴾ إلى آخر الآيتين [البقرة: ١٧٤ و١٧٥](٢).

٣٦٣ حدَّثنا الحُسينُ بن أبي السَّريِّ العَسقلانيُّ، حدَّثنا خَلَفُ بن تَمِيمٍ، عن عبد الله بن السَّريِّ، عن محمد بن المُنكَدر

عن جابر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إذا لَعَنَ آخِرُ هٰذه الأُمَّةِ أُوَّلَها، فَمَنْ كَتَمَ حديثاً، فقد كَتَمَ ما أَنزَلَ اللهُ اللهُ (٣).

<sup>=</sup> وأخرجه الترمذي (٢٨٤٠) من طريق عبد الله بن نمير، عن عمارة بن زاذان، يهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (٣٦٥٨) من طريق حماد بن سلمة، عن علي بن الحكم، به. وهو في «مسند أحمد» (٧٥٧١)، و«صحيح ابن حبان» (٩٥).

وسِيأتي برقم (٢٦٦) من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة.

اللَّجام: ما يُشدُّ به فم الدابة فيسهل قيادها.

<sup>(</sup>١) إسناد أبي الحسن القطان هذا لم يرد في (ذ) و(م).

<sup>(</sup>٢) أثر صحيح.

وأخرجه البخاري (١١٨)، والنسائي في «الكبرى» (٥٨٣٦) من طريق الأعرج، به. وهو في «مسند أحمد» (٧٢٧٦).

<sup>(</sup>٣) ضعيف جداً، الحسين بن أبي السري \_ وهو ابن المتوكل بن عبد الرحمٰن ابن حسان الهاشمي مولاهم العسقلاني، اتهمه أخوه محمد وأبو عروبة بالكذب، =

٢٦٤\_ حدَّثنا أحمد بن الأزْهَر، حدَّثنا الهيثم بن جَميلٍ، حدَّثني عمرو ابن سُلَيم، حدَّثنا يوسف بن إبراهيم

سمعتُ أنسَ بن مالكِ يقول: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَن سُئِلَ عن علمٍ فكَتَمَه، أُلجِمَ يومَ القيامة بلِجَامٍ من نارٍ»(١).

٢٦٥ حدَّثنا إسماعيلُ بن حِبَّان (٢) بن واقدِ النَّقَفيُّ أبو إسحاق الواسطيُّ،

= وضعفه أبو داود، لكنه قد توبع، وعبد الله بن السري ضعيف، ضعفه العقيلي وابن حبان وأبو نعيم الأصبهاني وابن الجوزي، وقال البخاري: لا أعرف عبد الله، ولا له سماعاً من ابن المنكدر.

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ٣/١٩٧، وابن أبي عاصم في «السنة» (٩٩٤)، والعقيلي في «الضعفاء» ٢٦٤/٢ وابن عدي في «الكامل» ١٥٢٨/٤، والخطيب في «تاريخه» ٩/٤٧١ من طرق عن خلف بن تميم بهذا الإسناد.

قال العقيلي: وقد رواه غير خلف فأدخل بين عبد الله بن السري ومحمد بن المنكدر رجلين مشهورين بالضعف. ثم أخرجه 1000 من طريق أحمد بن إسحاق البزار، وأخرجه ابن عدي من طريق سعيد بن زكريا، كلاهما عن عبد الله بن السري، عن عنبسة بن عبد الرحمٰن، عن محمد بن زاذان، عن محمد بن المنكدر، عن جابر. وقال: هذا الحديث بهذا الإسناد أشبه وأولى. قلنا: وعنبسة وزاذان متهم بالوضع.

(۱) إسناده ضعيف جداً، يوسف بن إبراهيم \_ وهو التميمي أبو شيبة الواسطي \_ قال البخاري: صاحب عجائب، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث، عنده عجائب. وقال ابن حبان: يروي عن أنس ما ليس من حديثه، لا تحل الرواية عنه.

وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ١٦٨ و ٤٤٩/٤، والمزي في ترجمة عمر ابن سليم من «تهذيب الكمال» ٢١/ ٣٧٩ من طريق الهيثم بن جميل، بهذا الإسناد. ويغنى عنه حديث أبي هريرة السالف برقم (٢٦١).

(٢) في (ذ) و(م) و «مصباح الزجاجة»: حَيّان، بالياء المثناة. وكذلك وقع للحافظ ابن عساكر في «المشايخ النّبَل»، قال الحافظ المزي في «التهذيب»: وأظنّه والله أعلم.

حدَّثنا عبد الله بن عاصم، حدَّثنا محمد بن داب، عن صفوان بن سُليم، عن عبد الرحمٰن بن أبي سعيدِ الخُدريِّ

عن أبي سعيد الخُدريِّ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَن كَتَمَ عِلماً ممَّا يَنفَعُ اللهُ به في أمرِ النَّاس، في الدِّينِ (١)، ألجَمَهُ اللهُ يومَ القيامةِ بلِجَامِ من النَّار»(٢).

٢٦٦ حدَّثنا محمدُ بن عبد الله بن حفص بن هشامِ بن زيد بن أنس بن مالكِ، حدَّثنا أبو إبراهيم إسماعيلُ بن إبراهيمَ الكَرَابيسيُّ، عن ابن عَوْنٍ، عن محمد بن سِيرين

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَن سُئِلَ عن علم يَعْلَمُه فَكَتَمَه، أُلجِمَ يومَ القيامَةِ بلِجَامِ من نارٍ» .

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) في النسخ المطبوعة: في أمر الناس أمر الدين.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف جداً، محمد بن داب، قال أبو زرعة: ضعيف الحديث، كان يكذب. وقال الأصمعي: قال لي خلف الأحمر: ابن داب يضع الحديث بالمدينة، وقيل: إن ابن داب الذي ذكره خلف هو عيسى بن يزيد.

وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» ٩٩/١ من طريق عبد الله بن عاصم بهٰذا الإسناد.

ويغني عنه حديث أبي هريرة السالف برقم (٢٦١).

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن. ابن عون: هو عبد الله بن عون بن أرطبان.

وانظر ما سلف برقم (٢٦١).

# أَبْوَابُ ٱلطُّهارَة وَسُنَنَهَا

# ١ - باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة

٢٦٧\_ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدَّثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أبي رَيْحانةَ

عن سفينة، قال: كان رسولُ الله ﷺ يتوضَّأُ بالمُدِّ، ويغتسلُ بالصَّاع (١٠).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن عُليَّة، وأبو ريحانة: هو عبد الله بن مطر البصري، وسفينة: هو مولى رسول الله ﷺ.

وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ١/ ٦٥.

وأخرجه مسلم (٣٢٦)، والترمذي (٥٦) من طريق أبي ريحانة، بهذا الإسناد. وهو في «مسند أحمد» (٢١٩٣٠).

وانظر ما بعده.

قوله: «بالمد»، قال السندي: بضم الميم وتشديد الدال: مكيال معروف، الجمهور على أنه رطلان بالبغدادي.

<sup>&</sup>quot;بالصاع"، قال: أربعة أمداد، وقيل: قد عُلم أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان معتدلاً في الخَلْق مربوعاً، فمن كان كذلك فالسنة في حقه لهذا، والقصير والطويل ينقص ويزيد بقدر نقصان جسده وطوله من حد الاعتدال، والحق عند أهل التحقيق أنه لا حدَّ في قدر ماء الطهارة، فقد جاء أقل من لهذا القدر وأكثر في أحاديث، كما لا يخفى على المتتبع، والمقصود الاستيفاء مع مراعاة السنن والآداب بلا إسراف ولا تقتير، ويراعى الوقت وكثرة الماء وقلَّته وغير ذلك.

٢٦٨ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، حدَّثنا يزيد بنُ هارونَ، عن هَمَّامٍ، عن قتادةَ، عن صفيَّةَ بنتِ شَيْبة

عن عائشة، قالت: كان رسولُ الله ﷺ يتوضَّأُ بالمُدِّ، ويغتسلُ بالصَّاع (١٠).

٢٦٩ـ حدَّثنا هشامُ بن عمَّار، حدَّثنا الرَّبيعُ بن بَدْرٍ، حدَّثنا أبو الزُّبير عن جابرٍ: أنَّ رسولَ الله ﷺ كان يتوضَّأُ بالمُدِّ ويغتسلُ بالصَّاع (٢).

۲۷۰ حدَّثنا محمد بن المُؤَمَّل بن الصَّبَّاح، وعبَّادُ بن الوليد، قالا:
 حدَّثنا بكرُ بن يحيى بن زَبَّان، حدَّثنا حِبَّانُ بن عليً، عن يزيدَ بن أبي زيادٍ،
 عن عبد الله بن محمدِ بن عَقِيل بن أبي طالبٍ، عن أبيه

عن جدِّه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "يُجْزِئُ من الوضوءِ مُدُّ، ومنَ الغُسْلِ صاعٌ"، فقال رجلٌ: لا يُجزئُنا، فقال: قد كان يُجْزِئُ من هو خيرٌ منك، وأكثرُ شَعَراً. يعني النَّبيَ ﷺ ﴿ "".

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح.

وأخرجه أبو داود (٩٢)، والنسائي ١٨٠/١.من طريق قتادة، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي ١٨٠/١ من طريق الحسن، عن أمه، عن عائشة. وهو في «مسند أحمد» (٢٤٨٩٨).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وهذا سند فيه عنعنة أبي الزبير، لكنه متابع.

وأخرجه أبو داود (٩٣) من طريق يزيد بن أبي زياد، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر. ويزيد بن أبي زياد أيضاً متابع.

وهو في «مسند أحمد» (١٤٢٥٠) وفيه تمام تخريجه.

<sup>(</sup>٣) حسن لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لضعف حبان بن علي، ويزيد بن أبيزياد.

# ٢ ـ باب لا يقبل الله صلاة بغير طُهور

١٧١ حدَّثنا محمدُ بن بشَّارٍ، حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ، ومحمدُ بن جعفرِ (ح) وحدَّثنا من بدُ بن زُرَبع ؛

وحدَّثنا بكرُ بن خلفِ أبو بِشْرٍ، خَتَنُ المُقْرِئ، حدَّثنا يزيدُ بن زُرَيعٍ؛ قالوا: حدَّثنا شُعبةُ، عن قتادةَ، عن أبي المَلِيح بن أُسامة

عن أبيه \_ واسمه أسامة بن عُميرِ الهُذَليُّ \_ قال: قال رسولُ الله عَن أبيه . «لا يقبلُ اللهُ صلاةً إلا بطُهُورٍ، ولا يَقبلُ صَدَقَةً من غُلُولٍ» (١٠).

۲۷۱م ـ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، حدَّثنا عُبيد بن سعيدٍ، وشَبَابةُ بن
 سَوَّارٍ، عن شُعبة، نحوه.

٢٧٢\_ حدَّثنا عليُّ بن محمدٍ، حدَّثنا وكيع، حدَّثنا إسرائيلُ، عن سِمَاكِ (ح)

<sup>=</sup> وأخرجه ابن عدي في «الكامل» ١٥١٦/٤ ـ ترجمة عبد الله بن فروخ ـ من طريق ابن عقيل بن أبي طالب، عن أبيه، عن النبي ﷺ: «يكفي من الوضوء مد، ومن الغسل صاع».

ويشهد للمرفوع منه أحاديث الباب، فيصح بها.

والقصة فيه ورد نحوها عن جابر عند البخاري (٢٥٢)، والنسائي ١٢٧-١٢٨ من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن أبي جعفر الباقر: أنه كان عند جابر هو وأبوه وعنده قومه، فسألوه عن الغسل، فقال: يكفيك صاع، فقال رجل: ما يكفيني، فقال جابر: كان يكفي مَنْ هو أوفى منك شعراً وخير منك. ثم أمّنا في ثوب.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح.

وأخرجه أبو داود (٥٩)، والنسائي ١/ ٨٧-٨٨ و٥/ ٥٦-٥٧ من طريق قتادة، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (۲۰۷۰۸)، و«صحيح ابن حبان» (۱۷۰۵).

قوله: «من غلول»، قال السندي: بضم الغين المعجمة: الخيانة في الغنيمة، والمراد هاهنا مُطلَق الحَرَام.

وحدَّثنا محمدُ بن يحيى، حدَّثنا وَهْبُ بنُ جريرٍ، حدَّثنا شعبةُ، عن سِمَاكِ بن حربٍ، عن مُصعب بن سعدٍ

عن ابن عُمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يقبلُ الله صلاةً إلاً بطُهُورٍ، ولا صدقةً من غُلُولٍ»(١).

٢٧٣ حدَّثنا سهلُ بنُ أبي سهلٍ، حدَّثنا أبو زُهيرٍ، عن محمد بن إسحاقَ، عن يزيدَ بن أبي حبيب، عن سنانِ بن سعدٍ

عن أنس بن مالكِ، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «لا يَقبلُ اللهُ صلاةً بغيرِ طُهُورٍ، ولا صَدَقةً من غُلُولٍ» (٢).

٢٧٤\_ حدَّثنا محمد بن عَقِيلٍ، حدَّثنا الخليلُ بنُ زكريًا، حدَّثنا هشامُ بن حسَّانَ، عن الحسن

عن أبي بَكْرةَ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يَقبلُ اللهُ صلاةً بغيرِ طُهُودٍ، ولا صدقةً من غُلُولٍ» (٣).

<sup>(</sup>١) صحيح لغيره، ولهذا إسناد حسن من أجل سماك، وهو ابن حرب.

وأخرجه مسلم (٢٢٤)، والترمذي (١) من طريق سماك بن حرب، بهذا الإسناد. قال الترمذي: لهذا الحديث أصح شيء في لهذا الباب وأحسن.

وهو في «مسند أحمد» (٤٧٠٠)، و«صحيح ابن حبان» (٣٣٦٦). ويشهد له ما قبله.

<sup>(</sup>٢) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لجهالة سنان بن سعد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/١، وأبو عوانة (٦٣٩)، وأبو يعلى (٤٢٥١)، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٤/٣٢٠ من طريق يزيد بن أبي حبيب، بهذا الإسناد. ويشهد له الحديثان قبله.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف جداً. الخليل بن زكريا متروك.

# ٣ ـ باب مفتاح الصلاة الطُّهور

٢٧٥ حدَّثنا عليُّ بن محمدٍ، حدَّثنا وكيعٌ، عن سفيانَ، عن عبد الله بن
 محمد بن عَقِيلِ، عن محمد ابن الحَنفيَّة

عن أبيه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مِفتاحُ الصَّلاةِ الطُّهُورُ، وتَحْلِيلُها التَّسليمُ»(١).

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» ٣/ ٩٣١ و٦/ ٢٣٣٢، والمزي في ترجمة الخليل
 ابن زكريا من «تهذيب الكمال» ٨/ ٣٣٦ من طريق الخليل بن زكريا، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن عدي ٢٢٩١/٦ و٢٣٣٢ من طريق محمد بن عبد العزيز الدينوري، عن المنهال بن بحر، عن هشام بن حسان، به. وقال: ولهذا بلهذا الإسناد تفرد به محمد بن عبد العزيز الدينوري، عن المنهال بن بحر، عن هشام، وهو باطل بلهذا الإسناد، وقد رواه الخليل بن زكريا، عن هشام بن حسان، بلهذا الإسناد، والمنهال خير من الخليل بن زكريا. انتهى.

قلنا: وأحاديث الباب تُغْنى عنه.

(١) حسن لغيره، عبد الله بن محمد بن عقيل حسن الحديث في المتابعات والشواهد، وباقى رجال الإسناد ثقات. سفيان: هو الثوري.

وأخرجه أبُو داود (٦١) و(٦١٨)، والترمذي (٣) من طريق سفيان الثوري، مهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (١٠٠٦).

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري وهو الآتي بعد لهذا.

وآخر من حديث جابر عند الترمذي (٤)، وإسناده ضعيف.

وثالث من حديث عبد الله بن زيد عند الطبراني في «الأوسط» (٧١٧٥)، وفي إسناده الواقدي، وهو ضعيف.

وقد صح عن ابن مسعود موقوفاً عليه عند ابن أبي شيبة ١/ ٢٢٩، والبيهقي ٢/ ١٦.

قوله: «مفتاح الصلاة الطهور»، قال السندي: الظاهر أن المراد الفعل، فهو بالضم، والفتح إن جُوِّز الفتح في الفعل، وقيل: يجوز الفتح على أن المراد الآلة، لأن الفعل لا يتأتى إلا بالآلة، قلت (القائل السندي): وهو غير مناسب بما بعده. =

٢٧٦\_ حدَّثنا سُويدُ بن سعيدٍ، حدَّثنا عليُّ بن مُسهرٍ، عن أبي سُفيانَ طَرِيفٍ السَّعْديِّ (ح)

وحدَّثنا أبو كُرَيبٍ محمدُ بنُ العلاءِ، حدَّثنا أبو مُعاوية، عن أبي سُفيانَ السَّعديِّ، عن أبي نَضْرةَ

عن أبي سعيد الخُدريِّ، عن النبيِّ ﷺ، قال: «مِفْتاحُ الصَّلاةِ الظُّهُورُ، وتَحريمُها التَّكبيرُ، وتَحليلُها التَّسليمُ»(١).

#### ٤ - باب المحافظة على الوضوء

٢٧٧\_ حدَّثنا عليُّ بنُ محمدٍ، حدَّثنا وكيعٌ، عن سُفيانَ، عن منصورٍ، عن سالم بن أبي الجعد

عن ثُوبانَ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «استَقِيمُوا ولن تُحْصُوا، واعلَمُوا أَنَّ خيرَ أعمالِكُمُ الصَّلاةُ، ولا يُحافِظُ على الوضُوءِ إلاَّ مُؤْمنٌ »(٢).

وقوله: «وتحريمها»، أي: تحريم ما حرم الله فيها من الأفعال، وكذا «تحليلها»،
 أي: تحليل ما حلَّ خارجها من الأفعال.

<sup>(</sup>١) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لضعف أبي سفيان طريف بن شهاب السعدي. أبو نضرة، اسمه: المنذر بن مالك بن قطعة.

وأخرجه الترمذي (٢٣٨) من طريق أبي سفيان السعدي، بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن.

وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، ولهذا سند فيه انقطاع بين سالم بن أبي الجعد وبين ثوبان، نبه على ذٰلك غير واحد من الأثمة، لكن له طريق أخرى متصلة كما سيأتي في التخريج. سفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر.

وأخرجه الطيالسي (٩٩٦)، وابن أبي شيبة ١/٥-٦، والدارمي (٦٥٥)، والحاكم ١/١٣٠، والبيهقي ١/٢٨ و٤٥٧، والبغوي (١٥٥) وغيرهم من طريق =

٢٧٨ حدَّثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ بن حبيب بن الشَّهِيد، حدَّثنا المُعتمرُ بن سُليمانَ، عن ليثِ، عن مجاهدِ

عن عبد الله بن عَمرِو، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «استَقيمُوا ولن تُخصُوا، واعلَمُوا أَنَّ من أفضلِ أعمالِكم (١) الصَّلاة، ولا يُحافظُ على الوضوءِ إلا مُؤْمنٌ (٢).

= سالم بن أبي الجعد، عن ثوبان، رفعه. وهو من لهذه الطريق في «مسند أحمد» (۲۲۳۷۸). قال البغوي: لهذا منقطع، ويروى متصلاً عن حسان بن عطية، عن أبي كبشة السلولي، عن ثوبان.

قلنا: ولهذه الطريق المتصلة أخرجها الدارمي (٢٥٦)، ومحمد بن نصر المروزي في «الكبير» (١٤٤٤) من طريق الوليد بن مسلم، حدثنا ابن ثوبان، حدثني حسان بن عطية، أن أبا كبشة السلولي حدثه، أنه سمع ثوبان... ولهذا سند حسن، وصححه ابن حبان (١٠٣٧). وهو في «مسند أحمد» (٢٢٤٣٣).

وانظر ما بعده.

قوله: «استقيموا»، قال السندي: الاستقامة: اتباع الحق، والقيام بالعدل، وملازمة المنهج المستقيم من الإتيان بجميع المأمورات والانتهاء عن جميع المناهي، وذلك خطب عظيم لا يطيقه إلا من استضاء قلبه بالأنوار القدسية وتخلص من الظلمات الإنسية، وأيده الله تعالى من عنده، وقليل ما هم، فأخبر بعد الأمر بذلك أنكم لا تقدرون على إيفاء حقه والبلوغ إلى غايته بقوله:

"ولن تحصوا"، أي: ولن تطيقوا، وأصل الإحصاء العدل والإحاطة به، لئلا يغفلوا عنه، فلا يتكلوا على ما يوفون به، ولا ييأسوا من رحمته فيما يذرون، عجزاً وقصوراً لا تقصيراً. وقيل: معناه: لن تحصوا ثوابه، والله تعالى أعلم.

(١) في (م) و«مصباح الزجاجة»: واعلموا أن حير أعمالكم.

(۲) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لضعف ليث: وهو ابن أبي سليم.مجاهد: هو ابن جبر.

۲۷۹\_ حدَّثنا محمد بن يحيى، حدَّثنا ابن أبي مريم، حدَّثنا يحيى بن أيوب، حدَّثني إسحاقُ بن أسيدٍ، عن أبي حفصِ الدَّمشقيِّ

عن أبي أمامة، يرفعُ الحديث، قال: «استقيمُوا، ونِعِمَّا إن استَقَمَّم، وخيرُ أعمالكُمُ الصَّلاةُ، ولا يُحافظُ على الوضوءِ إلا مُؤمنٌ (١٠).

#### ٥ \_ باب الوضوء شطر الإيمان

٢٨٠ حدَّثنا عبدُ الرَّحمٰن بن إبراهيمَ الدِّمشقيُّ، حدَّثنا محمد بن شُعيبِ ابن شابُور، أخبرني معاويةُ بن سَلاَمٍ، عن أخيه، أنَّه أخبرَه عن جَدَّه أبي سَلاَم، عن عبد الرَّحمٰن بن غَنْمٍ

عن أبي مالكِ الأشعَريِّ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "إسباغُ الوضُوءِ شَطْرُ الإيمان، والحمدُ لله تَمْلأُ<sup>(٢)</sup> المِيزان، والتَّسبيحُ والتَّكبيرُ ملءُ السَّماواتِ والأرضِ، والصَّلاةُ نُورٌ، والزَّكاةُ بُرهانٌ، والصَّبرُ ضياءٌ،

وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٦، وابن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة»
 (١٦٩)، والبيهقي في «الشعب» (٢٧١٤)، وابن عبد البر في «التمهيد» ٢١٩/٢٤ من طريق ليث بن أبي سليم، بهذا الإسناد.

ويشهد له ما قبله.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف، لضعف إسحاق بن أسيد، وجهالة أبي حفص الدمشقي.

وأخرجه ابن نصر المروزي (١٧٤)، والطبراني في «الكبير» (٨١٢٤) والبيهقي في «الشعب» (٢٨٠٤)، والمزي في ترجمة أبي حفص الدمشقي من «تهذيب الكمال» ٣٣/ ٣٥٣ من طريق سعيد بن أبي مريم، بهذا الإسناد.

وانظر الحديثين قبله.

<sup>(</sup>٢) في (ذ) والنسخ المطبوعة: ملءُ.

والقرآنُ حُجَّةٌ لك أو عليكَ، كلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فبائعٌ نفسَه فمُعتِقُها، أو مُوبِقُها»(١١).

# ٦ ـ باب ثواب الطُّهور

۲۸۱ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدَّثنا أبو معاوية، عن الأعمش،
 عن أبي صالح

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إنَّ أحدكم إذا توضَّأَ فأحسنَ الوُضوءَ، ثُمَّ أتى المسجدَ لا يَنْهَزُه إلا الصَّلاةُ، لم يَخْطُ خَطْوةً إلاَّ رَفَعَه اللهُ عزَّ وجلَّ بها درجةً، وحَطَّ عنه بها خَطيئةً، حتَّى يَدخُلَ المسجدَ»(٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. معاوية بن سلام: هو ابن أبي سلام ممطور الحبشي، وأخوه: اسمه زيد بن سلام، وجده أبو سلام: هو ممطور الحبشي.

وأخرجه النسائي في «المجتبى» ٥/٥-٨، وفي «الكبرى» (٩٩٢٥) من طريق محمد بن شعيب بن شابور، بهذا الإسناد. وهو من هذا الطريق في «صحيح ابن حبان» (٨٤٤). ورواية «الكبرى» مختصرة.

وأخرجه مسلم (٢٢٣)، والترمذي (٣٨٢٦)، والنسائي في «الكبرى» (٩٩٢٤) من طريق أبان بن يزيد، عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن أبي سلام، عن أبي مالك الأشعري، رفعه. وقال الترمذي: حديث صحيح. قلنا: وهو من هذه الطريق بهذا السند في «مسند أحمد» (٢٢٩٠٢)، وهو سند منقطع، فإن أبا سلام لم يسمع من أبي مالك الأشعري، بينهما عبد الرحمٰن بن غنم، كما في رواية معاوية ابن سلام عند المصنف والنسائي وابن حبان السالف تخريجها. وانظر تمام الكلام عليه في تعليقنا على «المسند».

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.

وأخرجه البخاري (٤٧٧) و(٦٤٧) و(٢١١٩)، ومسلم بإثر الحديث (٦٦١)/ (٢٧٢)، وأبو داود (٥٥٩)، والترمذي (٦٠٩)، والنسائي في الملائكة من «الكبرى»=

۲۸۲\_ حدَّثنا سُوَيدُ بن سعيدٍ، حدَّثني حفصُ بن مَيْسَرة، حدَّثني زيدُ بن أسلَمَ، عن عطاءِ بن يَسَارِ

عن عبد الله الصُّنابِحيِّ، عن رسولِ الله ﷺ قال: «مَن توضَّاً فَمَضْمَضَ واستنشق، خَرَجَتْ خَطَاياهُ من فيه وأنفِه، وإذا غَسَلَ وَجهه خَرَجَتْ خَطَاياهُ من يَخْرُجَ من تحتِ أَشْفَارِ عَينيه، فإذا غَسَلَ يَدَيه خَرَجَتْ خَطَاياهُ من يَدَيه، فإذا مَسَحَ الشَفَارِ عَينيه، فإذا غَسَلَ يَدَيه خَرَجَتْ خَطَاياهُ من يَدَيه، فإذا مَسَحَ برأسِه خَرَجَتْ خَطاياهُ من رأسِه حتَّى تَخرُجَ من أَذُنيه، فإذا غَسَلَ برأسِه خَرَجَتْ خطاياهُ من رأسِه حتَّى تَخرُجَ من أَذُنيه، فإذا غَسَلَ رجليه خَرَجَتْ خطاياهُ من رجليه حتَّى تَخرُجَ من تَحتِ أظفار رجليه، وكانت صلاتُه ومَشيّه إلى المسجدِ نافلةً (۱).

٢٨٣ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن بشَّار، قالا: حدَّثنا غُنْدَرٌ محمدُ بن جعفر، عن شُعبة، عن يعلى بن عطاء، عن يزيـدَ بن طَلْقٍ، عن عبد الرَّحمٰن بن البَيْلَمانيِّ

<sup>=</sup> كما في «تحفة الأشراف» (١٢٣٧٩) من طريق سليمان الأعمش، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه بنحوه مسلم (٦٦٦) من طريق أبي حازم الأشجعي، والنسائي في «المجتبى» ٢/٢ من طريق أبي سلمة، كلاهما عن أبي هريرة رفعه.

وهو في «مسند أحمد» (٧٤٣٠)، و«صحيح ابن حبان» (٢٠٤٣). وسيرد عند المصنّف برقم (٧٧٤).

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، ولهذا إسناد مرسل قوي، عبد الله الصنابحي، الصواب أنه أنه أبو عبد الله الصنابحي، وهو عبد الرحمٰن بن عسيلة، تابعي لم يدرك النبي ﷺ، وقد بسطنا الكلام فيه في ترجمته في «المسند» ٢٦/ ٤٠٩ - ٤١٢.

وأخرجه النسائي أ/٧٤-٧٥ من طريق مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، بهٰذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (١٩٠٦٤).

عن عَمْرو بن عَبَسَة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إنَّ العبدَ إذا توضَّأَ فغَسَلَ يَديهِ، خَرَّتْ خطاياهُ من يديهِ، فإذا غَسَلَ وجهَه، خَرَّتْ خطاياهُ من وجهِه، فإذا غَسَلَ ذِراعَيه ومَسَحَ برأسِه، خَرَّتْ خَطاياهُ من وجهِه، فإذا غَسَلَ ذِراعَيه ومَسَحَ برأسِه، خَرَّتْ خَطاياهُ من رجْلَيه» (١).

٢٨٤ حدَّثنا محمد بن يحيى النَّيسابُوريُّ، حدَّثنا أبو الوليد هشامُ بنُ عبد الملك، حدَّثنا حمَّادٌ، عن عاصم، عن زِرِّ بن حُبيشٍ

أَنَّ عبد الله بن مسعود قال: قيل: يا رسول الله، كيفَ تَعرفُ مَن لم تَرَ من أُمَّتِك؟ قال: «غُرُّ مُحَجَّلُون، بُلْقٌ من آثار الوُضوء»(٢).

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، ولهذا إسناد ضعيف لجهالة يزيد بن طلق، وضعف عبد الرحمٰن البيلماني.

وأخرجه بنحوه ضمن حديث مطول مسلم (٨٣٢) من طريق عكرمة بن عمار، حدثنا شداد بن عبد الله أبو عمار، ويحيى بن أبي كثير، عن أبي أمامة (قال عكرمة: ولقي شدَّاد أبا أمامة وواثلة، وصحب أنساً إلى الشام) عن أبي أمامة قال: قال عمرو ابن عبسة السلمي...

وهو في «مسند أحمد» (۱۷۰۱۹).

<sup>(</sup>٢) صحيح لغيره، ولهذا إسناد حسن من أجل عاصم، وهو ابن أبي النجود. حماد: هو ابن سلمة.

وأخرجه الطيالسي (٣٦١)، وابن أبي شيبة ٢/١، وأبو يعلى (٥٠٤٨) و(٥٣٠٠) من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٣٨٢٠)، و«صحيح ابن حبان» (١٠٤٧) و(٧٢٤٢).

قوله: «محجلون»، قال السندي: من التحجيل، وهو الدواب التي قوائمها بيض، والمراد: ظهور النور في أعضاء الوضوء.

<sup>«</sup>بُلْق»، بضم فسكون: جمع أبلق، وهو من الفرس، ذو سواد وبياض، وكأنهم شبهوا بظهور النور في أعضاء الوضوء دون غيرها بالخيل البلق، وإلا فحاشاهم من السواد في ذلك اليوم، ولذلك قال: من آثار الوضوء، أي: أنواره الظاهرة على أعضائه.

قال أبو الحسن القطَّانُ: حدَّثناه أبو حاتم، حدَّثنا أبو الوليد. فذكر مثلَه.

۲۸۵ حدَّثنا عبدُ الرَّحمٰن بن إبراهيمَ، حدَّثنا الوليدُ بن مسلم، حدَّثنا الأوزاعيُّ، حدَّثنا يحيى بنُ أبي كثير، حدَّثني محمد بن إبراهيم، حدَّثني شقيقُ بن سَلَمَة، حدَّثني حُمْرَانُ مولى عثمانَ بن عفَّانَ

قال: رأيتُ عثمانَ بن عفَّانَ قاعداً في المقاعِدِ، فدَعا بوَضُوءِ فتوضَّاً، ثم قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ في مَقْعَدِي هٰذا توضَّاً مثلَ وُضُوئي هٰذا، ثمَّ قال: «مَن توضَّاً مثلَ وُضُوئي هٰذا، غُفِر له ما تَقَدَّمَ من ذَنبِه»، وقال رسولُ الله ﷺ: «ولا تَغْتَرُوا»(١).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. الأوزاعي: هو عبد الرحمٰن بن عمرو، أبو عمرو.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (١٧٥) عن محمود بن خالد، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه مطولاً ومختصراً البخاري (۱۵۹) و(۱۲۰) و(۱۲۶) و(۱۹۳۶) و(۱۹۳۶) و(۱۹۳۶) و(۱۹۳۶)، وأبو داود (۱۰۰) و(۱۰۷) و(۱۰۹)، وأبو داود (۱۰۰) و(۱۰۷) و(۱۰۹)، والنسائي في «المجتبى» ۱/۶۲ و۲۰ و ۸۰ و ۹۱ من طرق عن حمران مولى عثمان، به. وزيد في أكثر الروايات: صلاة ركعتين بعد الوضوء.

وهو في «مسند أحمد» (٤٥٩) و(٤٧٨)، و«صحيح ابن حبان» (٣٦٠) و(١٠٤١).

وقوله: «لا تغتروا»، أي: لا تحملوا الغفران على عمومه في جميع الذنوب، فتسترسلوا اتكالاً على غفرانها بالصلاة، وقيل: إن المكفَّر بالصلاة هي الصغائر، فلا تغتروا فتعملوا الكبيرة بناءً على تكفير الذنوب بالصلاة، فإنه خاص بالصغائر. انظر «فتح الباري» ٢٥١/١١. ودعوى البوصيري في «الزوائد» أن البخاري خرج الحديث دون قوله: «لا تغتروا» وهم منه رحمه الله، فهو عنده بهذه الزيادة في الرقاق: الباب الثامن من «صحيحه» برقم (٦٤٣٣).

٢٨٥ م ـ حدَّثنا هشامُ بن عَمَّارِ، حدَّثنا عبد الحميد بنُ حَبيبٍ، حدَّثنا الأوزاعيُّ، حدَّثني عيسى بنُ طَلْحَةَ، الأوزاعيُّ، حدَّثني عيسى بنُ طَلْحَةَ، حدَّثني حُمْرانُ، عن عثمانَ، عن النبيِّ ﷺ نحوَه.

#### ٧ ـ باب السواك

٢٨٦ حدَّثنا محمد بنُ عبد الله بن نُمَيرٍ، حدَّثنا أبو مُعاويةَ وأبي، عن الأعمش (ح)

وحدَّثنا عليُّ بنُ محمدٍ، حدَّثنا وكيعٌ، عن سُفيانَ، عن منصورٍ وحُصَينٍ، عن أبي وائلٍ

عن حُذيفة، قال: كان رسولُ الله ﷺ إذا قامَ من اللَّيلِ يَتهجَّدُ يَشُوصُ فاهُ بالسِّواك(١).

٢٨٧ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، حدَّثنا أبو أسامة، وعبدُ الله بن نُمير، عن عُبيد الله بن عُمَرَ، عن سعيدِ بن أبي سعيدِ المَقبُريِّ

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لولا أن أشُقَ على أُمَّتي لأَمَرْتُهُم بالسِّواك عند كُلِّ صلاةٍ»(٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وسفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وحصين: هو ابن عبد الرحمٰن السلمي، وأبو واثل اسمه: شقيق بن سلمة.

وأخرجه البخاري (٢٤٥) و(٨٨٩) و(١١٣٦)، ومسلم (٢٥٥)، وأبو داود (٥٥)، والنسائي ٨/١ و٣/ ٢١٢ من طريق أبي وائل شقيق، بلهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (۲۳۲٤۲)، و«صحيح ابن حبان» (۱۰۷۲).

قوله: «يشوص»، أي: يدلك.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة.

وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ١/ ٣٣١.

٢٨٨\_ حدَّثنا سُفيانُ بن وكيعٍ، حدَّثنا عَثَّامُ بن عليٌّ، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابتٍ، عن سعيدِ بن جُبَيْر

عن ابن عبَّاس، قال: كان رسولُ الله ﷺ يُصلِّي باللَّيلِ ركعتين ركعتين، ثُمَّ يَنْصرفُ فيَستاكُ (١).

٢٨٩ حدَّثنا هشامُ بن عمَّارٍ، حدَّثنا محمد بن شُعَيْبٍ، حدَّثنا عُثمانُ بنُ
 أبي العاتِكَةِ، عن عليً بن يَزيدَ، عن القاسم

عن أبي أمامة، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «تَسَوَّكُوا، فإنَّ السَّواكُ مِطْهَرَةٌ للفَم، مَرضَاةٌ للرَّبِّ، وما جاءني جبريل إلاَّ أوصاني بالسَّواك، حتَّى لقد خَشيتُ أن يُفْرَضَ عليَّ وعلى أمَّتي، ولولا أنِّي أخافُ أن أشُقَ على أمَّتي لقد خَشِيتُ أن أشُقَ على أمَّتي لقد خَشِيتُ أن أَخْفِي مَقَادِمَ فَمِي (٢).

<sup>=</sup> وأخرجه البخاري (٨٨٧) و(٧٢٤٠)، ومسلم (٢٥٢)، وأبو داود (٤٦)، والنسائي ١/٢١ من طريق عبد الرحمٰن الأعرج، والترمذي (٢٢) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمٰن، كلاهما عن أبي هريرة، مرفوعاً.

وهو في «مسند أحمد» (٧٣٣٩)، و«صحيح ابن حبان» (١٠٦٨) و(١٥٣١).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح. سفيان بن وكيع\_وإن كان ضعيفًا ـ متابَع، وباقي رجاله ثقات.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٤٠٤) و(١٣٤٥) عن قتيبة بن سعيد، عن عثام ابن علي، بهذا الإسناد. لم يذكر في موضعيه: «بالليل». ونقل النسائي في الموضع الأول قول عثام: يعني: الركعتين قبل الفجر.

وهو في «مسند أحمد» (١٨٨١).

وسيأتي برقم (١٣٢١) بلفظ: «كان النبي ﷺ يُصلي بالليل ركعتين ركعتين» دونَ ذكر السواك.

<sup>(</sup>٢) حسن بشواهده وهذا إسناد ضعيف، لضعف علي بن يزيد الألهاني.القاسم: هو ابن عبد الرحمٰن الدمشقى.

• ٢٩٠ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدَّثنا شَريكٌ، عن المِقدَامِ بن شُرَيْحٍ ابن هُرَيْحٍ ابن هانئِ، عن أبيه

عن عائشة، قال: قُلتُ: أخبريني: بأيِّ شيءٍ كان النَّبيُّ ﷺ يَّالِيُّ يَالِيُّ عَلَيْهُ عَلَى النَّذِي عَلِيقًا عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى

وأخرجه الطبراني (٧٨٧٦) من طريق عثمان بن أبي العاتكة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد في «المسند» (٢٢٢٦٩) من طريق عبيد الله بن زحر، عن علي ابن يزيد، به، مختصراً ولفظه: «ما جاءني جبريل عليه السلامُ قطُّ إلا أمرني بالسواك، لقد خشيتُ أن أحفى مقدَّم فمى».

وله شاهد من حديث أنس عند البزار (٤٩٧).

وآخر من حديث أم سلمة عند الطبراني في «الكبير» ٢٣/(٥١٠) والبيهقي ٧/ ٤٩، ونقل البيهقي عن البخاري تحسينه.

وثالث من حديث ابن عباس، عند الطبراني في «الأوسط» (٦٩٦٠) وفي «الكبير» (١٢٢٨٦).

ورابع من حديث عائشة عند الطبراني في «الأوسط» (٦٥٢٢) والبيهقي ٧/ ٤٩-٥٠. ولهذه الشواهد وإن كانت لا تخلو من ضعف ـ يتقوى بها الحديث.

ولقوله: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» شواهد يصِعُّ بها: من حديث أبي بكر في «المسند» (٧)، وحديث ابن عمر في «المسند» أيضاً (٥٨٦٥)، وإسناداهما ضعيفان، وحديث عائشة في «المسند» (٣٤٢٠٣) وإسناده حسن.

ولقوله: «ولولا أني أخاف أن أشق على أمتي لفرضته لهم» شاهد عند البخاري (۸۸۷)، ومسلم (۲۰۲) من حديث أبي هريرة رفعه بلفظ: «لولا أن أشق على أمتى، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة».

قوله: «أحفي»، قال السندي: من الإحفاء، وهو الاستئصال.

ومقادم الفم: هي الأسنان المتقدمة، أي: خشيت أن أذهبها من أصلها بكثرة السواك بإكثار جبريل فيه الوصية. وقيل: المراد اللَّثَات، جمع لِثَة ـ بكسر اللام وتخفيفها ـ: ما حول الأسنان من اللحم، ولهذا أقرب.

(١) حديث صحيح، شريك ـ وإن كان في حفظه شيء ـ متابع.

۲۹۱\_ حدَّثنا محمد بن عبد العزيز، حدَّثنا مسلمُ بن إبراهيمَ، حدَّثنا بَحْرُ ابن كَنِيزِ، عن عثمانَ بن سَاجِ، عن سعيد بن جُبيرٍ

عن عليِّ بن أبي طالب، قال: إنَّ أفواهَكُم طُرُقٌ للقُرآنِ، فطَيِّهُوها بالسِّواك(١).

: وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ١٦٨/١.

وأخرجه مسلم (٢٥٣) (٤٣)، وأبو داود (٥١)، والنسائي ١٣/١ من طريق مسعر بن كدام، ومسلم (٢٥٣) (٤٤) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن المقدام ابن شريح، بهذا الإسناد.

وهُو في «مسند أحمد» (٢٤١٤٤) و(٢٤٧٩٥)، و«صحيح ابن حبان» (١٠٧٤) و(٢٥١٤).

(۱) إسناده ضعيف لانقطاعه، سعيد بن جبير لم يسمع من علي، ولضعف بحر ابن كنيز وعثمان بن ساج.

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» ٢٩٦/٤، والسمعاني في «أدب الإملاء والاستملاء» ص٢٧ من طريق مسلم بن إبراهيم، بلهذا الإسناد، مرفوعاً.

وأورده الحافظ في «التلخيص الحبير» ١/ ٧٠ وقال: رواه أبو نعيم ووقفه ابن ماجه، ورواه أبو مسلم الكجي في «السنن» وأبو نعيم من حديث الوضين، وفي إسناده مندل وهو ضعيف.

وأخرج البزار (٦٠٣) من طريق فضيل بن سليمان، عن الحسن بن عبيد الله النخعي، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمٰن السلمي عبد الله بن حبيب، عن علي أنه أمر بالسواك، وقال: قال النبي ﷺ: "إن العبد إذا تسوك، ثم قام يصلي قام الملك خلفه فتسمَّع لقراءته فيدنو منه أو كلمة نحوها يضع فاه على فيه، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن». وفضيل بن سليمان ضعيف يعتبر به. ووقفه البيهقي في "السنن" ١/٣٨ من طريق عثمان بن سعيد الدارمي، عن عمرو بن عوف الواسطي، عن خالد بن عبد الله الواسطي، عن الحسن بن عبيد الله، بهذا الإسناد. وهذا إسناد صحيح، فهو موقوفا أصحةً.

#### ٨ ـ باب الفطرة

٢٩٢ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدَّثنا سفيانُ بن عُيينة، عن الزُّهريِّ، عن سعيد بن المسيّب

عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «الفِطرَةُ خَمْسٌ ـ أو خَمْسٌ ـ أو خَمْسٌ ـ أو خَمْسٌ من الفِطرَةِ ـ: الخِتانُ، والاستحدَادُ، وتَقْليمُ الأظفارِ، ونَتْفُ الإَبْطِ، وقَصُّ الشَّارِب»(١).

٢٩٣ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيبة، حدَّثنا وكيعٌ، حدَّثنا زكريًا بن أبي زائدة، عن مُصعَب بن شَيبة، عن طَلْقِ بن حَبيب، عن ابن الزُّبير

عن عائشة، قالت: قال رسولُ الله ﷺ: «عَشرٌ من الفِطْرة: قَصُّ الشَّارِبِ، وإعفَاءُ اللِّحية، والسِّواكُ، والاستنشَاقُ بالماء، وقَصُّ الأَظْفَارِ، وغَسْلُ البَرَاجِمِ، ونَتْفُ الإبْطِ، وحَلْقُ العانَةِ، وانتِقَاصُ الماءِ» يعني: الاستنجاءَ.

تنبيه: لهذا الحديث لم يرد في (م)، وأشار المزي في «التحفة» (١٠١٠٣) إلى أنه لم يذكره أبو القاسم بن عساكر في كتابه، وهو في الرواية.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح.

وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ١/ ١٩٥ و٥٨٥.

وأخرجه البخاري (٥٨٨٩) و(٥٨٩١) و(٦٢٩٧)، ومسلم (٢٥٧)، وأبو داود (٤١٩٨)، والترمذي (٢٩٦٠)، والنسائي ١٣/١ و١٤ و٨/ ١٨١ من طريق ابن شهاب الزهري، بهٰذا الإسناد.

وأخرجه النسائي ١٢٨/٨-١٢٩ من طريق عبد الرحمٰن بن إسحاق، عن سعيد المقبري، المقبري، عن أبي هريرة مرفوعاً، و١٢٩/٨ من طريق مالك، عن سعيد المقبري، عن أبى هريرة موقوفاً.

وهو في «مسند أحمد» (٧١٣٩)، و«صحيح ابن حبان» (٥٤٧٩–٥٤٨).

قال زكريًا: قال مُصْعَبُ: ونَسيتُ العاشرةَ، إلاَّ أن تكونَ المَضْمَضَةَ (١).

٢٩٤ حدَّثنا سَهْل بن أبي سَهْل، ومحمَّدُ بن يحيى، قالا: حدَّثنا أبو الوليد، حدَّثنا حَمَّاد، عن عليِّ بن زَيْد، عن سَلَمَة بن محمَّد بن عَمَّار بن ياسرٍ

عن عمَّار بن ياسر، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «من الفِطْرةِ المَضْمَضةُ، والاستنشاقُ، والسِّواكُ، وقَصَّ الشَّارب، وتَقْليمُ

(۱) الصحيح وقفه على طَلْق بن حبيب، ولهذا سند ضعيف، مصعب بن شيبة انفرد برفعه، وقد وثقه ابن معين والعجلي، وقال أحمد: روى أحاديث مناكير، وقال أبو حاتم: لا يحمدونه وليس بقوي، وقال النسائي: منكر الحديث، وقال في موضع آخر: في حديثه شيء، وقال ابن سعد: كان قليل الحديث، وقال الدارقطني: ليس بالقوي ولا بالحافظ، وقال ابن عدي: تكلموا في حفظه. قلنا: وبقية رجاله ثقات.

وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ١٩٥/١.

وأخرجه مسلم (۲۲۱)، وأبو داود (۵۳)، والترمذي (۲۹۲۱)، والنسائي ۱۲۸/۸ من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٢٦١) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن أبيه، به. وهو في «مسند أحمد» (٢٥٠٦٠).

وقال الحافظ في «التلخيص» ١/ ٧٧ بعد عزوه لمسلم: وصححه ابن السكن، وهو معلول.

قلنا: ورواه سليمان التيمي وأبو بشر جعفر بن إياس فيما أخرجه النسائي ١٢٨/٨ كلاهما عن طلق بن حبيب قوله، قال النسائي: وحديث سليمان التيمي وجعفر بن إياس أشبه بالصواب من حديث مصعب بن شيبة، ومصعب منكر الحديث، وقال الدارقطني في «العلل» ٥/الورقة ٢٤: وهما أثبت من مصعب بن شيبة، وأصح حديثاً.

الأظفار، ونَتْفُ الإبْطِ، والاستِحْدادُ، وغَسْلُ البَرَاجِم، والانتِضاحُ، والاختِتانُ»(١).

[قال أبو الحسن]: حدَّثنا جعفرُ بن أحمد بن عُمر، حدَّثنا عفَّانُ بن مسلم، حدَّثنا حمَّادُ بن سلمة، عن عليِّ بن زيدٍ، مثلَه (٢).

٢٩٥ حدَّثنا بِشْرُ بن هلالِ الصَّوَّافُ، حدَّثنا جعفرُ بن سُليمان، عن أبي عِمرانَ الجَوْنيِّ

عن أنس بن مالكِ، قال: وُقِّتَ لنا في قَصِّ الشَّارِبِ وحَلْقِ العَانَة ونَتْفِ الإَبْطِ وتَقْليمِ الأظفار: أن لا تُترَكَ أكثرَ من أربعين ليلةً<sup>(٣)</sup>.

وأخرجه أبو داود (٥٤) عن موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب، قالا: حدثنا حماد، عن علي بن زيد، عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر \_ قال موسى: عن أبيه، وقال داود: عن عمار بن ياسر \_، أن رسول الله على قال: "إن من الفطرة...». قال المنذري في "المختصر»: حديث سلمة بن محمد عن أبيه مرسل، لأن أباه ليست له صحبة، وحديثه عن جده، قال ابن معين: مرسل. قلنا: لعل موسى بن إسماعيل أراد بأبيه جدَّه عماراً.

وهو في «مسند أحمد» (١٨٣٢٧).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف. سلمة بن محمد بن عمار لم يدرك جده عماراً، ثم هو مجهول لم يرو عنه غير علي بن زيد ـ وهو ابن جدعان ـ وهو ضعيف. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك، وحماد: هو ابن سلمة.

<sup>(</sup>٢) لهٰذا من زوائد أبي الحسن القطان، ولم يرد في (ذ) و(م).

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح. وهذا إسناد حسن من أجل جعفر بن سليمان. أبو عمران الجوني: هو عبد الملك بن حبيب.

وأخرجه مسلم (٢٥٨)، وأبو داود (٤٢٠٠) والترمذي (٢٩٦٢) و(٢٩٦٣)، والنسائي ١/١٥ من طرق عن أبي عمران الجوني، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (١٢٢٣٢).

## ٩ ـ باب ما يقول الرجل إذا دخل الخَلاءَ

٢٩٦\_حدَّثنا محمد بن بَشَّار، قال: حدثنا محمد بنُ جعفَر، وعبدُ الرَّحمٰن بن مَهْديِّ، قالا: حدَّثنا شُعبةُ، عن قتادةَ، عن النَّضْرِ بن أنس

عن زيدِ بن أرقَمَ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إنَّا هٰذه الحُشُوشَ مُحتَضَرَةٌ، فإذا دَخَلَ أَحَدُكُم فلْيَقُل: اللهُمَّ إنِّي أعوذُ بك من الخُبُثِ والخَبائثِ»(١).

۲۹۲ م \_ حدَّثنا جَميلُ بن الحسن العَتكيُّ، حدَّثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى بن عبد الأعلى (ح)

(١) إسناده صحيح.

وأخرجه أبو داود (٦)، والنسائي في «الكبرى» (٩٨٢٠) من طريق شعبة بن الحجاج، والنسائي (٩٨٢١) من طريق أبي عَرُوبة، كلاهما (شعبة وسعيد) عن قتادة، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي (٩٨٢٢) من طريق يزيد بن زريع، و(٩٨٢٣) من طريق عبدة ابن سليمان، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن قاسم الشيباني، عن زيد بن أرقم، عن النبي ﷺ.

وهو في «مسند أحمد» (١٩٢٨٦)، و«صحيح ابن حبان» (١٤٠٦)، وقد بسطنا القول في الاختلاف على قتادة في لهذا الإسناد في «المسند».

قوله: «لهذه الحُشوش»، قال السندي: أصله جماعة النخل الكثيف، وكانوا يقضون حوائجهم إليها قبل اتخاذ الكُنُف في البيوت.

«محتضرة» بفتح الضاد، أي: تحضرها الشياطين.

«الخُبُث» بضمتين: جمع الخبيث. و«الخبائث»: جمع الخبيثة، والمراد: ذكور الشياطين وإناثهم. وقد جاءت الرواية بإسكان الباء في «الخبث» أيضاً، إما على التخفيف، أو على أنه اسم بمعنى الشر، فالخبائث: صفة النفوس، فيشمل ذكور الشياطين وإناثهم جميعاً، والمراد: التعوذ من الشر وأصحابه.

وحدَّثنا هارونُ بن إسحاق، حدَّثنا عَبدَةُ، قالا: حدَّثنا سَعيدٌ، عن قتادة، عن القاسم بن عَوْفِ الشَّيبانيِّ، عن زَيدِ بن أرقَمَ: أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: فذَكَرَ الحديث.

٢٩٧ حدَّثنا محمد بن حُميدٍ، حدَّثنا الحَكَمُ بن بَشيرِ بن سَلْمان، حدَّثنا خَلَادٌ الصَّفارُ، عن الحكمِ النَّصْريِّ (١)، عن أبي إسحاق، عن أبي جُحَيفَة

عن عليِّ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «سَتْرُ ما بينَ الجِنِّ وعَوْرَاتِ بني آدَمَ، إذا دَخَلَ الكَنِيفِ، أن يقول: بِاسْم الله»(٢).

۲۹۸\_ حدَّثنا عمرو بن رافع، حدَّثنا إسماعيلُ ابنُ عُلَيَّة، عن عبد العزيز ابن صُهَيب

عن أنس بن مالك، قال: كان رسولُ الله ﷺ إذا دخَلَ الخلاءَ قال: «أعوذُ بالله من الخُبُّثِ والخَبائثِ» (٣).

۲۹۹ حدَّثنا محمد بنُ يحيى، حدَّثنا ابنُ أبي مريمَ، حدَّثنا يحيى بن أيُّوب، عن عُبيد الله بن زَحْرِ، عن عليٍّ بن يزيد، عن القاسم

<sup>(</sup>١) في أصولنا الخطية: البصري، بالموحدة، والصواب كما أثبتناه بالنون، وانظر «تهذيب الكمال» ٧/١٠٦، و«تحفة الأشراف» (١٠٣١٢).

<sup>(</sup>٢) حسن لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن حميد: وهو الرازي.الحكم النصري: هو ابن عبد الله.

وأخرجه الترمذي (٦١٢) عن محمد بن حميد الرازي، بهذا الإسناد.

وله شواهد مذكورة في تعليقنا على «سنن الترمذي».

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (١٤٢)، ومسلم (٣٧٥)، وأبو داود (٤) و(٥)، والترمذي (٥) و(٦)، والنسائي ٢٠/١ من طريق عبد العزيز بن صهيب، بهذا الإسناد. وهو في «مسند أحمد» (١١٩٤٧)، و«صحيح ابن حبان» (١٤٠٧).

عن أبي أمامة، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لا يَعْجِزْ أحدُكم، إذا دَخَلَ مِرْفَقَه أن يقول: اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من الرَّجْسِ النَّجْس، الخَبيثِ المُخْبِث، الشَّيطانِ الرَّجيم» (١).

قال أبو الحسن القطّان: وحدَّثناه أبو حاتم، حدَّثنا ابنُ أبي مريم، فذَكرَ نحوَه. ولم يَقُلُ في حديثه: "مِنَ الرِّجْسِ النِّجْس»، إنَّما قال: "من الخبيثِ المُخْبِثِ، الشَّيطَانِ الرَّجِيم».

#### ١٠ ـ باب ما يقول إذا خرج من الخلاء

٣٠٠ـ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا يحيى بنُ أبي بُكَيْر، حدَّثنا إسرائيلُ، حدَّثنا يوسُفُ بن أبي بُرْدَةَ: سَمعتُ أبي يقولُ:

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٧٨٤٩)، وفي «الدعاء» (٣٦٦)، ومن طريقه ابن حجر في «نتائج الأفكار» ٢٠٠/١ من طريق سعيد بن أبي مريم، بهذا الإسناد.

وله شواهد من حديث أنس عند الطبري في «تفسيره» ٣٢/٨، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (١٨)، والطبراني في «الدعاء» (٣٦٥)، وفي «الأوسط» (٨٨٢٥).

وحديث ابن عمر عند الطبراني في «الدعاء» (٣٦٧).

وحديث علي بن أبي طالب وبريدة بن الحصيب عند ابن عدي في «الكامل» ٢/ ٧٩٤. وأسانيدها كلها ضعيفة.

قوله: «الخبيث المخبث»، قال في «النهاية»: الخبيث: ذو الخبث في نفسه. والمخبث: الذي أعوانه خبثاء، كما يقول للذي فرسه ضعيف: مُضْعِف، وقيل: هو الذي يعلمهم الخبث ويوقعهم فيه.

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف، علي بن يزيد ضعيف، وقال يحيى بن معين: علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة هي ضعاف كلها، وقال ابن حبان: إذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد والقاسم فذاك مما عملته أيديهم.

دَخَلْتُ على عائشةَ فسَمِعْتُها تقولُ: كان رسولُ الله ﷺ إذا خَرَجَ من الغائطِ قال: «غُفرانكَ»(١).

قال أبو الحسن بن سَلَمَة: وأخبرناه أبو حاتم، حدَّثنا أبو غسَّانَ النَّهْديُّ، حدَّثنا إسرائيلُ، نحوَه.

٣٠١\_ حدَّثنا هارونُ بن إسحاقَ، حدَّثنا عبد الرَّحمٰن المُحاربيُّ، عن إسماعيلَ بن مُسلِم، عن الحَسَنِ وقَتَادةَ

عن أنس بن مالكِ، قال: كان النَّبيُّ ﷺ إذا خَرَجَ من الخَلاء قال: «الحَمْدُ لله الذي أذهَبَ عنِّى الأذى وعافانى»(٢).

#### ١١- باب ذكر الله عز وجل على الخلاء

### والخاتم في الخلاء

٣٠٢ حدَّثنا سُوَيْدُ بن سعيد، حدَّثنا يحيى بن زكريًا بن أبي زائدَة، عن أبيه، عن خالد بن سَلَمَة، عن عبد الله البَهيِّ، عن عُرُوّة

<sup>(</sup>١) إسناده حسن، يوسف بن أبي بردة حسن الحديث.

وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ٢/١.

وأخرجه أبو داود (٣٠)، والترمذي (٧) ـ وحسنه ـ، والنسائي في «الكبرى» (٩٨٢٤) من طريق إسرائيل، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (۲۵۲۲۰)، وصححه ابن حبان (۱٤٤٤)، وابن خزيمة (۹۰) والحاكم ۱۵۸/۱.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف إسماعيل بن مسلم وهو المكي متفق على تضعيفه.

وفي الباب عن أبي ذر عند النسائي في «الكبرى» (٩٨٢٥) مرفوعاً وموقوفاً (٩٨٢٥) وفي سنده أبو الفيض، ويقال: أبو علي الأزدي كما في «مصنف ابن أبي شيبة» ٢/١ وهو مجهول.

عن عائشة: أنَّ رسولَ الله ﷺ كان يَذْكُرُ الله على كُلِّ أحيانه (١).

٣٠٣ـ حدَّثنا نَصْرُ بن عليِّ الجَهْضَمِيُّ، حدَّثنا أبو بكرِ الحَنَفيُّ، حدَّثنا هَمَّامُ بن يحيى، عن ابن جُريج، عن الزُّهريِّ

عن أنس بن مالكِ: أنَّ رسولَ الله ﷺ كان إذا دَخَلَ الخَلاءَ وَضَعَ خاتَمَهُ (٢).

#### ١٢ ـ باب كراهية البول في المغتسّل

٣٠٤ حدَّثنا محمد بنُ يحيى، حدَّثنا عبدُ الرَّرَّاق، أخبرنا مَعْمَرٌ، عن أشعَثَ بن عبد الله، عن الحسن

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، عبد الله البهي وثقه ابن سعد، واحتج به مسلم، وذكره ابن حبان في «الثقات».

وأخرجه مسلم (٣٧٣)، وأبو داود (١٨) والترمذي (٣٦٨١) من طريق يحيى ابن زكريا بن أبي زائدة، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٢٤٤١٠)، و«صحيح ابن حبان» (٨٠١).

قوله: «كان يذكر الله على كل أحيانه»، قال السندي: والذكر محمول على الذكر النفسي، فإنه لا مانع منه، ويمكن حمله على اللساني، ويخص عموم الأحيان بالعقل أو العادة، فقد قيل: لا يذكر الله بلسانه على قضاء الحاجة، ولا في المجامعة، بل في النفس، ويمكن إرجاع ضمير «أحيانه» إلى الذكر، أي: الأحيان المناسبة، وكلام المصنف مبني على المعنى الأول.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف، ابن جريج مدلس وقد عنعن. وأعله النسائي وأبو داود والدارقطني، فقال النسائي: هذا حديث غير محفوظ، وقال أبو داود: منكر، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه، وأشار إلى شذوذه، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. انظر «التلخيص الحبير» ١٠٧/١-١٠٨.

وأخرجه أبو داود (١٩)، والترمذي (١٨٤٤)، والنساثي ١٧٨/٨ من طريق همام بن يحيى، بهذا الإسناد.

وهو في «صحيح ابن حبان» (١٤١٣).

عن عبد الله بن مُغَفَّلٍ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يَبُولَنَّ أَحدُكُم في مُستَحَمِّه، فإنَّ عامَّة الوَسْوَاس منه»(١).

قال أبو عبد الله بن ماجه: سمعتُ عليَّ بن محمدِ الطَّنافِسيَّ يقول: إنَّما هٰذا في الحَفِيرَةِ، فأمَّا اليومَ فمُغتَسَلاتُهُم الجَصُّ والصَّاروجُ والقِيرُ، فإذا بالَ وأرسَلَ عليه الماءَ، فلا بأسَ به (٢).

## ١٣ ـ باب ما جاء في البول قائماً

٣٠٥ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدَّثنا شَريكٌ وهُشَيمٌ ووَكِيعٌ، عن الأعمش، عن أبي وائلِ

عن حُذيفة: أنَّ رسول الله ﷺ أتى سُبَاطة قوم فبالَ عليها قائماً (٣).

 <sup>(</sup>١) صحيح لغيره دون قوله: «فإن عامة الوسواس منه» فهو موقوف، الحسن
 وهو البصري ـ لم يصرح بسماعه من عبد الله بن مغفل.

وهو في «مصنف عبد الرزاق» (۹۷۸).

وأخرجه أبو داود (٢٧)، والترمذي (٢١)، والنسائي ٣٤/١ من طريق معمر، بهٰذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٢٠٥٦٣)، و«صحيح ابن حبان» (١٢٥٥).

وله شاهد بأطول مما هنا دون قوله: «إن عامة الوسواس منه» عن رجل صحب النبيَّ ﷺ، عند أحمد في «المسند» (۱۷۰۱۱)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) وقال الخطابي في «معالم السنن»: المستحم: المغتسَل، ويسمى مستحماً باسم الحميم وهو الماء الحار الذي يُغتسل به، وإنما نهي عن ذلك إذا لم يكن المكان جَدَداً صُلْباً، أو لم يكن مسلك ينفذ فيه البول، ويسيل فيه الماء، فيوهم المغتسِل أنه أصابه من قطره ورشاشه، فيورثه الوسواس.

والصاروج، قال الجواليقي: هي النُّورة وأخلاطها التي تُطلى بها الحياضُ والحمامات، وفي «اللسان»: النورة من الحجر الذي يحرق ويُسوى منه الكلسُ.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح. شريك: هو ابن عبد الله النخعي القاضي، وهشيم: هوابن بشير، وأبو وائل: اسمه شقيق بن سلمة.

٣٠٦ حدَّثنا إسحاقُ بنُ منصورِ، حدَّثنا أبو داود، حدَّثنا شُعبةُ، عن عاصم، عن أبي وائلِ

عن المُغيرة بن شُعبة: أنَّ رسولَ الله ﷺ أتى سُباطةَ قومٍ فبَالَ قائماً (١).

قال شُعبة: قال عاصمٌ يومئذ: ولهذا الأعمشُ يَرويه عن أبي وائلٍ عن حُذيفة: حُذيفة، وما حَفِظَه. فسألْتُ عنه مَنصُوراً فحَدَّثَنِيهِ عن أبي وائلٍ عن حُذيفة: أنَّ رسولَ الله ﷺ أتى سُبَاطةَ قوم فبالَ قائماً.

وأخرجه البخاري (٢٢٤) و(٢٢٥) و(٢٢٦) و(٢٤٧١)، ومسلم (٢٧٣)، وأبو داود (٢٣)، والترمذي (١٣)، والنسائي ١٩/١ و٢٥ من طريق أبي واثل شقيق، بهٰذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٢٣٢٤١)، و«صحيح ابن حبان» (١٤٢٤).

قوله: "سُبَاطة قوم"، قال السندي: بضم مهملة وتخفيف موحدة: مَلْقى التراب ونحوه، وإضافتها إلى القوم إضافة اختصاص لا ملك، وكانت مباحة، أو إضافة ملك، وكان عالماً برضاهم، وكانت عادته ﷺ البول قاعداً، ولذلك ذكر العلماء في قوله: "قائماً" وجوهاً على الاحتمال، كمرض يمنع القعود ويرجى برؤه بالقيام، أو عدم وجود مكان يصلح للقعود، والله تعالى أعلم.

(۱) حديث صحيح من حديث حذيفة، فقد ذكر الدارقطني في «العلل» ٧/ ٩٥ أن عاصم بن بهدلة وحماد بن أبي سليمان وَهِما فيه على أبي وائل، وقال: ورواه الأعمش ومنصور عن أبي وائل، عن حذيفة، عن النبي رهو الصواب. وقال الترمذي بإثر الحديث (١٣): وحديث أبي وائل عن حذيفة أصح. أبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي، وعاصم: هو ابن بهدلة.

وأخرجه عبد بن حميد (٣٩٦) و(٣٩٩)، وابن خزيمة (٦٣)، والطبراني في «الكبير» ٢٠/(٩٦٦)، والبيهقي ١٠١/١ من طريق عاصم بن بهدلة، بهذا الإسناد. وقرن بعضهم بعاصم حمادَ بن أبي سليمان.

وهو في «مسندُ أحمد» (١٨١٥٠)، وانظر تتمة الكلام عليه هناك.

<sup>=</sup> وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ١٢٣/١.

## ١٤\_ باب في البول قاعداً

٣٠٧ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيبة، وسُويدُ بن سعيدٍ، وإسماعيلُ بن موسىٰ السُّدِّيُّ، قالوا: حدَّثنا شَريكٌ، عن المِقْدام بن شُرَيحِ بن هانيُّ، عن أبيه

عن عائشة، قالت: مَن حدَّثَكَ أنَّ رسولَ الله ﷺ بالَ قائماً فلا تُصدِّقُهُ، أنا رَأيتُه يَبُولُ قاعداً (١).

[قال أبو الحسن القطان]: سمعتُ أبا عبد الله يقولُ: سمعتُ أحمدَ ابن عبد الرَّحمٰن المُخْزوميَّ يقول: قال سفيانُ الثَّوريُّ في حديث عائشة: أنا رأيتُه يَبُولُ قاعداً؛ قال: الرِّجالُ أعلمُ بهذا منها.

قال أحمدُ بن عبد الرَّحمٰن: وكان من شأن العَرَب البولُ قائماً، ألا تَراهُ في حديث عبد الرَّحمٰن بن حَسَنة يقول: فقَعَدَ يَبُولُ كما تَبُولُ المرأة (٢٠).

وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ١/٣٣/-١٢٤.

وأخرجه الترمذي (١٢)، والنسائي ٢٦/١ من طريق شريك، بهذا الإسناد. وهو من طريق شريك في «صحيح ابن حبان» (١٤٣٠).

وأخرجه أحمد في «مسنده» (٢٥٠٤٥) من طريق سفيان الثوري، والحاكم ١٨٥/١، والبيهقي ١/١٠١-١٠٢ من طريق إسرائيل، كلاهما عن المقدام بن شريح، به. وانظر تتمة تخريجه في «المسند».

قوله: «بال قائماً» أي: اعتاد البول قائماً، ويؤيده رواية الترمذي (١٢): من حدثكم أنه كان يبول قائماً... الحديث، وكذا التعليل بقوله: أنا رأيته يبول قاعداً، أي: يعتاد البول قاعداً، فلا ينافي لهذا الحديث حديث حذيفة؛ وذلك لأن ما وقع منه قائماً كان نادراً، والمعتاد خلافه.

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، شريك \_ وهو ابن عبد الله النخعي \_ وإن كان سيئ الحفظ، قد توبع.

<sup>(</sup>۲) سيأتي برقم (٣٤٦).

٣٠٨ حدَّثنا محمد بنُ يحيى، حدَّثنا عبدُ الرَّزَّاق، أخبرنا ابنُ جُريجٍ، عن عبد الكريم أبي أمَيَّة، عن نافع، عن ابن عُمَرَ

عن عُمَرَ، قال: رآني رسولُ الله ﷺ وأنا أَبُولُ قائِماً، فقال: «يا عُمَرُ، لا تَبُلُ قائماً»، فما بُلْتُ قائماً بعدُ (١).

٣٠٩ حدَّثنا يحيى بن الفَضْل، حدَّثنا أبو عامر، حدَّثنا عَدِيُّ بن الفضلِ عن عليِّ بن الحَكَم، عن أبي نَضْرة

عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسولُ الله ﷺ أن يَبُولَ قائماً (٢).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لضعف أبي أُمية عبد الكريم بن أبي المخارق.

وهو في «مصنف عبد الرزاق» (١٥٩٢٤)، ومن طريقه أخرجه الحاكم ١/ ١٨٥، والبيهقي ١٠٢/١ عن ابن جريج، بهذا الإسناد.

وأورده الترمذي عقب الحديث (١٢)، وقال: وإنما رفع لهذا الحديث عبد الكريم ابن أبي المخارق، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أيوب السختياني وتكلم فيه. وروى عُبيدُ الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: ما بلتُ قائماً منذ أسلمت.

قلنا: وعبيد الله لهذا ثقة مأمون مجمع على ثقته كما قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ورقة ٢٤.

وخبر عبيد الله أخرجه ابن أبي شيبة ١/ ١٢٤، والبزار (٢٤٤ ـ كشف الأستار) من طرق عنه عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، فذكره.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف جداً، عدي بن الفضل \_ وهو التيمي البصري \_ متروك. أبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العقدي، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قِطعة العَوَقي.

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» ٢٠١٣/٥، ومن طريقه البيهقي ١٠٢/١ من طريق أبى عامر العقدي، بهذا الإسناد.

#### ١٥ ـ باب كراهية مسِّ الذكر باليمين والاستنجاء باليمين

٣١٠ حدَّثنا هشامُ بنُ عمَّار، حدَّثنا عبد الحميد بن حَبيب بن أبي العِشْرين، حدَّثني عبد الله بنُ أبي قَتَادة قال:

أَخبَرَني أَبِي، أنَّه سَمِعَ رسولَ الله ﷺ يقول: «إذا بالَ أحدُكُم فلا يَمَسَّ ذَكَرَه بيَمينِه، ولا يَستَنْج بيَمينِه» (١٠).

٣١٠ م ـ حدَّثنا عبدُ الرَّحمٰن بن إبراهيمَ، حدَّثنا الوليدُ بن مُسلمٍ، حدَّثنا الأوزاعيُّ، بإسناده نحوَه (٢).

٣١١ حدَّثنا عليُّ بن محمدٍ، حدَّثنا وكيعٌ، حدَّثنا الصَّلْتُ بنُ دينارٍ، عن عُقْبَةَ بن صُهْبانَ قال:

سمعتُ عثمانَ بن عفَّانَ يقولُ: ما تَغَنَّيتُ ولا تَمَنَّيتُ، ولا مَسِسْتُ ذَكَرِي بيَميني منذُ بايَعْتُ بها رسولَ الله ﷺ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، هشام بن عمار متابّع.

وأخرجه البخاري (١٥٤) عن محمد بن يوسف، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (١٥٣) و(٥٦٣٠)، ومسلم (٢٦٧)، وأبسو داود (٣١)، والترمذي (١٥)، والنسائي ١/ ٢٥ و٤٣ و٤٣-٤٤ من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. وهو في «مسند أحمد» (١٩٤١٩)، و«صحيح ابن حبان» (١٤٣٤).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف، الصلت بن دينار \_ وهو الأزدي الهُنائي \_ ضعفه غير واحد من الأئمة، وقال أحمد وعمرو بن على والدارقطني: متروك.

وأخرجه المزي في «تهذيب الكمال» ٢٢٥/ ٢٢٥ من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وقوله: «ما تغنيت» فسره المحب الطبري في «الرياض النضرة» بالغِناء.

٣١٢ حدَّثنا يعقوبُ بن حُميدِ بن كاسبٍ، حدَّثنا المُغيرةُ بنُ عبد الرَّحمٰن، وعبدُ الله بنُ رجاءِ المَكِّيُّ، عن محمد بن عَجْلان، عن القَعْقاعِ بن حَكيمٍ، عن أبي صالحِ

عن أبي هُريرة، أن رسولَ الله ﷺ قال: "إذا استَطابَ أحدُكُم، فلا يَستَطِبْ بيَمينِه، ليَستَنج بشِمَالِه»(١).

# ١٦ باب الاستنجاء بالحجارةوالنهي عن الروث والرِّمة

٣١٣ حدَّثنا محمد بنُ الصَّبَّاح، أخبرنا سفيانُ بن عُيينةَ، عن ابن عَجلانَ، عن اللهِ عَجلانَ، عن اللهِ عَجلانَ، عن اللهِ عَجلانَ، عن اللهِ عن اللهِ عن أبي صالح

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إنَّما أنا لكم مِثْلُ الوالدِ لولدِه أُعَلِّمُكُم، إذا أتَيتُمُ الغائِطَ فلا تَستَقبِلُوا القِبلَةَ ولا تَستَدبِرُوها». وأمَرَ بثلاثَةِ أحجارٍ، ونهى عن الرَّوْثِ والرِّمَّة، ونهى أن يَستَطيبَ الرَّجُلُ بيَمينِه (٢).

وقوله: «ما تمنيت» قال في «النهاية»: أي: ما كذبتُ، التمني: التَّكذُّبُ، تَفَعُّلٌ
 من: مَنَى يَمني: إذا قَدَّر، لأن الكاذب يُقدِّر الحديث في نفسه، ثم يقوله.

<sup>(</sup>١) حديث قوي، ولهذا إسناد ضعيف، لضعف يعقوب بن حميد بن كاسب.

وأخرجه مجموعاً مع الحديث الآتي بعده أبو داود (٨)، والنسائي ٣٨/١ من طريق محمد بن عجلان، بهذا الإسناد.

وأخرج مسلم (٢٦٥) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن القعقاع، به، مرفوعاً: "إذا جلس أحدكم على حاجته، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها" ليس فيه النهي عن الاستنجاء باليمين.

وهو في «مسند أحمد» (٧٣٦٨)، و«صحيح ابن حبان» (١٤٣١) و(١٤٤٠). (٢) إسناده حسن. وقد سلف تخريجه في الذي قبله.

٣١٤ حدَّثنا أبو بكر بنُ خلَّادٍ الباهليُّ، حدَّثنا يحيى بن سعيدِ القطَّانُ، عن زُهيرٍ، عن أبي إسحاقَ ـ قال: ليس أبو عُبيدةَ ذَكَرَه ولكنْ عبدُ الرَّحمٰنِ ابن الأَسْوَدِ ـ، عن الأَسْوَدِ

عن عبد الله بن مسعود، أنَّ رسولَ الله ﷺ أتى الخلاء، فقال: «ائْتِني بثلاثةِ أحجارٍ» فأتيتُه بحَجَرينِ ورَوْثةٍ، فأخَذَ الحَجَرينِ وألْقَى الرَّوْثَةَ، وقال: «هي رِكْسُ (١)»(٢).

٣١٥ حدَّثنا محمد بن الصَّبَّاح، حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ (ح)

وحدَّثنا عليُّ بن محمدٍ، حدَّثنا وكيعٌ؛ جميعاً عن هشام بن عُروة، عن أبى خُزَيْمة، عن عُمارةَ بن خُزيمة

قال الحافظ في «الفتح» ٢٥٧/١: إنما عدل أبو إسحاق عن الرواية عن أبي عبيدة إلى الرواية عن عبد الرحمٰن ـ مع أن روايته عن أبي عبيدة أعلى له ـ لكون أبي عبيدة لم يسمع من أبيه على الصحيح، فتكون منقطعة، بخلاف رواية عبد الرحمٰن فإنها موصولة. . . فمراد أبي إسحاق هنا بقوله: ليس أبو عبيدة ذكره، أي: لست أرويه الآن عن أبي عبيدة، وإنما أرويه عن عبد الرحمٰن.

وأخرجه البخاري (١٥٦)، والنسائي ١/٣٩-٤١ من طريق زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (١٧) من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود.

وهو في «مسند أحمد» (٣٦٨٥) و(٣٩٦٦).

قوله: هي ركس»، قال السندي: بكسر راء وسكون كاف، وفي بعض النسخ: رجس، والمراد أنها نجس من ذوات النجاسة.

<sup>(</sup>١) في (ذ) والنسخ المطبوعة: رجس. بالجيم، وكلاهما بمعنى.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. زهير: هو ابن معاوية الجعفي، وأبو إسحاق: هو عمرو ابن عبد الله السبيعي، وأبو عبيدة: هو ابن عبد الله بن مسعود، والأسود: هو ابن يزيد النخعي.

عن خُزيمة بن ثابت، قال: قال رسولُ الله ﷺ في الاستنجاء: «ثلاثةُ أحجارٍ ليسَ فيها رَجِيعٌ»(١).

٣١٦\_ حدَّثنا عليُّ بنُ محمدٍ، حدَّثنا وكيعٌ، عن الأعمش (ح)

وحدَّثنا محمد بن بشَّار، حدَّثنا عبدُ الرَّحمٰن، حدَّثنا سُفيانُ، عن منصورِ والأعمش، عن إبراهيمَ، عن عبد الرَّحمٰنِ بن يزيدَ

عن سَلْمانَ، قال: قال له بعضُ المُشرِكينَ، وهم يَستَهزِئُونَ به: إنِّي أرى صاحبَكُم يُعَلِّمُكُم كُلَّ شيءٍ حتَّى الخِراءةَ. قال: أجَلْ، أمَرَنا أن لا نَستَفجيَ بأيماننا، ولا نَكْتَفِي بمُونِ ثلاثةِ أحجارٍ ليسَ فيها رَجِيعٌ ولا عَظْمٌ (٢).

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي خزيمة، واسمه: عمرو بن خزيمة المزني، وقد اختلف فيه على هشام بن عروة، وقد بيّنًا ذٰلك في تعليقنا على «المسند» (۲۱۸۵٦).

وأخرجه أبو داود (٤١) من طريق أبي معاوية، عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. ويشهد له ما قبله وما بعده. وانظر تتمة شواهده في «المسند».

قوله: «رجيع»، قال السندي: هو الخارج من الإنسان أو الحيوان، يشمل الروث والعذرة، سمي رجيعاً لأنه رجع عن حالته الأولى، فصار ما صار بعد أن كان علماً أو طعاماً.

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي.

وأخرجه مسلم (٢٦٢)، وأبو داود (٧)، والترمذي (١٦)، والنسائي ٣٩-٣٩ من طرق عن الأعمش وحده، بلهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه مسلم (٢٦٢)، والنسائي ١/٤٤ من طريق عبد الرحمٰن بن مهدي، بالإسناد الثاني.

وهو في «مسند أحمد» (۲۳۷۰۳).

## ١٧ ـ باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول

٣١٧\_ حدَّثنا محمد بن رُمْحِ المِصريُّ، أخبرنا اللَّيثُ بن سعدٍ، عن يزيدَ ابن أبي حَبيب

أَنَّه سمعَ عبدَ الله بنَ الحارث بن جَزْءِ الزُّبيديّ، يقولُ: أنا أوَّلُ مَن سمعَ النبيَّ ﷺ يقولُ: «لا يَبُولَنَّ أحدُكُم مُستَقبِلَ القِبْلَة»، وأنا أوَّلُ من حَدَّث النَّاسَ بذلك(١).

٣١٨\_ حدَّثنا أبو الطَّاهر أحمدُ بن عَمرو بن السَّرْح، أخبرنا عبدُ الله بن وهبِ، قال: أخبرني يونسُ، عن ابن شِهابِ، عن عطاءِ بن يزيدَ

أنه سمع أبا أيُّوبَ الأنصاريَّ يقول: نهى رسولُ الله ﷺ أن يَستَقبِلَ الذي يَذهَبُ إلى الغائطِ القِبْلةَ، وقال: «شَرِّقُوا أو غَرِّبوا» (٢).

وأخرجه ابن أبي شيبة ١/١٥١، وأحمد (١٧٧٠٣)، وعبد بن حميد (٤٨٧)، واخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٤٨٥)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٤٨٢، والطبراني في «الأوسط» (٢٥٠٠)، وأبو نعيم في «الحلية» ٣٢٦/٧ من طريق يزيد بن أبي حبيب، بهذا الإسناد.

وأخرجه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» ٢/ ٤٩٦، والطحاوي ٢ / ٢٣٦، وابن حبان (١٤١٩)، والطبراني في «الأوسط» (٤٩٣٩) من طرق عن عبد الله بن الحارث، به.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح.

وانظر تتمة تخريجه في «المسند».

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. يونس: هو ابن يزيد الأيلي.

وأخرجـه البخــاري (١٤٤) و(٣٩٤)، ومسلــم (٢٦٤)، وأبــو داود (٩)، والترمذي (٨)، والنسائي ٢/٢١ و٢٣ من طريق محمد بن مسلم الزهري، بهٰذا الإسناد.

٣١٩ـ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شَيبة، حدَّثنا خالد بن مَخْلَدٍ، عن سُليمانَ ابنِ بلالٍ، حدَّثني عَمرو بن يحيى المازِنيُّ، عن أبي زَيدٍ مولى الثَّعلَبيِّين

عن مَعقِلِ بن أبي مَعقِلِ الأَسَديِّ، وقد صَحِبَ النبيَّ ﷺ، قال: نهى رسولُ الله ﷺ أن نَستَقبِلَ القِبلَتينِ بغائطٍ أو بِبَولٍ<sup>(١)</sup>.

٣٢٠ حدَّثنا العبَّاسُ بنُ الوليدِ الدَّمَشقيُّ، حدَّثنا مَروانُ بن محمَّدِ،
 حدَّثنا ابنُ لَهِيعَة، عن أبي الزُّبير، عن جابر بن عبد الله، قال:

وهو في "مسند أحمد" (٢٣٥٢٤)، و"صحيح ابن حبان" (١٤١٦).

قوله: «شرقوا أو غربوا»، قال السندي: أي: استقبلوا جهة الشرق والغرب لقضاء الحاجة، ولهذا خطاب لأهل المدينة ومَن قِبلَتُه في تلك الجهة، والمقصود الإرشاد إلى جهة أخرى لا يكون فيها استقبال القبلة ولا استدبارها، ولهذا مختلف بحسب البلاد، فلكل أن يأخذوا لهذا الحديث بالنظر إلى المقصود، لا بالنظر إلى المفهوم.

(١) إسناده ضعيف لضعف خالد بن مخلد، وجهالة أبي زيد مولى الثعلبيين.
 وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ١/١٥٠.

وأخرجه أبو داود (١٠) من طريق وهيب بن خالد، عن عمرو بن يحيى، بلهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (۱۷۸۳۸)، وفيه تمام تخريجه.

وبعض من أخرج حديث معقل لهذا رواه بلفظ: "نهى أن نستقبل القبلة" على الإفراد، وهو الذي ثبت عن النبي ﷺ في غير حديث معقل، كما في أحاديث الباب.

وانظر تعليقنا على مسألة استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة في «المسند» عند حديث ابن عمر رقم (٤٦٠٦).

<sup>=</sup> وأخرجه النسائي ١/ ٢١-٢٢ من طريق رافع بن إسحاق مولى أبي طلحة، عن أبي أيوب الأنصاري، به.

حدَّ ثني أبو سعيد الخُدْريُّ: أنَّه يَشهَدُ على رسولِ الله ﷺ أنَّه نهي أنَّه تُستَقبَلَ القِبلةُ بغائطِ أو بَولِ (١٠).

٣٢١ قال أبو الحسن بنُ سلَمةَ: وحدَّثناه أبو سَعْدٍ عُمَيرُ بن مِرْداسِ الدَّوْنَقِيُّ، حدَّثنا ابنُ إبراهيمَ أبو يحيى البصريُّ، حدَّثنا ابنُ لَهِيعَةَ، عن أبي الزُّبير، عن جابر

أنه سَمِعَ أبا سعيدِ الخُدْريَّ يقول: إنَّ رسولَ الله ﷺ نهاني أن أشرَبَ قائماً، وأن أبولَ مُستَقبلَ القبلة (٢).

# ۱۸ـ باب الرخصة في ذلك في الكُنُف وإباحته دون الصحاري

٣٢٢\_ حدَّثنا هشامُ بن عمَّار، حدَّثنا عبدُ الحميد بنُ حَبيب، حدَّثنا الأوزاعيُّ، حدَّثني يحيى بنُ سَعيدِ الأنصاريُّ (ح)

وحدَّثنا أبو بكر بنُ خَلَّادٍ ومحمَّدُ بنُ يحيى، قالا: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، أخبرنا يحيى بنُ سعيدٍ، أنَّ محمَّدَ بن يحيى بن حَبَّانَ أخبره، أن عمَّهُ واسعَ بنَ حَبَّانَ أخبره

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة، وأخرجه أحمد (۱۱۰۸۹) و(۱۱۱۱۷) من طريق ابن لهيعة، بهذا الإسناد. وانظر تمام الكلام عليه فيه.

<sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف كسابقه، وهو من زيادات أبي الحسن القطان على «سنن ابن ماجه».

وأخرجه أحمد (١١٠٨٩) من طريق ابن لهيعة، بلهذا الإسناد. وانظر شواهد النهى عن الشرب قائماً فيه.

وجاءت الرخصة في الشرب قائماً عن غير واحد من الصحابة، منها حديث علي ابن أبي طالب عند البخاري (٥٦١٥)، وانظر تتمتها عند أحمد في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص (٦٦٢٧). فالنهي في هٰذا الحديث محمول على التنزيه، وشربُه ﷺ قائماً لبيان الجواز. وانظر «شرح مشكل الآثار» ٥/٣٤٦، و«فتح الباري» ١٠/٨-٨٤.

أنَّ عبدَ الله بن عُمَرَ، قال: يقولُ ناسٌ: إذا قَعدْتَ للغائطِ فلا تَستَقبلِ القِبلةَ، ولقد ظهرتُ ذاتَ يوم من الأيَّامِ على ظَهْرِ بَيتِنا، فرأيتُ رسولَ الله ﷺ قاعِداً على لَبِنتَينِ، مُستَقبِلاً بيتَ المَقدِس.

هٰذا حديثُ يزيدَ بن هارونَ<sup>(١)</sup>.

٣٢٣ حدَّثنا محمَّد بنُ يحيى، حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ موسى، عن عيسى الحَنَّاط، عن نافع

عن ابن عمرَ، قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ في كَنيفِه مُستقبِلَ القبلة.

قال عيسى: فقلتُ ذلك للشَّعبيِّ، فقالَ: صَدَقَ ابنُ عُمرَ وصَدَقَ أبو هريرة. أمَّا قولُ أبي هريرة فقال: في صَحراءَ لا يَستَقبلُ القِبلةَ ولا يَستَدبرُها. وأمَّا قولُ ابنِ عُمرَ، فإنَّ الكَنيفَ ليس فيه قِبلةٌ، استَقبلُ فيه حيثُ شِئْتَ(٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (١٤٥)، ومسلم (٢٦٦)، وأبو داود (١٢)، والترمذي (١١)، والنسائي ٢/٣٤-٢٤ من طريق محمد بن يحيى بن حبان، بهذا الإسناد. وهو في «مسند أحمد» (٢٠٦)، و«صحيح ابن حبان» (١٤١٨).

<sup>(</sup>٢) حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف، عيسى الحناط هو أحد الضعفاء المتروكين. وأخرجه أحمد (٥٧٤٧) من طريق أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن نافع، بهذا الإسناد، بلفظ: رأيت رسولَ الله يتخلَّى على لبنتين مستقبل القبلة. وأيوب بن عتبة ضعيف.

وأخرج أحمد (٥٧١٥) من طريق أبي المغيرة بن حنين، عن ابن عمر، قال: رأيت لرسول الله ﷺ مَذْهباً مُواجهَ القبلة. وإسناده ضعيف.

قال أبو الحسن بن سَلَمة: وحدَّثنا أبو حاتم، حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ
 موسى، فذَكَرَ نحوه.

٣٢٤ حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شَيبةَ وعليُّ بنُ محمَّدٍ، قالا: حدَّثنا وكيعٌ، عن حمَّادِ بن سَلَمَةَ، عن خالدِ الحذَّاء، عن خالدِ بن أبي الصَّلْتِ، عن عِرَاك ابن مالكِ

عن عائشة، قالت: ذُكِرَ عندَ رسولِ الله ﷺ قومٌ يكرَهونَ أن يَستَقبلُوا بفُرُوجهمُ القِبلةَ، فقال: «أراهُم قد فَعَلُوها؟! استَقبِلُوا بِمَقْعَدَتي القِبلة»(١).

= قال السندي: المراد بالمذهب محل قضاء الحاجة، والمشهور أنه رأى مذهبه المواجه لبيت المقدس دون الكعبة، فيحتمل أنه أراد القبلة المنسوخة، ويحتمل أنه قال: المستدبر، فصحفه بعض الرواة، والله تعالى أعلم.

وأخرج أبو داود (١١) من طريق صفوان بن عيسى، عن الحسن بن ذكوان، عن مروان الأصفر، قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمٰن، أليس قد نُهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نُهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. والحسن بن ذكوان ضعيف، لكن صححه الدارقطني في «السنن» (١٦١)، وحسنه الحازمي في «الاعتبار» ص٣٨٠.

(١) إسناده ضعيف على نكارة فيه، خالد بن أبي الصلت على ضعفه لم يسمع من عراك.

وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ١/١٥١.

وأخرجه الطيالسي في «مسنده» (١٥٤١)، وإسحاق بن راهويه (١٠٩٥)، وأحمد في «مسنده» (٢٥٠٦٣)، وابن وأحمد في «مسنده» (٢٥٠٦)، وابن المنذر في «الأوسط» (٢٦١)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٣٤/٤، والدارقطني (١٦٧) من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

● [قال أبو الحسن القطَّان]: حدَّثنا يحيى بن عَبْدَك، حدَّثنا عبدُ العزيزِ ابنُ المغيرة، عن خالدِ الحذَّاء، عن خالد بن أبي الصَّلْت، بمثله.

٣٢٥\_ حدَّثنا محمدُ بنُ بشَّارِ، حدَّثنا وَهْبُ بنُ جَريرٍ، حدَّثنا أبي، قال: سمعتُ محمَّدَ بنَ إسحاقَ يحدِّث (١) عن أبان بن صالح، عن مُجاهدٍ

عن جابرٍ، قال: نهى رسولُ الله ﷺ أَن تُستَقبلَ القِبلةُ ببَوْل. فرأيتُهُ قبلَ أَن يُقبَضَ بعامِ يَستَقبِلُها (٢٠).

#### ١٩ ـ باب الاستبراء بعد البول

٣٢٦\_ حدَّثنا عليُّ بنُ محمَّدٍ، حدَّثنا وكيعٌ (ح)

وحدَّثنا محمَّد بنُ يحيى، حدَّثنا أبو نُعيمٍ، قالا: حدَّثنا زَمْعَةُ بنُ صالحٍ، عن عيسى بن يَزْدادَ اليَمَانيِّ

<sup>=</sup> ثم إن فيه اضطراباً، فقد روي من طريق أخرى عن خالد الحذاء، فقال: عن رجل، عن عمر بن عبد العزيز، قال: ما استقبلت القبلة بفرجي كذا وكذا، فحدث عراك بن مالك، عن عائشة.

وروي من طريق خالد الحذاء، عن خالد بن أبي الصلت، وقال: فقال عراك: حدثتني عائشة، به.

وروي من طريق خالد، عن عراك، عن عائشة، دون ذكر ابن أبي الصلت. وروي بألوان أخرى من الاضطراب، انظر تفصيل ذلك في «مسند أحمد».

<sup>(</sup>١) لفظ «يحدث» من (ذ) و(م).

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن، فقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث عند أحمد وغيره.

وأخرجه أبو داود (١٣)، والترمذي (٩) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وقرن الترمذي بابن بشار: محمد بن المثنى، وقال: حديث جابر في لهذا الباب حديث حسن غريب.

وهو في «مسند أحمد» (١٤٨٧٢)، و«صحيح ابن حبان» (١٤٢٠).

عن أبيه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إذا بالَ أحدُكُم فليَنتُرْ ذَكَرَه ثلاثَ مرَّات»(١).

قال أبو الحسن بن سلَمة: أخبرنا علي بن عبد العزيز، حدَّثنا أبو نعيم، فذَكَرَ نحوَه.

## ٢٠ باب مَنْ بال ولم يَمسَّ ماءً

٣٢٧ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شَيبةَ، حدَّثنا أبو أسامةَ، عن عبد الله بن يحيى التَّوْأَم، عن ابن أبي مُلَيْكَةَ، عن أمَّه

عن عائشة، قالت: انطَلَقَ رسولُ الله ﷺ يَبُولُ، فاتَّبَعَهُ عُمَرُ بِماءٍ، فقال: «ما أُمِرْتُ كلَّما بُلْتُ أن أتوضَّأ، ولو فَعَلْتُ ذٰلك لكانت سُنَّةً»(٢).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لضعف زمعة بن صالح، وعيسى بن يزداد وأبوه مجهولان.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١/١٦١، وأحمد في «المسند» (١٩٠٥٣)، وأبو داود في «المراسيل» (٤)، وابن قانع في «معجم الصحابة» ٢٣٨/٣ و٢٣٩، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١١٠٢) من طريق زمعة بن صالح، بهذا الإسناد.

وانظر أحاديث الباب في تعليقنا على «مسند أحمد».

 <sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن يحيى وجهالة أم ابن أبي مليكة.
 وأخرجه أبو داود (٤٢) من طريق عبد الله بن يحيى التوأم، بهذا الإسناد.
 وهو في «مسند أحمد» (٣٤٦٤٣).

وفي الباب عن ابن عباس: أن النبي ﷺ خرج من الخلاء فأتي بطعام فذَكروا له الوضوء، فقال: «أريد أن أصلى فأتوضاً؟!» أخرجه مسلم (٣٧٤).

وانظر الحديث الآتي برقم (٣٥٤) عن عائشة، قالت: ما رأيت رسول الله ﷺ خرج من غائط قط إلا مَسَّ ماءً. وإسناده صحيح. وفي رواية أحمد (٢٥٥٦١): كان إذا خرج من الخلاء توضأ. وإسناده ضعيف.

#### ٢١ ـ باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق

٣٢٨ حدَّثنا حَرْمَلةُ بن يحيى، حدَّثنا عبد الله بن وَهْبٍ، أخبرني نافعُ بن يزيدَ، عن حَيْوةَ بن شُرَيحٍ، أنَّ أبا سعيدِ الحِمْيَرِيَّ حدَّثه، قال:

كان معاذُ بن جبلٍ يتحدَّثُ بما لم يَسمعْ أصحابُ رسول الله عَلِيْ ويَسكُتُ عمَّا سمعُوا، فبَلغَ عبدَ الله بنَ عَمرِو ما يَتحدَّث به، فقال: والله، ما سمعتُ رسولَ الله عَلِيْ يقولُ لهذا، وأوشكَ معاذٌ أن يُفتِيكُم في الخلاء. فبَلغَ ذلك مُعاذاً، فلَقِيَه، فقال مُعاذٌ: يا عبدَ الله ابن عَمرِو، إنَّ التَّكذيبَ بحديثِ رسول الله عَلِيْ نفاقٌ، وإنَّما إثمُه على مَن قاله، لقد سَمِعتُ رسول الله عَلِيْ يقول: "اتَّقُوا المَلاعِنَ الثَّلاثَ: البَرَازَ في المَوارِدِ، والظِّلِ، وقارِعةِ الطَّريق" (١).

<sup>(</sup>١) المرفوع منه حسن لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي سعيد الحميري، ثم هو لم يسمع من معاذ.

وأخرج المرفوع فقط أبو داود (٢٦) من طريق نافع بن يزيد، بهذا الإسناد.

ويشهد له حديث أبي هريرة عند مسلم (٢٦٩)، وهو في «مسند أحمد» (٨٨٥٣).

وحديث ابن عباس عند أحمد في «المسند» (٢٧١٥).

وحديث جابر وابن عمر الآتيان بعد لهذا.

قوله: «الملاعن»، قال السندي: جمع ملعنة، وهي الفِعْلة التي يُلْعَن بها فاعلها، كأنها مظنة اللعن ومحل له.

<sup>«</sup>البراز»، قال السندي: في «النهاية»: بالفتح، اسم للفضاء الواسع، فكنوا به عن قضاء الحاجة، كما كنوا عنه بالخلاء، لأنهم كانوا يتبرزون في الأمكنة الخالية من الناس. قال الخطابي: المحدثون يروونه بالكسر، وهو خطأ، لأنه بالكسر مصدر من المبارزة في الحرب. انتهى. لكن صرّح في «القاموس» بأنه بالكسر بمعنى =

٣٢٩ حدَّثنا محمَّدُ بنُ يحيى، حدَّثنا عَمرو بنُ أبي سَلَمةَ، عن زُهير، قال: قال سالمٌ: سمعتُ الحسنَ يقولُ:

حدَّثنا جابرُ بنُ عبد الله، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إيَّاكم والتَّعريسَ على جَوَادِّ الطَّريقِ، والصلاةَ عليها، فإنَّها مَأْوى الحَيَّاتِ والسِّباعِ، وقَضَاءَ الحاجَةِ عليها، فإنَّها من المَلاعِنِ»(١).

= الغائط، كالجوهري، فالكسر هو الوجه رواية ودراية، لهذا غاية ما يفيده كلامهم، والوجه أن المقصود هاهنا التغوط الذي هو معنى مصدري، لا الغائط الذي هو نفس الخارج، فلعل الخطابي أنكر الكسر بالنظر إلى المعنى المراد، فليتأمل.

و «الموارد»، أي: طرق الماء.

و"الظل"، المراد به: ما اتخذه الناس ظلاً لهم ومقيلاً أو مناخاً.

و «قارعة الطريق» قيل: أعلاه، وقيل: وسطه، وهي من طريق ذات قرع، أي: مقروعة بالقدم.

(۱) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف، عمرو بن أبي سلمة وسالم ـ وهو ابن عبد الله الخياط ـ ضعيفان، ثم هو منقطع، فإن الحسن ـ وهو البصري ـ لم يسمع من جابر، ولا عبرة بتصريحه بالسماع هنا، فالإسناد إليه ضعيف. زهير: هو ابن محمد التميمي.

وأخرجه عبد الرزاق (٩٢٤٧)، وابن أبي شيبة ٢٠١/٢ و٩/ ٣٠، وأبو يعلى (٢٢١٩)، وابن خزيمة (٢٥٤٨) و(٢٥٤٩) من طريق الحسن البصري، بلهذا الإسناد.

وسيأتي مختصراً برقم (٣٧٧٢).

وهو في «مسند أحمد» (١٤٢٧٧).

ويشهد له حديث أبي هريرة عند مسلم (٢٦٩) و(١٩٢٦).

ويشهد له كذلك ما قبله وما بعده.

قوله: «جواد الطريق»، قال السندي: بتشديد الدال، جمع جادة، وهي معظم الطريق.

٣٣٠ـ حدَّثنا محمد بن يحيى، حدَّثنا عَمرو بنُ خالدٍ، حدَّثنا ابنُ لَهِيعة، عن أبنُ لَهِيعة، عن أبن شهابٍ، عن سالم

عن أبيه: أنَّ النبيَّ ﷺ نهى أن يُصلَّى على قارِعَةِ الطَّريقِ، أو يُضْرَبَ الخَلاءُ عليها، أو يُبالَ فيها (١٠).

## ٢٢ باب التباعد للبراز في الفضاء

٣٣١ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبة، حدَّثنا إسماعيلُ ابن عُلَيَّة، عن محمَّد بن عَمرِو، عن أبي سَلَمَة

عن المغيرة بن شُعبة، قال: كانَ النبيُّ ﷺ إذا ِذَهَبَ المَذَهَبَ المَذَهَبَ الْمُذَهَبَ الْمُذَهَبَ الْمُذَهَبَ أَبْعَدَ (٢).

٣٣٢ حدَّثنا محمد بن عبد الله بن نُمَيرٍ، حدَّثنا عُمر بن عُبيد، عن عُمر ابن المُثنَّى، عن عطاءِ الخُراسانيِّ

<sup>(</sup>۱) حسن لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة وشيخه قرة بن عبدالرحمٰن.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١٣١٢٠) من طريق عمرو بن خالد الحراني، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» ٣/ ١٠١٠ من طريق رشدين بن سعد، عن قرة ابن عبد الرحمٰن وعُقيل بن خالد، عن ابن شهاب، به. ورشدين بن سعد ضعيف، رجح أبو حاتم عليه ابن لهيعة.

ويشهد له الحديثان قبله.

 <sup>(</sup>۲) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي.
 وأخرجه أبو داود (۱)، والترمذي (۲۰)، والنسائي ۱۸/۱ من طريق محمد بن
 عمرو، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح.

وهو في «مسند أحمد» (١٨١٧١).

عن أنسٍ، قال: كُنْتُ مع النَّبيِّ ﷺ في سَفَرٍ، فتَنَكَّى لحاجتِه، ثُمَّ جاء فدَعا بوَضُوءِ فتوضَّا<sup>(١)</sup>.

٣٣٣ حدَّثنا يَعقوبُ بن حُميد بن كاسبٍ، حدَّثنا يحيى بن سُليمٍ، عن ابن خُثيَم، عن يونسَ بن خبَّاب

عن يَعلى بن مُرَّةَ: أنَّ رسولَ الله ﷺ كانَ إذا ذَهَبَ إلى الغائِطِ أَبِعَدَ (٢).

٣٣٤ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيبة ومحمد بنُ بشَّار، قالا: حدَّثنا يحيى ابن سعيدِ القَطَّانُ، عن أبي جعفرِ الخَطْميِّ ـ واسمُه عُمَيرُ بن يزيد ـ، عن عُمَارة بن خُزيمةَ والحارثِ بن فُضيلِ

عن عبد الرَّحمٰن بن أبي قُرَادٍ، قال: حَجَجتُ مع النبيِّ ﷺ فَذَهَبَ لحاجتِه فأَبْعَدَ (٣).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لانقطاعه، عطاء \_ وهو ابن أبي مسلم \_ الخراساني لم يسمع من أنس، وعمر بن المثنى ضعفه العقيلي والأزدي، ولم يوثقه أحد.

وأخرجه ابن عدي في ترجمة عطاء بن عبد الله الخراساني من «الكامل» ٥/ ١٩٩٨، والمزي في ترجمة عمر بن المثنى من «تهذيب الكمال» ٢١/ ٤٩٥ من طريق عمر بن عبيد، بهذا الإسناد.

وسيأتي بنحوه برقم (٥٤٨) ليس فيه: فتنحى لحاجته.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف، يونس بن خباب الأُسَيِّدي ضعيف، ضعفه يحيى بنُ سعيد القطان، وابنُ مهدي، وابنُ معين، والنسائي، وقال البخاري: منكرُ الحديث، وقال في موضع آخر: مضطرب الحديث. ويغني عنه حديث المغيرة بن شعبة السالف (٣٣١).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح.

وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ١٠٦/١.

وأخرجه النسائي ١٧/١ من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (١٥٦٦٠).

٣٣٥ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شَيبة، حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ موسى، أخبرنا إسماعيلُ بن عبد الملك، عن أبي الزُّبير

عن جابرٍ، قال: خَرَجْنا مع رسول الله ﷺ في سَفَرٍ، وكان رسولُ الله ﷺ لا يأتي البَرَازَ حتَّى يَتَغَيَّبَ فلا يُرَى (١).

٣٣٦ حدَّثنا العبَّاسُ بن عبد العظيم العَنبَريُّ، حدَّثنا عبدُ الله بنُ كثير بن جَعفَرٍ، حدَّثنا كثيرُ بنُ عبدِ الله المُزَنيُّ، عن أبيه، عن جَدَّه

عن بلال بن الحارثِ المُزَنِيِّ: أنَّ رسول الله ﷺ كان إذا أرادَ الحاجَةَ أَنْعَدَ<sup>(٢)</sup>.

#### ٢٣ باب الارتياد للغائط والبول

٣٣٧ حدَّ ثنا محمد بنُ بشَّارٍ، حدَّ ثنا عبد الملكِ بنُ الصَّبَّاح، حدَّ ثنا ثَوْرُ ابن يزيد، عن حُصينِ الحِمْيَريِّ، عن أبي سَعْد الخَيْر

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف، إسماعيل بن عبد الملك ضعيف يُعتبر به، وأبو الزبير مدلس وقد عنعن.

وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ١١/ ٤٩٠.

وأخرجه أبو داود (٢) من طريق إسماعيل بن عبد الملك، بهذا الإسناد. ويشهد له الأحاديث السالفة.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف، كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني متفّق على ضعفه، قال أحمد: منكر الحديث، ليس بشيء، وقال أبو زرعة: واهي الحديث، ليس بشيء، وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث. وكذبه الشافعي، وأبو داود.

وأخرجه الطبراني (١١٤٢) و(١١٤٣)، وابن عدي في ترجمة كثير بن عبد الله المزني من «الكامل» ٢٠٨٢/٦، والمزي في ترجمة عبد الله بن كثير بن جعفر من «تهذيب الكمال» ٢٥/٦٣٥ من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو، بهذا الإسناد.

عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ، قال: "مَن اسْتَجمَر فليُوتِرْ، مَن فَعَلَ ذٰلك فقد أحسَنَ، ومَن لا فلا حَرَجَ، ومَن تَخَلَّلَ فليَلفِظُ، ومَن لاكَ فليَبتَلِعْ، مَن فَعَلَ فقد أحسَنَ، ومَن لا فلا حَرَجَ، ومَن أتى الخلاء فليَبتَلِعْ، مَن فَعَلَ فقد أحسَنَ، ومَن لا فلا حَرَجَ، ومَن أتى الخلاء فليَستَتِرْ، فإن لم يَجدْ إلا كَثِيباً مِن رَمْلٍ فليَمُدَّه عليه، فإنَّ الشَّيطانَ يلعبُ بمَقاعِد ابن آدَمَ، مَن فَعَلَ فقد أحسَنَ، ومَن لا فلا حَرَجَ»(١).

٣٣٨ حدَّثنا عبد الرَّحمٰن بنُ عُمَرَ، حدَّثنا عبدُ الملك بن الصَّبَّاح بإسناده نحوَه.

وزاد فیه: «ومَن اكتَحَلَ فليُوتِرْ، مَن فَعَلَ فقد أحسَنَ، ومَن لا فلا حَرَجَ» (٢).

٣٣٩\_ حدَّثنا عليُّ بن محمد، حدَّثنا وكيعٌ، عن الأعمش، عن المِنهالِ ابن عَمرو، عن يَعلَى بن مُرَّةَ

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف، حصين الحميري - ثم الحُبراني - مجهول تفرد بالرواية عنه ثور بن يزيد الحمصي، وقوله: «عن أبي سعد الخير» وهم من بعض الرواة، وإنما هو أبو سعيد الحُبراني، فالصواب التفريق بينهما كما قال الحافظ في «التهذيب»، فقد نص على كون أبي سعد الخير صحابياً: البخاري وأبو حاتم وابن حبان والبغوي وابن قانع وجماعة، وأما أبو سعيد فتابعي قطعاً، وهو مجهول تفرد بالرواية عنه حصين الحبراني.

وأخرجه أبو داود (٣٥) من طريق ثور بن يزيد، بلهذا الإسناد. وقال: عن أبي سعيد.

وهو في «مسند أحمد» (۸۸۳۸)، و«صحيح ابن حبان» (۱٤۱۰). وانظر ما بعده.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف كسابقه. وسيأتي برقم (٣٤٩٨).

عن أبيه، قال: كنتُ مع النبيِّ ﷺ في سَفَر، فأراد أن يَقضِي حاجَتَه، فقال لي: «اثْتِ تلك الأشاءتين ـ قال وكيعٌ: يعني النَّخْلَ الصِّغارَ، وقال أبو بكر: القصار (١) \_ فقُلْ لهما: إنَّ رسولَ الله ﷺ فَالْمُرُكُما أن تَجتمِعا»، فاجتَمَعتا، فاستَتَر بهما، فقضَى حاجَته، ثمَّ قال لي: «اثْتِهِما، فقُل لهما: لتَرجِعْ كُلُّ واحدةٍ منكما إلى مكانها» فقُلتُ لهما، فرَجَعتا (٢).

٣٤٠ حدَّثنا محمَّد بن يحيى، حدَّثنا أبو النُّعمان، حدَّثنا مهديُّ بن ميمونٍ، حدَّثنا محمد بن أبي يعقُوب، عن الحسن بن سَعدٍ

وأخرجه أحمد (١٧٥٦٤)، والطبراني ٢٢/(٦٧٩) و(٦٨٠)، وأبو نعيم في «دلائل النبوة» ٢٠/٦ و٢١ و٢٢، وابن عبد البر في «التمهيد» ١/ ٢٢١ من طريق سليمان الأعمش، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (١٧٥٤٨) من طريق عبد الرحمٰن بن عبد العزيز، عن يعلى بن مرة، ولم يذكر: عن أبيه. وعبد الرحمٰن بن عبد العزيز مجهول.

وفي الباب عن جابر عند مسلم (٣٠١٢)، قال: سرنا مع رسول الله على حتى نزلنا وادياً أفيح، فذهب رسول الله على يقضي حاجته، فاتبعته بإداوة من ماء، فنظر رسول الله على فلم ير شيئاً يستتر به، فإذا شجرتان بشاطئ الوادي، فانطلق رسول الله على إلى إحداهما، فأخذ بغصن من أغصانها، فقال: «انقادي علي بإذن الله»، فانقادت معه كالبعير المَخشُوش الذي يصانع قائده، حتى أتى الشجرة الأخرى، فأخذ بغصن من أغصانها، فقال: «انقادي علي بإذن الله»، فانقادت معه كذلك، حتى إذا كان من أغصانها، فقال: «التنما على بإذن الله»، فالتأمتا. . .

<sup>(</sup>١) قوله: "وقال أبو بكر: القصار» ليس في النسخ المطبوعة.

<sup>(</sup>٢) قال البوصيري: إسناده ضعيف، لأن المنهال بن عمرو لم يسمع من يعلى ابن مرة، قال المزي في «الأطراف» (١١٢٤٩): رواه أبو بكر بن أبي شيبة [في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» (٨٧١٢)] عن وكيع، فلم يقل: عن أبيه، وهو الصواب، قال البخاري: قال وكيع: عن أبيه، وهو وهم. انتهى.

عن عبد الله بن جعفرٍ، قال: كان أحبَّ ما استَتَرَ به النبيُّ ﷺ لحاجَته: هَدَفٌ، أو حائِشُ نَخل (١).

٣٤١ حدَّثنا محمد بن عَقِيل بن خُويلدٍ، حدَّثني حفصُ بن عبد الله، حدَّثني إبراهيمُ بن طَهْمانَ، عن محمد بن ذكوان، عن يَعْلَى بن حَكيمٍ، عن سعيدِ بن جُبيرٍ

عن ابن عبَّاسٍ، قال: عَدَلَ رسولُ الله ﷺ إلى الشَّعْب فبالَ، حتَّى إنِّي آوِي له من فكً وَرِكَيْه حين بالَ<sup>(٢)</sup>.

# ٢٤ باب النهي عن الاجتماع على الخلاءوالحديث عنده

٣٤٢ حدَّثنا محمد بن يحيى، حدَّثنا عبدُ الله بنُ رجاءٍ، أخبرنا عِكرمةُ ابن عمَّارٍ، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن هلالِ بن عياضٍ

عن أبي سعيد الخُدريِّ، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لا يَتَنَاجَى اثنانِ على غائِطِهما، يَنظُرُ كُلُّ واحدٍ منهما إلى عَورَةِ صاحبه، فإن الله عزَّ وجلَّ

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. أبو النعمان: اسمه محمد بن الفضل، ولقبه: عارم.

وأخرجه مسلم (٣٤٢)، وأبو داود (٢٥٤٩) من طريق مُهدي بن ميمون، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (١٧٤٥)، و«صحيح ابن حبان» (١٤١١) و(١٤١٢). قوله: «هدف»، قال السندي: بفتحتين: كل مرتفع من بناء أو كثيب رمل أو جبل. «حائش نخل» أي: الملتف المجتمع من النخل.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف، محمد بن ذكوان قال فيه البخاري: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: منكر الحديث، ضعيف الحديث، كثير الخطأ. وقال النسائي: ليس بثقة، ولا يُكتب حديثه، وضعفه الدارقطني.

# يَمْقُتُ على ذٰلكِ»(١).

۱۳٤٢/ ١- حدَّثنا محمد بن يحيى، حدَّثنا سَلْمُ بنُ إبراهيم الورَّاقُ، حدَّثنا عكرمةُ، عن يحيى بن أبي كَثير، عن عياضِ بن هلالٍ. قال محمدُ بن يحيى: وهو الصَّوابُ.

٢ ٣٤٢/ ٢ وحدَّثنا محمد بن حُميدٍ، حدَّثنا عليُّ بن أبي بكرٍ، عن سُفيانَ الشَّوريِّ، عن عكرمةَ بنِ عمَّارٍ، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن عِياضِ بن عبد الله، نحوَه.

## ٢٥ باب النهي عن البول في الماء الراكد

٣٤٣ حدَّثنا محمد بن رُمْحٍ، أخبرنا اللَّيثُ بن سعدٍ، عن أبي الزُّبير

عن جابرٍ، عن رسول الله ﷺ: أنَّه نهى عن أن يُبالَ في الماءِ الرَّاكِدِ<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لجهالة عياض بن هلال، وهو الصوابُ في اسمه كما نصَّ على ذٰلك غير واحد من أهل العلم، وهو كذٰلك في الروايتين التاليتين، ثم إن في هٰذا الإسناد اضطراباً فصلناه في «المسند» (١١٣١٠).

وأخرجه أبو داود (١٥)، والنسائي في «الكبرى» (٣٦) و(٣٧) من طريق عكرمة بن عمار، بهذا الإسناد.

وفي الباب عن أبي سعيد مرفوعاً: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة» وهو حديث صحيح مخرج في «صحيح مسلم» (٣٣٨)، وسيأتي برقم (٦٦١).

وانظر حديث ابن عمر الآتي برقم (٣٥٣)، وهو في "صحيح مسلم" (٣٧٠)، وفيه: أن رجلًا مرَّ ورسول الله ﷺ يبول، فسَلَّم، فلم يرد عليه.

 <sup>(</sup>۲) إسناده صحيح، وقد ذكرنا في "صحيح ابن حبان" (۱۲۵۰) أن عنعنة أبي الزبير
 هنا لا تضر، لأنه رواه عنه الليث بن سعد، وقد قالوا: يحتج بحديثه إذا قال: "عن"
 مما رواه عنه الليث بن سعد خاصة، فقد روى سعيد بن أبي مريم، عن الليث، قال: =

٣٤٤ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شَيبة، حدَّثنا أبو خالدِ الأحمرُ، عن ابن عَجْلانَ، عن أبيه

عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يَبُولَنَّ أحدُكم في الماءِ الرَّاكِدِ»(١).

٣٤٥ ـ حدَّثنا محمد بنُ يحيى، حدَّثنا محمد بن المُبارَك، حدَّثنا يحيى ابن حمزة، حدَّثنا ابنُ أبي فَرْوَةَ، عن نافع

عن ابن عُمَرَ، قال: قال رسُولُ الله ﷺ: «لا يَبُولَنَّ أحدُكم في الماءِ النَّاقع»(٢).

<sup>=</sup> جئت أبا الزبير، فدفع إليَّ كتابين، فانقلبت بهما، ثم قلت في نفسي: لو أنني عاودته، فسألته: أسمِعَ هٰذا كله من جابر، فسألته، فقال: منه ما سمعت ومنه ما حُدَّثت عنه، فقلت له: أعلم لي على ما سمعت منه، فأعلم لي على هٰذا الذي عندي.

وأخرجه مسلم (۲۸۱)، والنسائي ۱/ ۳۶ من طريق الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وهو في «مسند أحمد» (۱۲۷۷).

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح. وهذا إسناد قوي من أجل ابن عجلان، واسمه محمد. وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ۱/۱٤۱.

وأخرجه أبو داود (٧٠) من طريق ابن عجلان، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (۲۳۹)، ومسلم (۲۸۲)، وأبو داود (۲۹)، والترمذي (۲۸)، والنسائي ۴٫۱۱ و۱۲۵ و۱۹۷ من طرق عن أبي هريرة. وزادوا فيه: «ثم يغتسل منه»، وفي بعض الروايات: «ثم يتوضأ منه».

وهو في «مسند أحمد» (٧٥٢٥) و(٩٥٩٦)، و«صحيح ابن حبان» (١٢٥١) و(١٢٥٧).

 <sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف جداً كما قال البوصيري، ابن أبي فروة ـ وهو إسحاق بن
 عبد الله ـ متفق على تركه.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٢٨٢٢) من طريق ابن أبي فروة، بهذا الإسناد. ويغنى عنه الحديثان قبله.

## ٢٦ باب التشديد في البول

٣٤٦ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدَّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن زَيد بن وهب

عن عبد الرَّحمٰن بن حَسنَة، قال: خرجَ علينا رسولُ الله ﷺ وفي يدِه الدَّرَقَةُ، فوضعها ثُمَّ جلسَ فبال إليها، فقال بعضُهم: انظُرُوا إليه، يبُولُ كما تبُولُ المرأة! فسَمِعَه النبيُ ﷺ فقال: «وَيحَكَ، أما عَلِمتَ ما أصابَ صاحِبَ بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابَهُم البَولُ قَرَضُوه بالمقاريض، فنَهاهُم (۱)، فعُذَّبَ في قَبرِه» (۲).

قال أبو الحسن بن سَلَمة: حدَّثنا أبو حاتم، حدَّثنا عُبيدُ الله بن موسى، أخبرنا الأعمشُ، فذكر نحوه.

٣٤٧ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيبة، حدَّثنا أبو مُعاويةَ ووكيعٌ، عن الأعمشِ، عن مُجاهدٍ، عن طاووس

عن ابن عبَّاسٍ، قال: مَرَّ رسولُ الله ﷺ بقَبرَينِ جديدَين، فقال: «إنَّهما ليُعذَّبان، وما يُعذَّبان في كبيرٍ، أمَّا أحدُهما فكان لا

<sup>(</sup>١) في النسخ المطبوعة: فنهاهم عن ذٰلك.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح.

وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ١٢٢/١.

وأخرجه أبو داود (٢٢)، والنسائي ٢٦/١-٢٧ من طريق الأعمش، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (١٧٧٥٨)، و«صحيح ابن حبان» (٣١٢٧).

قوله: «الدرقة»، قال السندي: بفتحتين: الترس إذا كان من جلد، وليس فيه خشب ولا عصب.

يستَنزِهُ (١) من بَولِه، وأمَّا الآخَرُ فكان يَمشى بالنَّمِيمة »(٢).

٣٤٨ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شَيبة، حدَّثنا عفَّانُ، حدَّثنا أبو عَوانة، عن الأعمش، عن أبي صالح

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «أكثرُ عَذابِ القبرِ من البول»(٣).

٣٤٩ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، حدَّثنا وكيعٌ، حدَّثنا الأسودُ بنُ شَيبانَ، حدَّثنى بَحْرُ بنُ مَرَّار

عن جَدِّه أبي بكرة، قال: مَرَّ النبيُّ ﷺ بقبرَين، فقال: «إنَّهما ليُعَذَّبان، وما يُعذَّبان في كبير، أمَّا أحدُهما فيُعَذَّبُ في البَول، وأمَّا

<sup>(</sup>١) في (س): يستتر.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ١٢٢/١ و٣/ ٣٧٥.

وأخرجه البخاري (٢١٦) و(٢١٨)، ومسلم (٢٩٢)، وأبو داود (٢٠) و(٢١)، والترمذي (٧٠)، والنسائي ٢/ ٢٨–٢٩ و١٠٦/٤ من طريق مجاهد، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (۱۹۸۰)، و«صحيح ابن حبان» (۳۱۲۸).

قوله: «في كبير»، قال السندي: أي: في أمر يشق عليهما الاحتراز عنه.

و«لا يستنزه»: لا يجتنب ولا يحترز عن وقوعه عليه.

 <sup>(</sup>٣) إسناده صحيح. عفان: هو ابن مسلم الباهلي، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.

وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ١٢٢/١.

وأخرجه أحمد (٨٣٣١)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٨٩٢)، وابن المنذر في «الأوسط» (٦٨٩)، والآجري في «الشريعة» ص٣٦٣ و٣٦٣، والدارقطني (٤٦٥)، والحاكم ١/٣٨١ من طريق أبي عوانة، بهذا الإسناد.

وانظر تمام تخريجه في «المسند».

الآخرُ فيُعَذَّبُ في الغيبةِ»(١).

# ٢٧ـ باب الرجل يُسلَّم عليه وهو يبول

• ٣٥٠ حدَّثنا إسماعيلُ بن محمدِ الطَّلْحيُّ وأحمدُ بن سعيدِ الدَّارميُّ، قالا<sup>(٢)</sup>: حدَّثنا رَوحُ بن عُبادةً، عن سعيدٍ، عن قتادةً، عن الحسن، عن حُضَين بن المُنذر أبي ساسَانَ الرَّقَاشيِّ

عن المهاجر بن قُنْفُذِ بن عُمَير (٣) بن جُدْعان؛ قال: أتيتُ النَّبيَّ وهو يتَوضَّأ، فسلَّمتُ عليه، فلم يرُدَّ عليَّ السَّلام، فلمَّا فَرَغَ من وُضُوئه، قال: «إنَّه لم يَمنَعني من أن أرُدَّ عليكَ، إلاأنِّي كنتُ على غير وُضُوءٍ» (٤).

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره، ولهذا إسناد رجالُه ثقات رجال الصحيح غيرَ بحر بن مرار وهو ابن عبد الرحمٰن بن أبي بكرة ـ فهو صدوق لا بأس به، وروايته عن جده مرسلة، وقد روي الحديث عنه، عن عبد الرحمٰن بن أبي بكرة، عن أبي بكرة، أخرجه أحمد (٢٠٣٧٣). وصوب الدارقطني في «العلل» ٧/ ١٥٧ الرواية الموصولة، وقال أبو حاتم كما في «العلل» لابنه ١/٣٧٠: هي أصح.

وهو فی «مصنف ابن أبی شیبة» ۱۲۲/۱ و۱۸۳۳.

وأخرجه أحمد (٢٠٤١١)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٥١٩١)، والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» (١٢٤) من طريق الأسود بن شيبان، بهذا الإسناد.

وانظر تخريج الرواية الموصولة في «المسند».

<sup>(</sup>٢) من قوله: وأحمد، إلى هنا لم يرد في (س) و(م).

<sup>(</sup>٣) المثبت من «التحفة» وكتب التراجم، وفي أصولنا الخطية: عمرو.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح. سعيد: هو ابن أبي عروبة، والحسن: هو البصري.

وأخرجه أبو داود (١٧)، والنسائي ١/٣٧ من طريق سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (۱۹۰۳٤)، و«صحيح ابن حبان» (۸۰۳).

قال أبو الحسن بنُ سلَمة: حدَّثنا أبو حاتم، حدَّثنا الأنصاريُّ، عن
 سعيد بن أبي عَرُوبة، فذكر نحوَه.

٣٥١\_ حدَّثنا هشامُ بن عمَّارٍ، حدَّثنا مَسلَمةُ بن عليٍّ، حدَّثنا الأوزاعيُّ، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمةَ

عن أبي هريرة، قال: مَرَّ رَجلٌ على النَّبيِّ ﷺ وهو يبولُ، فسَلَّمَ عليه، فلم يَرُدَّ عليه، فلمَّا فرَغَ، ضَرَبَ بكَفَّيه الأرضَ فتَيَمَّمَ، ثُمَّ رَدَّ عليه السَّلام (١).

٣٥٢ حدَّثنا سُوَيدُ بن سعيدٍ، حدَّثنا عيسى بن يونُس، عن هاشم بن البَريدِ، عن عبد الله بن محمد بن عَقِيلِ

عن جابر بن عبد الله: أنَّ رجُلاً مَرَّ على النَّبِيِّ عَلَى وهو يَبُولُ، فَسَلَّمَ عليه، فقال له رسولُ الله عَلَيْهِ: "إذا رأيتني على مثل هذه الحالَةِ، فلا تُسَلِّمْ عليَّ، فإنَّكَ إن فعلتَ ذلك، لم أرُدَّ عليكَ»(٢).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف جداً، مسلمة بن علي \_ وهو أبو سعيد الخُشَنيُّ الشاميُّ \_ متروك.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٣٦٤١)، وابن عدي في ترجمة مسلمة من «الكامل» ٢/ ٢٣١٤ من طريق هشام بن عمار، بهذا الإسناد.

وتغني عنه أحاديث الباب.

وفي باب قصة التيمم حديث أبي الجهيم في «الصحيحين»، وهو عند أحمد (١٧٥٤١).

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن في المتابعات والشواهد. وهو حديث أورده ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله كما ترى، وكذا جاء في «الكامل» في ترجمة هاشم بن البريد / ٢٥٧٤ من طريقين عن عيسى بن يونس، عن هاشم بن البريد، بهذا الإسناد.

٣٥٣ حدَّثنا عبد الله بنُ سعيدٍ والحُسَينُ بن أبي السّري العسقلانيُّ، قالا: حدَّثنا أبو داود، عن سُفيان، عن الضَّحَّاك بن عُثمان، عن نافع

عن ابن عُمَرَ، قال: مَرَّ رجُلٌ على النَّبِيِّ ﷺ وهو يَبُولُ، فسَلَّمَ عليه فلم يَرُدَّ عليه (١).

### ٢٨ باب الاستنجاء بالماء

٣٥٤ حدَّثنا هنَّادُ بن السَّريُّ، حدَّثنا أبو الأحوَص، عن منصورٍ، عن إبراهيم، عن الأسَوْد

عن عائشة، قالت: ما رأيتُ رسولَ الله ﷺ خَرَجَ من غائطٍ قطُّ الله ﷺ خَرَجَ من غائطٍ قطُّ الله ﷺ وَمَاءً (٢).

<sup>=</sup> ورواه أحمد (١٧٥٩٧) بنحوه عن محمد بن عبيد، عن هاشم بن البريد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن جابر. وابن جابر اسمه عبد الله، وهو أنصاري بياضي، ذكره البخاري في الصحابة، وقال ابن حبان: له صحبة. ولهذا اختلاف في اسم الصحابى الذي روى الحديث، وهو من الاختلاف الذي لا يضر.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. أبو داود: هو عمر بن سعد بن عبيد الحفري، وسفيان: هو الثوري.

وأخرجه مسلم (٣٧٠)، وأبو داود (١٦)، والترمذي (٩٠) و(٢٩١٧)، والنسائي ١/ ٣٥-٣٦ من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وانظر تمام تخريجه في «سنن الترمذي».

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. أبو الأحوص: هو سلّام بن سُليم، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو النخعي، والأسود: هو ابن يزيد.

وأخرجه أحمد (٢٥٥٦١)، وابن حبان (١٤٤١) من طريق الأسود بن يزيد، بلهذا الإسناد. ولفظ رواية أحمد: كان إذا خرج من الخلاء توضأ.

وفي الباب عن أنس عند البخاري (١٥٠) و(١٥٢)، ومسلم (٢٧١)، وفيه: كان رسول الله ﷺ يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماءٍ وعَنزَة، يستنجى بالماء.

٣٥٥ـ حدَّثنا هشامُ بن عَمَّارٍ، حدَّثنا صَدَقةُ بن خالدٍ، حدَّثنا عُتبةُ بن أبي حكيمٍ، حدَّثني طلحةُ بن نافعِ أبو سُفيانَ

حدَّثني أبو أيّوب الأنصاريُّ وجابرُ بن عبد الله وأنسُ بنُ مالكِ: أنَّ لهذه الآية نزلت ﴿ فِيهِ رِجَالُّ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَ رُواً وَاللهُ يُحِبُ أَن يَنَطَهَ رُواً وَاللهُ يُحِبُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَليكُم في الطَّهُور، فما طُهُورُكُم؟ » قالوا: الأنصار، إنَّ الله قد أثنَى عليكُم في الطَّهُور، فما طُهُورُكُم؟ » قالوا: النوضَّأُ للصَّلاة، ونعتسِلُ من الجَنَابة، ونستَنجي بالماء. قال: "فهو ذاك، فعليكُمُوهُ "(۱).

٣٥٦ حدَّثنا عليُّ بنُ محمد، حدَّثنا وكيعٌ، عن شَريكِ، عن جابرٍ، عن زيدِ العمِّيِّ، عن أبي الصَّدِّيق النَّاجي

<sup>(</sup>١) حسن لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لضعف عتبة بن أبي حكيم، ثم إن طلحة لم يدرك أبا أيوب.

وأخرجه ابن الجارود (٤٠)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٤٧٤٠)، والدارقطني (١٧٤)، والحاكم ١/٥٥/ من طريق عتبة بن أبي حكيم، بهذا الإسناد. وله شاهد من حديث أبي هريرة، سيأتي عند المصنف برقم (٣٥٧).

وآخر من حديث عويم بن ساعدة الأنصاري عند أحمد في «المسند» (١٥٤٨٥)، وفيه تمام تخريجه.

وثالث من حديث ابن عباس عند الطبراني في «الكبير» (١١٠٦٥)، والحاكم ١/١٨٠-١٨٨، وصححه الحاكم على شرط مسلم، وقال الهيثمي في «المجمع» ١/٢١٦: إسناده حسن إلا أن فيه ابن إسحاق مدلس، وقد عنعنه.

ورابع من حديث أبى أمامة عند الطبراني (٧٥٥٥)، وإسناده ضعيف.

وخامس من حديث محمد بن عبد الله بن سلام بإسناد ضعيف عند أحمد (٢٣٨٣٣)، وفيه تمام تخريجه.

عن عائشة، أنَّ النَّبيَّ ﷺ كانَ يغسلُ مَقعَدته ثلاثاً. قال ابنُ عُمر: فعلناهُ فو جَدناهُ دواءً وطَهُوراً (١).

قال أبو الحسن بنُ سلَمَة: حدَّثنا أبو حاتم وإبراهيم، قالا: حدَّثنا أبو نُعيم، حدَّثنا شَرِيكٌ، نحوه.

٣٥٧ حدَّثنا أبو كُريبٍ، حدَّثنا مُعاويةُ بن هشام، عن يونُسَ بن الحارث، عن إبراهيمَ بن أبي ميمونة، عن أبي صالح

عن أبي هريرة، قال: قال رسُولُ الله ﷺ «نَزَلَتْ في أهل قُباء: ﴿ فِيهِ بِجَالُ يُحِبُّونَ ﴾ [التوبة: ١٠٨]» ﴿ فِيهِ بِجَالُ يُحِبُّونَ بالماءِ فنَزَلَتْ فيهمْ هذه الآيةُ (٢).

# ٢٩ـ باب من دلَكَ يَدَه بالأرض بعد الاستنجاء

٣٥٨\_ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شَيبةَ وعليُّ بن محمدٍ، قالا: حدَّثنا وكيعٌ، عن شريكِ، عن إبراهيم بن جريرٍ

<sup>(</sup>١) إسناده مسلسل بالضعفاء، شريك \_ وهو ابن عبد الله النخعي \_ سيئ الحفظ، وجابر \_ وهو ابن يزيد الجعفي \_ وزيد العمي، ضعيفان.

وأخرجه إسخاق بن راهويه (١٦٠٤)، وأحمد (٢٥٧٦٢) من طريق شريك، بهٰذا الإسناد.

<sup>(</sup>۲) حسن لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لضعف يونس بن الحارث، وجهالة إبراهيم بن أبي ميمونة.

وأخرجه أبو داود (٤٤)، والترمذي (٣٣٥٧) من طريق معاوية بن هشام، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: لهذا حديث غريب من لهذا الوجه.

ويشهد له حديث أبي أيوب وجابر وأنس السالف برقم (٣٥٥)، وذكرنا هناك سائر شواهده.

عن أبي هريرة: أنَّ النَّبيِّ ﷺ قَضَى حاجَتَه، ثُمَّ استنجَى من تَوْرِ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَه بالأرض<sup>(١)</sup>.

قال أبو الحسن بنُ سَلَمَة: حدَّثنا أبو حاتم، حدَّثنا سعيدُ بن سُليمانَ الواسطيُّ، عن شَريكِ نحوَه.

٣٥٩ حدَّثنا محمد بنُ يحيى، حدَّثنا أبو نُعيم، حدَّثنا أبانُ بن عبد الله، حدَّثني إبراهيمُ بنُ جرير

عن أبيه: أنَّ نبيَّ الله ﷺ دَخَلَ الغَيضَة فقَضَى حاجتَه، فأتاهُ جريرٌ بإداوةٍ من ماءٍ، فاستنجَى منها، ومَسَحَ يَدَه بالتُّراب<sup>(٢)</sup>.

#### ٣٠ باب تغطية الإناء

٣٦٠ـ حدَّثنا محمد بنُ يحيى، حدَّثنا يعلى بنُ عُبيدٍ، حدَّثنا عبد الملك ابنُ أبي سُليمان، عن أبي الزُّبير

(۱) حسن لغيره، ولهذا إسناد ضعيف، شريك \_ وهو النخعي \_ سيئ الحفظ. وأخرجه أبو داود (٤٥)، والنسائي ١/٥٥ من طريق شريك، بهذا الإسناد. وهو في «مسند أحمد» (٨١٠٤)، و«صحيح ابن حبان» (١٤٠٥).

وسيأتي مختصراً برقم (٤٧٣).

وفي الاستنجاء بالماء غير ما حديث، انظر الباب السالف والتعليق عليه. والتَّوْر: إناء من نُحاس.

(٢) حسن لغيره، ولهذا إسناد ضعيف، إبراهيم بن جرير \_ وإن كان صدوقاً \_ لم يسمع من أبيه.

وأخرجه النسائي ١/ ٤٥ من طريق أبان بن عبد الله البجلي، بهٰذا الإسناد. وانظر تعليقنا على «المسند» (٨٦٩٥).

قوله: «الغَيضة»، قال السندي: بفتح الغين المعجمة: موضع يجتمع فيه الأشجار. «بإداوة»، قال: بكسر الهمزة: إناء صغير من جلد يتخذ للماء. عن جابرٍ، قال: أَمَرَنا رسولُ الله ﷺ أَن نُوكِيَ أَسقِيَتنا ونُغَطِّيَ آَنِيَتَنا ('').

٣٦١ـ حدَّثنا عِصْمَةُ بنُ الفَضلِ ويحيى بن حَكيمٍ، قالا: حدَّثنا حَرَمِيُّ بن عُمَارَة بن أبي حفْصَة، حدَّثنا حَريشُ بن خِرِّيت، أخبرنا ابنُ أبي مُليكةَ

عن عائشة، قالت: كنتُ أضعُ لرسولِ الله ﷺ ثلاثةَ آنيةٍ من اللَّيلِ مُخَمَّرَةً: إناءً لطَهُورِه، وإناءً لسِواكِه، وإناءً لشَرابِه (٢).

٣٦٢ حدَّثنا أبو بَدْرٍ عبَّادُ بن الوليد، حدَّثنا مُطَهَّرُ بنُ الهيثم، حدَّثنا عَلَمَةُ بنُ أبي جَمْرَةَ الضُّبَعِيُّ، عن أبيه أبي جمرة الضُّبعيِّ

عن ابن عبَّاسٍ، قال: كان رسولُ الله ﷺ لا يَكِلُ طَهُورَه إلى أحدٍ، ولا صَدَقَتُه التي يَتَصَدَّقُ بها، يكون هو الذي يَتَولاًها بنَفْسه (٣).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. أبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس.وسيأتي مطولاً برقم (٣٤١٠).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف لضعف حريش بن الخِرِّيت.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٨٢٨)، والحاكم ١٤١/٤ من طريق حرمي ابن عمارة، بهذا الإسناد. وتحرف حريش بن الخريت في المطبوع من «مستدرك الحاكم» إلى: حريثي بن الحريث. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي!

وسيرد مكرراً برقم (٣٤١٢).

قوله: «مخمرة»، قال السندي: اسم مفعول من التخمير بمعنى التغطية.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف جداً، مُطَهِّر بن الهيثم متروك، وشيخه علقمة مجهول.

وأخرجه المزي في ترجمة علقمة من «تهذيب الكمال» ٢٩٦/٢٠ من طريق عباد بن الوليد، بهذا الإسناد.

# ٣١- باب غَسْل الإناءِ من وُلوغ الكلب

٣٦٣ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شَيبة، حدَّثنا أبو مُعاوية، عن الأعمَش، عن أبي رَزِينِ، قال:

رأيتُ أبا هُريرةَ يَضربُ جَبهَته بيَده، ويقولُ: يا أهلَ العِراق، أنتم تَزْعُمُون أنِّي أكذبُ على رسُول الله ﷺ ليكُون لكُمُ المَهنَأُ وعليَّ الإثمُ، أشهدُ لسمعتُ رسولَ الله ﷺ يقُولُ: "إذا وَلَغَ الكَلبُ في إناءِ أحدكم، فليغسِلْه سَبعَ مرَّاتٍ»(١).

٣٦٤ حدَّثنا محمد بنُ يحيى، حدَّثنا رَوحُ بنُ عُبادةَ، حدَّثنا مالكُ بن أُسِه، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو رزين: هو مسعود بن مالك الأسدي.

وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ١٧٣/١ مختصراً دون قصة أبي هريرة.

وأخرجه بتمامه النسائي في «الكبرى» (٩٧١٢) من طريق الأعمش، بهذا الإسناد.

وأخرجه مختصراً دون قصة أبي هريرة مسلم (٢٧٩) (٨٩)، والنسائي في «المجتبى» ١/٥٣ و١٧٦–١٧٧ من طريق الأعمش، به. وقرنا بأبي رزين أبا صالح السمَّان.

وسيأتي بعد لهذا من طريق الأعرج عن أبي هريرة، ويأتي تخريجه من هذه الطريق هناك.

وأخرجه مسلم (۲۷۹) (۹۱) و(۹۲)، وأبو داود (۷۱) و(۷۳)، والترمذي (۹۱)، والنسائي في «المجتبى» ۱/۰۲–۵۳ و۱۷۷ و۱۷۷ من طرق أخرى عن أبي هريرة.

وهو في «مسند أحمد» (٧٣٤٦) و(٩٤٨٣)، و«صحيح ابن حبان» (١٢٩٦).

عن أبي هُريرة، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إذا شَرِبَ الكلبُ في إناءِ أحدِكم فليَغسِلْه سَبْعَ مرَّاتٍ» (١).

٣٦٥ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، حدَّثنا شَبَابةُ، حدَّثنا شُعبةُ، عن أبي التَّيَّاح، قال: سمعتُ مُطرِّفاً يحدِّثُ

عن عبد الله بن المُغَفَّلِ، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «إذا وَلَغَ الكلبُ في الإناءِ، فاغسِلُوه سَبِعَ مرَّاتٍ، وعَفِّرُوهُ الثَّامنةَ بالتَّرابِ»(٢).

٣٦٦\_ حدَّثنا محمد بنُ يحيى، حدَّثنا ابنُ أبي مريم، أخبرنا عبدُ الله بن عُمر<sup>(٣)</sup>، عن نافع

وهو في «موطأ مالك» ١/٣٤، ومن طريق مالك أخرجه البخاري (١٧٢)، ومسلم (٢٧٩) (٩٠)، وأبو داود في رواية أبي الحسن بن العبد ـ كما في «التحفة» (١٣٧٩٩) ـ، والنسائى ١/٢٥.

وهو في «مسند أحمد» (٩٩٢٩)، و«صحيح ابن حبان» (١٢٩٤).

(٢) إسناده صحيح. شبابة: هو ابن سوار، وأبو التياح: هو يزيد بن حميد الضبعي، ومطرف: هو ابن عبد الله بن الشخير.

وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ١/٤/١.

وأخرجه مسلم (٢٨٠)، وأبو داود (٧٤)، والنسائي ١/٥٤ و١٧٧ من طريق شعبة، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (١٦٧٩٢)، و«صحيح ابن حبان» (١٢٩٨).

(٣) في أصولنا الخطية: عُبيد الله، مصغراً، وهو كذّلك في النسخ المعتمدة عند السندي، ونقل عن «زوائد البوصيري» أنه عنده عبد الله مكبراً كما في النسخ المطبوعة من «سنن ابن ماجه»، وهو كذّلك عند المزي في «التحفة» (٧٧٣٥)، وأشار إلى أنه وقع في بعض النسخ: عُبيد الله، مصغراً، ووهمه.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، الأعرج: هو عبد الرحمٰن بن هرمز.

عن ابن عُمَرَ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إذا وَلَغَ الكَلبُ في إناءِ أحدِكُم فليَغسِله سَبْعَ مرَّاتٍ»(١).

# ٣٢ـ باب الوُضوء بسُؤر الهرَّة والرُّخصة في ذٰلك

٣٦٧ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدَّثنا زيدُ بن الحُبَاب، أخبرنا مالكُ ابن أنس، أخبرني إسحاقُ بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاريُّ، عن حُميدةَ بنت عُبيد (٢) بن رِفاعة، عن كَبشةَ بنت كعب \_ وكانت تحت بعض وَلَدِ أبي قتادة

أنَّها صَبَّت لأبي قتادة ماءً يتوضَّأُ به، فجاءت هِرَّة تشربُ، فأصغى لها الإناء، فجَعَلتُ أنظرُ إليه، فقال: يا ابنةَ أخي، أتعجَبينَ؟

<sup>(</sup>١) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر العمري. ابن أبي مريم: اسمه سعيد بن الحكم.

وأخرجه الطبراني (٣٣٥٧) عن يحيى بن أيوب، عن سعيد بن أبي مريم، عن عبد الله مكبراً، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٧٣/١ عن حماد بن حالد، عن العمري ـ وهو عبد الله ابن عمر ـ، به موقوفاً.

وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» ٣٦/٤، والرافعي في «تاريخ قزوين» ٢ ٣٦/٤ من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن عُبيد الله مصغراً، عن نافع، به.

وأخرجه ابن عدي في ترجمة سويد بن عبد العزيز من «الكامل» ٣/ ١٢٦١ من طريق مطرف بن الشخير، عن ابن عمر، به

وتشهد له أحاديث الباب السالفة.

<sup>(</sup>٢) في (س) و(م): حميدة بنت حميد، وفي (ذ) و(س): رافع بدل رفاعة.

قال رسولُ الله ﷺ: "إنَّها ليست بتَجَسِ، هي من الطَّوَّافين أو الطَّوَّافين أو الطَّوَّافات»(١).

٣٦٨\_ حدَّثنا عمرو بنُ رافع وإسماعيلُ بنُ تَوبة، قالا: حدَّثنا يحيى بن زكريًّا بن أبي زائدة، عن حارثة، عن عمرة

عن عائشة، قالت: كنتُ أتوضَّأُ أنا ورسولُ الله ﷺ من إناءٍ واحدٍ، قد أصابت منه الهرَّةُ قبلَ ذٰلك<sup>(٢)</sup>.

٣٦٩ حدَّثنا محمدُ بن بشَّار، حدَّثنا عُبيدُ الله بن عبد المجيد، يعني أبا بكر الحنفيَّ، حدَّثنا عبدُ الرَّحمٰن بن أبي الزِّناد، عن أبيه، عن أبي سَلَمة

ومن طريق مالك أخرجه أبو داود (٧٥)، والترمذي (٩٢)، والنسائي ١/٥٥ و١٧٨. وقال الترمذي: حسن صحيح. وهو في «مسند أحمد» (٢٢٥٨٠).

وصححه أيضاً ابن خزيمة (١٠٤)، وابن حبان (١٢٩٩)، والحاكم ١٦٠/١. قوله: «فأصغى لها»، قال السندى: أي: أمال لها الإناء.

«من الطوافين أو الطوافات» قال: شك من الراوي، والبيان أن ذكورها من الطوافين، والإناث من الطوافات، والجمع بالواو والنون في الذكور تشبيهاً له بالعبيد والخدم العقلاء الذين يدخلون على الإنسان ويطوفون حوله للخدمة، ولهذا إشارة إلى علم الحكم بطهارتها، وهي أنها كثيرة الدخول، ففي الحكم بنجاستها حرج مرفوع.

(۲) متن الحديث حسن، ولهذا إسناد ضعيف لضعف حارثة: وهو ابن أبي الرجال.
 وأخرجه عبد الرزاق (٣٥٦)، والدارقطني (٢١٤) و(٢١٥)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢٦٥١) و(٢٦٥٢) من طريق حارثة بن أبي الرجال، بهذا الإسناد.

والشطر الأول من الحديث سيأتي بإسناد صحيح برقم (٣٧٦).

وأما التوضؤ بما أصابت منه الهرة، فقد أخرجه أبو داود (٧٦) في آخر حديث عن عائشة بسند حسن في المتابعات والشواهد.

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، صححه غير واحد من الأثمة.

عن أبي هريرة، قال رسولُ الله ﷺ: «الهرَّةُ لا تقطعُ الصَّلاةَ، لأَنَّها مِن مَتَاعِ البيتِ»(١).

## ٣٣ باب الرُّخصة بفضل وَضوء المرأة

٣٧٠ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، حدَّثنا أبو الأحوصِ، عن سِماك بن حَربِ، عن عِكرمة

عن ابن عبَّاسٍ، قال: اغتَسَلَ بعضُ أزواجِ النبيِّ عَلَيْ في جَفْنَةِ، فجاءَ النبيُّ عَلَيْ الله، إنِّي كنتُ فجاءَ النبيُ عَلَيْ ليَعْتَسِلَ أو يتوضَّأَ، فقالت: يا رسولَ الله، إنِّي كنتُ جُنبًا، فقال: «الماءُ لا يُجنِبُ»(٢).

(١) حسن موقوفاً، عبيد الله بن عبد المجيد خالفه عبد الله بن وهب عن ابن أبي الزناد فوقفه، وابن أبي الزناد حديثه من باب الحَسَن.

وأخرجه ابن خزيمة (٨٢٨)، والحاكم ٧٥١-٢٥٥، وابن عدي في ترجمة عبد الرحمٰن بن أبي الزناد من «الكامل» ١٥٨٦/٤ من طريق عبيد الله بن عبد المجيد، بهذا الإسناد. ورواية ابن خزيمة أوردها في: باب مرور الهر بين يدي المصلي إن صح الخبر مسنداً، فإن في القلب من رفعه.

وأخرجه ابن خزيمة (٨٢٩) عن الربيع بن سليمان، حدثنا ابن وهب، عن ابن أبي الزناد، به موقوفاً. وإسناده حسن. وقال ابن خزيمة: ابن وهب أعلم بحديث أهل المدينة من عبيد الله بن عبد المجيد.

وأخرجه ابن خزيمة (١٠٣) مختصراً مرفوعاً: «الهرة من متاع البيت» عن محمد بن يحيى، عن إبراهيم بن الحكم بن أبان، حدثني أبي، عن عكرمة، قال: قال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ. فذكره، وإبراهيم بن الحكم ضعيف.

(۲) صحيح لغيره لكن بلفظ: «الماء لا ينجسه شيء»، ولهذا إسناد حسن،
 سماك صدوق حسن الحديث، لكن في بعض رواياته عن عكرمة اضطراب، وحديثه
 هذا قد جاء ما يشهد له عن غير ابن عباس.

٣٧١\_ حدَّثنا عليُّ بن محمدٍ، حدَّثنا وكيعٌ، عن سفيانَ، عن سِماكٍ، عن عكرمة

عن ابن عبَّاسٍ: أنَّ امرأةً من أزواج النبيِّ ﷺ اغتَسَلَت من جَنابةٍ، فتوضَّأَ أو اغتَسَلَ النبيُّ ﷺ من فَضْلِ وَضوئها (١).

٣٧٢ حدَّثنا محمَّد بن المُثنَّى ومحمَّد بنُ يحيى وإسحاقُ بن منصُور، قالوا: حدَّثنا أبو داودَ، حدَّثنا شَريكٌ، عن سماكٍ، عن عكرمة، عن ابن عبَّاسِ

عن مَيمونة زَوجِ النبيِّ ﷺ: أنَّ النبيُّ ﷺ توضَّأَ بفَضْلِ غُسْلِها من الجَنابة (٢).

وأخرجه أبو داود (٦٨)، والترمذي (٦٥) وغيرهما من طريق أبي الأحوص
 سلام بن سليم، عن سماك، بهذا الإسناد واللفظ.

وأخرجه النسائي ١٧٣/١ من طريق سفيان الثوري، عن سماك، به بلفظ: «إن الماء لا ينجسه شيء».

وقد صح عن ابن عباس عند مسلم (٣٢٣) وغيره أن رسول الله ﷺ كان يغتسل بفضل ميمونة، وهو في «المسند» (٣٤٦٥).

ويشهد له بلفظ حديث سفيان عن سماك حديثُ أبي سعيد الخدري عند أحمد في «مسنده» (١١١١٩)، وانظر تتمة شواهده هناك.

وحديثا جابر وأبي أمامة الآتيان عند المصنف برقمي (٥٢٠) و(٥٢١).

<sup>(</sup>١) صحيح لغيره، وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، ولهذا إسناد ضعيف لضعف شريك: وهو ابن عبد الله النخعي. وسماك ـ وهو ابن حرب ـ روايته عن عكرمة مضطربة. أبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي.

وهو في «مسند الطيالسي» (١٦٢٥)، ومن طريقه أخرجه أحمد (٢٦٨٠١)، والطبراني ٢٤/(٣٤)، والدارقطني (١٤١).

## ٣٤ باب النهي عن ذلك

٣٧٣ حدَّثنا محمد بن بشَّارٍ، حدَّثنا أبو داود، حدَّثنا شُعبة، عن عاصمِ الأحول، عن أبي حاجبِ

عن الحَكَمِ بن عمرو: أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى أن يتوضَّأ الرَّجلُ بفَضْلِ وَضوءِ المرأة (١).

\_\_\_\_\_\_

= وأخرج مسلم (٣٢٣) من طريق ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء جابر بن زيد، عن ابن عباس: أن النبي ﷺ كان يغتسل بفضل ميمونة. وهو في «مسند أحمد» (٣٤٦٥).

وأخرج مسلم (٣٢٢)، والترمذي (٦٢)، والنسائي ١٢٩/١ من طرق عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس، عن ميمونة، قالت:

كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد. وسيأتي برقم (٣٧٧).

وأخرجه البخاري (٢٥٣) عن أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سفيان، عن عمرو، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس: أن النبي ﷺ وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد. ورجَّع البخاري رواية أبي نعيم بإسقاط ميمونة على رواية الجماعة عن سفيان. وانظر «مسند أحمد» (٢٦٧٩٧)، و«فتح الباري» ٢٦٦/١.

(١) رجاله ثقات. أبو داود: هو الطيالسي، وشعبة: هو ابن الحجاج، وعاصم الأحول: هو ابن سليمان، وأبو حاجب: هو سوادة بن عاصم.

وقد أُعِلَّ بالوقف كما بيناه في «المسند» (١٧٨٦٣).

وأخرجه أبو داود (۸۲)، والترمذي (٦٤)، والنسائي ١٧٩/١ من طريق أبي داود، بهٰذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (٦٣) من طريق سليمان التيمي، عن أبي حاجب، عن رجل من بني غفار.

وهو في «صحيح ابن حبان» (١٢٦٠).

قلنا: ولهذا الحديث يُعارضه حديثُ ابن عباس وحديث ميمونة في الباب قبلَه. قال الحافظ ابن حجر: ويمكن الجمعُ بأن تحمل أحاديثُ النهي على ما تساقط مِن = ٣٧٤ حدَّثنا محمَّد بن يحيى، حدَّثنا المُعلَّى بن أسدٍ، حدَّثنا عبدُ العزيز ابن المُختار، حدَّثنا عاصمٌ الأحوَلُ

عن عبدِ الله بن سَرْجِسَ، قال: نهى رسولُ الله ﷺ أن يَغتسِلَ الرَّجلِ، وَلَكُن يَشرَعانِ الرَّجلِ، وَلَكُن يَشرَعانِ جميعاً (١).

قال أبو عبد الله ابن ماجه: الصَّحيحُ هو الأوَّلُ، والثَّاني وهمٌ.

قال أبو الحَسَن بن سَلَمة: حدَّثنا أبو حاتم وأبو عُثمانَ البُخاريُ (٢)،
 قالا: حدَّثنا المُعلَّى بن أسدٍ، نحوَه.

٣٧٥ حدَّثنا محمد بنُ يحيى، حدَّثنا عُبيدُ الله، عن إسرائيل، عن أبي إسحاقَ، عن الحارث

<sup>=</sup> الأعضاء، والجواز على ما بقي من الماء، وبذَّلك جمع الخطابي، أو يحمل على التنزيه جمعاً بين الأدلة. والله أعلم. وانظر تتمة كلامه في «الفتح» ١/٣٠٠، وانظر «شرح معاني الآثار» ١/٢٦-٢٦.

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات، وقد أُعلَّ بالوقف كما هو مبين في التعليق على «المسند» (١٧٨٦٣).

وأخرجه أبو يعلى (١٥٦٤)، والطحاوي ٢٤/١، والدارقطني (٤١٧)، وابن حزم في «المحلى» ٢١٢/١، والبيهقي ١٩٢/١ من طريق عبد العزيز بن المختار، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارقطني (٤١٨)، والبيهقي ١/ ١٩٢–١٩٣ من طريق شعبة، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس، موقوفًا. قال الدارقطني: وهو أولى بالصواب.

<sup>(</sup>٢) في (س) والنسخ المطبوعة: المحاربي، والمثبت من (م)، وترجم له المزي في «التهذيب» باسم سعيد بن سعد بن أيوب البخاري، ولم ينسبه محاربيا، وكذا ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٤/ ٣٢. وزيادة أبي الحسن القطان هذه ليست في (ذ).

عن عليّ، قال: كان النبيُّ ﷺ وأهلُه يَغتَسِلون من إناءِ واحدٍ، ولا يَغتسِلُ أحدُهما بفَضْلِ صاحبِه (١٠).

## ٣٥\_ باب الرجل والمرأة يغتسلانِ من إناءٍ واحد

٣٧٦ حدَّثنا محمدُ بن رُمحِ، أخبرنا اللَّيثُ بن سعدٍ، عن ابن شهاب (ح)

وحدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيبة، حدَّثنا سفيانُ بن عُيينةَ، عن الزُّهريِّ، عن عُرْوة

عن عائشة، قالت: كُنتُ أغتسِلُ أنا ورسولُ الله ﷺ من إناءِ واحدِ<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لضعف الحارث: وهو ابن عبد الله الأعور. عبيد الله: هو ابن موسى العبسي، وإسرائيل: هو ابن يونس السبيعي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٦/١، وأحمد (٥٧٢)، والبزار (٨٤٦) من طريق إسرائيل، بهذا الإسناد.

وقد صح عن النبي ﷺ أنه كان يغتسل هو وأهله من إناء واحد، كما في الباب الآتى.

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح. ابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري. وعروة: هوابن الزبير.

وأخرجه البخاري (۲۵۰) و(۲۲۳) و(۲۷۳) و(۷۳۳)، ومسلم (۳۱۹) (٤١)، وأبو داود (۲۳۸) معلقاً، والترمذي (۱۸۵۱)، والنسائي ۷/۱۰ و۱۲۷ و۱۲۸ و۱۷۹ و۲۰۱ من طرق عن عروة، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (۲۲۱) و(۲۲۳) و(۲۹۹)، ومسلم (۳۲۱) (٤٣) و(٤٥) و(٤٥) و(٤٦)، وأبو داود (۷۷)، والنسائي ١/ ۱۲۹ و۱۳۰ و۲۰۱ و۲۰۲ من طرق عن عائشة.

وهو في «مسند أحمد» (٢٤٠١٤).

۳۷۷ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيبة، حدَّثنا سفيانُ بن عُيينَة، عن عَمرو بن دينار، عن جابر بن زَيدٍ، عن ابن عبَّاسِ

عن خالته مَيمونة، قالت: كنتُ أغتَسِلُ أنا ورسولُ الله ﷺ من إناءِ واحدِ<sup>(١)</sup>.

٣٧٨ حدَّثنا أبو عامر الأشعريُّ عبدُ الله بن عامر، حدَّثنا يحيى بن أبي بُكير، حدَّثنا إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نَجيح، عن مُجاهد

عن أمِّ هانيِّ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ اغتَسَل وميمونة من إناءِ واحدِ، في قَصْعةِ فيها أثرُ العَجين (٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح.

وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ١/ ٣٥.

وأخرجه مسلم (٣٢٢)، والترمذي (٦٢)، والنسائي ١٢٩/١ من طريق ابن عيينة، بهذا الإسناد.

وهو في «المسند» (۲٦٧٩٧).

وأخرجه البخاري (٢٥٣) من حديث ابن عباس، ولم يقل فيه: عن ميمونة. وانظر الحديث السالف برقم (٣٧٢) وتخريجه.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف لانقطاعه، مجاهد \_ وهو ابن جبر المكي \_ لا يُعرف له سماع من أم هانئ فيما قال البخاري والترمذي.

وأخرجه النسائي ١/ ١٣١ من طريق إبراهيم بن نافع، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٢٦٨٩٥).

واغتساله ﷺ وميمونة من إناء واحد صحيح من حديث ميمونة نفسها كما سلف قبله.

أما اغتساله ﷺ من قصعة فيها أثر العجين، فقد روي من طريق آخر عن أم هاني، فقد أخرجه النسائي ٢٠٢١-٢٠٣ من طريق موسى بن أعين، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء بن أبي رباح، عن أم هانئ. وعطاء لم يسمع من أم هانئ =

٣٧٩ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدَّثنا محمد بن الحَسَن الأَسَديُّ، حدَّثنا شَريكٌ، عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل

عن جابر بن عبد الله، قال: كان رسولُ الله ﷺ وأزواجُه يَغتسِلونَ من إناءِ واحدِ<sup>(١)</sup>.

٣٨٠ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيبة، حدَّثنا إسماعيلُ ابن عُليَّة، عن هشام الدَّستُوائيِّ، عن يحيى بن أبي كثير، حدثنا أبو سَلَمة (٢)، عن زينبَ بنت أمَّ سَلَمة

عن أمِّ سلمة: أنَّها كانت ورسولُ الله ﷺ يغتَسِلان من إناءِ واحد<sup>(٣)</sup>.

وأخرجه أحمد (٢٦٨٨٧) من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن أم هانئ. والمطلب كثير التدليس والإرسال، وهو لم يلق أم هانئ.

(١) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف، شريك ـ وهو ابن عبد الله النخعي ـ سيئ الحفظ، وعبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف.

وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ٣٦/١.

وتشهد له أحاديث الباب.

(۲) قوله: حدثنا أبو سلمة، سقط من (س)، ورُمج في (ذ)، وأثبتناه من (م)
 والنسخ المطبوعة.

(٣) إسناده صحيح. إسماعيل ابن علية: هو إسماعيل بن إبراهيم الأسدي، وهشام الدستوائي: هو ابن أبي عبد الله سنبر، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمٰن بن عوف.

وأخرجه البخاري (٣٢٢)، ومسلم (٢٩٦) و(٣٢٤) من طريق يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٢٦٥٦٦). ورواياتهم مطولة عدا رواية مسلم الثانية.

<sup>=</sup> فيما قاله ابن المديني في «علله» ص٧١، وقد وقع تصريح عطاء بسماعه من أم هانئ عند النسائي، وهو خطأ من موسى بن أعين كما هو مبين في «المسند» (٢٦٨٨٨).

# ٣٦ـ باب الرجل والمرأة يتوضآنِ من إناءٍ واحد

٣٨١\_ حدَّثنا هشامُ بن عمَّارٍ، حدَّثنا مالكُ بن أنسٍ، حدَّثني نافعٌ

عن ابن عمر، قال: كانَ الرِّجالُ والنِّساءُ يتوضَّؤُونَ على عهدِ رسولِ الله ﷺ من إناءِ واحدِ<sup>(١)</sup>.

٣٨٢ حدَّثنا عبد الرَّحمٰن بن إبراهيم الدَّمَشقيُّ، حدَّثنا أنسُ بن عِياض، حدَّثنا أسامةُ بن زَيدٍ، عن سالمٍ أبي النُّعمان (٢)، وهو ابنُ سَرْج

عن أمِّ صُبَيَّة الجُهَنيَّة، قالت: رُبَّما اختَلَفَت يدي ويدُ رسولِ الله عَن أمِّ صُبَيَّة الجُهنيَّة، قالت: رُبَّما اختَلَفَت يدي ويدُ رسولِ الله عَيْنِيَّةٍ في الوُضوءِ من إناءٍ واحدِ<sup>(٣)</sup>.

وهو في «موطأ مالك» ١/ ٢٤، ومن طريقه أخرجه البخاري (١٩٣)، وأبو داود (٧٩)، والنسائي ١/ ٥٧ و ١٧٩. ولفظ مالك في «موطئه» وعندهم: «جميعاً» بدل «من إناء واحد»، وهي ثابتة من رواية غيره كما سيأتي.

وأخرجه أبو داود (٧٩) من طريق أيوب، و(٨٠) من طريق عبيد الله بن عمر العمري، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر. وعندهما: «من إناء واحد».

وهو في «مسند أحمد» (٤٤٨١)، وانظر لزاماً «فتح الباري» ١/٢٩٩-٣٠٠.

(۲) في أصولنا الخطية: سالم بن النعمان، والمثبت من نسخة على هامش(م)، ومن «التحفة» (۱۸۳۳۳).

(٣) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن من أجل أسامة بن زيد.

وأخرجه أبو داود (٧٨) من طريق وكيع، عن أسامة بن زيد، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٢٧٠٦٧) بإسناد صحيح عن سالم بن سَرْج.

تنبيه: جاء عقب لهذا الحديث في (ذ) والنسخ المطبوعة ما نصه: قال أبو عبد الله ابن ماجه: سمعت محمداً يقول: أم صبية هي خولة بنت قيس. فذكرت لأبي زرعة، فقال: صدق. قلنا: وهذه الزيادة جاءت في نسخة (س) وكتب فوقها (من \_ إلى) =

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح، هشام بن عمار متابع.

۳۸۳ حدَّثنا محمَّدُ بن يحيى، حدَّثنا داودُ بن شَبيب، حدَّثنا حَبيبُ بن أبي حَبيب، عن عمرو بن هَرم، عن عِكرمةَ

عن عائشة، عن النبيِّ عِيلِهُ: أنَّهما كانا يتوضَّانِ جميعاً للصَّلاة(١).

## ٣٧ باب الوضوء بالنبيذ

٣٨٤ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبَة وعليُّ بن محمَّدٍ، قالا: حدَّثنا وَكيعٌ، عن أبيه (ح)

وحدَّثنا محمَّدُ بن يحيى، حدَّثنا عبد الرَّزَّاق، عن سفيانَ؛ عن أبي فزَارةَ العَبسيِّ، عن أبي زيدٍ، مولى عمرو بن حُرَيثٍ

عن عبد الله بن مسعود: أنَّ رسولَ الله ﷺ قال له ليلةَ الجِنِّ: «عندَك طَهورٌ؟» قال: لا، إلا شيءٌ مِن نَبيذٍ في إداوةٍ. قال: «تَمْرةٌ طَيّبةٌ وماءٌ طَهورٌ» فتوضَّأُ<sup>(٢)</sup>. لهذا حديثُ وكيع.

<sup>=</sup> إشارة إلى حذفها، وأما في (م) فكتبت بهامشها بخط مغاير، وكتب فوقها: حاشية. وانظر «علل الرازي» ١/ ٦١.

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن من أجل حبيب بن أبي حبيب.

وأخرجه ابن خزيمة (١١٩) من طريق معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. ولهذا إسناد صحيح.

وانظر ما سلف برقم (٦٧٦) بلفظ: كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف، أبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا تعرف له رواية غير لهذا الحديث. وكيع: هو ابن الجراح، وأبوه: هو الجراح بن مليح الرؤاسي، وعبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وسفيان: هو الثوري، وأبو فزارة العبسي: هو راشد بن كيسان والإسنادان يلتقيان عند أبي فزارة.

وأخرجه أبو داود (٨٤)، والترمذي (٨٨) من طريق شريك، عن أبي فزارة، بهٰذا الإسناد. وضعفه الترمذي بأبي زيد.

وهو في «مسند أحمد» (٣٧٨٢)، و«صحيح ابن حبان» (١٣٥٧) و(١٣٥٨). وانظر ما بعده.

٣٨٥\_ حدَّثنا العبَّاسُ بن الوليد الدِّمَشقيُّ، حدَّثنا مَروانُ بن محمَّدٍ، قال: حدَّثنا ابنُ لَهِيعة، عن قَيس بن الحجَّاج، عن حَنشِ الصَّنعانيِّ

عن عبد الله بن عبّاس: أنَّ رسولَ الله ﷺ قال لابن مسعود ليلة الجنِّ : «مَعَكَ ماءٌ؟» قال: لا، إلّا نبيذٌ في سَطيحة، فقال رسولُ الله ﷺ: «تَمْرةٌ طَيِّبةٌ وماءٌ طَهورٌ، صُبَّ عَلَيَّ» قال: فصَبَبتُ عليه، فتوضًا به (۱).

#### ٣٨ باب الوضوء بماء البحر

٣٨٦ حدَّثنا هشامُ بن عمَّار، حدَّثنا مالكُ بن أنسٍ، حدَّثنا صَفْوانُ بن سُلَيم، عن سعيد بن سَلَمة، هو مِن آل ابن الأزرق: أنَّ المُغيرةَ بن أبي بُرْدة، وهو من بني عبد الدَّار حدَّثه

أنّه سمع أبا هُريرة يقولُ: جاء رجلٌ إلى النبي ﷺ فقال: يا رسولَ الله، إنّا نَركَبُ البَحْرَ، ونَحمِلُ معنا القليلَ من الماء، فإن توضّأنا به عَطِشنا، أفنتوضّاً من ماء البَحْر؟ فقال رسولُ الله ﷺ: «هو الطّهورُ ماؤُه، الحِلُ مَيتتُه»(٢).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة \_ وهو عبد الله \_. حنش الصنعاني: هو ابن عبد الله .

وأخرجه أحمد (٣٧٨٢)، والطحاوي ١/ ٩٤، والطبراني (٩٩٦١)، والدارقطني (٢٤٣) و (٢٤٤) من طرق عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد. وهو عند أحمد والطبراني والدارقطني من مسند عبد الله بن مسعود.

وأخرجه أحمد (٤٣٥٣)، والطحاوي ٩٥/١، والدارقطني (٢٤٧-٢٥٢) من طرق عن ابن مسعود، وأسانيدها ضعيفة كلها، انظر وجوه تضعيفها في «سنن الدارقطني» وفي التعليق على «المسند» (٣٧٨٢).

<sup>(</sup>۲) حديث صحيح، وفي إسناده خلاف بيَّناه في التعليق على «المسند» (۷۲۳۳). =

٣٨٧ حدَّثنا سهل بن أبي سهل، حدَّثنا يحيى بن بُكَير، حدَّثني اللَّيثُ اللَّيثُ ابن سعد، عن جعفر بن رَبيعة، عن بكر بن سَوَادة، عن مُسلِم بن مَخْشيِّ ابن سعد، عن جعفر بن رَبيعة، عن بكر بن سَوَادة، عن مُسلِم بن مَخْشيِّ

عن ابن الفِراسيِّ، قال: كنتُ أصيدُ وكانت لي قِرْبةٌ أجعَلُ فيها ماءً، وإنِّي توضَّأتُ بماءِ البَحْر، فذكرتُ ذٰلك لرسولِ الله ﷺ فقال: «هو الطَّهورُ ماؤُه، الحِلُّ مَيتتُه»(١).

٣٨٨ حدَّثنا محمَّدُ بن يحيى، حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا أبو القاسم ابن أبي الزِّناد، حدَّثني إسحاقُ بن حازمٍ، عن ابن مِقْسَمٍ، يعني عبيد الله

عن جابر: أنَّ النبيَّ ﷺ سُئلَ عن ماء البَحْر، فقال: «هو الطَّهورُ ماؤُه، الحِلُّ مَيتتُه» (٢٠).

<sup>=</sup> وهو في «موطأ مالك» ۲۲/۱، ومن طريقه أخرجه أبو داود (۸۳)، والترمذي (۲۹)، والنسائي ۱/ ۵۰ و ۱۷۲ و۷/ ۲۰۷. وسيأتي برقم (۳۲٤٦).

وهو في «مسند أحمد» (٧٢٣٣)، و«صحيح ابن حبان» (١٢٤٣).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف لجهالة مسلم بن مَخْشِي، وابن الفراسي لم يدرك النبي ﷺ، فهو مرسل.

وقد روي الحديث عن مسلم بن مخشي، عن الفراسي كما في «التمهيد» 71/ ٢٦. والفراسي له صحبة ولم يدركه مسلم بن مخشي، و إنما يروي عنه بواسطة ابنه، فهو بهذا الإسناد منقطع، نص عليه ابن القطان في «الوهم والإيهام» ٢ / ٤٤ - ٤٤١. وانظر «نصب الراية» ١/ ٩٩.

وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن من أجل أبي القاسم وإسحاق.

وهو في «مسند أحمد» (۱۵۰۱۲)، ومن طريق أحمد أخرجه ابن الجارود (۸۷۹)، وابن خزيمة (۱۱۲)، وابن حبان (۱۲٤٤)، والدارقطني (۷۰)، والبيهقي ۱/۲۵۲-۲۵۲.

قال أبو الحَسَن بن سَلَمة: حدَّثنا عليُّ بن الحَسَن الهِسَنْجانيُّ، حدَّثنا
 أحمدُ بن حنبل، نحوه.

## ٣٩ باب الرجل يستعينُ على وُضوئه فيُصبُّ عليه

٣٨٩ حدَّثنا هِشامُ بن عمَّار، حدَّثنا عيسى بن يونُسَ، حدَّثنا الأعمَشُ، عن مُسلِم بن صُبَيحٍ، عن مسروق

عن المُغيرة بن شُعْبة، قال: خَرَجَ النبيُّ ﷺ لبعض حاجتِه، فلمَّا رَجَعَ تَلَقَّيتُه بالإداوةِ، فصَببتُ عليه، فغَسَلَ يديه، ثمَّ غَسَلَ وجهَه، ثمَّ ذَهَبَ يَغسِلُ ذراعَيه فضاقَتِ الجُبَّةُ فأخرَجَهما مِن تحتِ الجُبَّةِ، فغَسَلَهما ومَسَحَ على خُفَّيه، ثمَّ صلَّى بنا(١).

٣٩٠ حدَّثنا محمَّدُ بن يحيى، حدَّثنا الهيثم بن جميل، حدَّثنا شَريكٌ، عن عبد الله بن محمَّد بن عَقيلِ

وانظر تمام الكلام عليه في «المسند».

ويشهد له سابقاه.

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، هشام بن عمار متابع. الأعمش: هو سليمان بن مهران، ومسروق: هو ابن الأجدع.

وأخرجه مطولاً ومختصراً البخاري (٣٦٣) و(٣٨٨) و(٢٩١٨) و(٥٧٩٨)، والنسائي ١/ ٨٢ من طريق الأعمش، بهذا الإسناد.

وأخرجه كذّلك البخاري (۱۸۲) و(۲۰۳) و(۲۰۱) و(۲۰۱)، ومسلم (۲۷٪) وفي كتاب الصلاة (۱۰۵)، وأبو داود (۱٤۹) و(۱۵۰) و(۱۵۱)، والنسائي ۲/۱۳ و۲۳ و۸۲ من طرق عن المغيرة.

وهو في «مسند أحمد» (١٨١٣٤)، و«صحيح ابن حبان» (١٣٤٢) و(٢٢٢٤).

عن الرُّبيِّع بنت مُعَوِّذٍ، قالت: أتيتُ النبيَّ ﷺ بمِيضَأَةٍ، فقال: «اسكُبي» فسكَبتُ، فغَسَلَ وَجهَه وذِراعَيه، وأخذَ ماءً جديداً، فمَسَحَ به رأسه، مُقَدَّمَه ومُؤخَّرَه، وغَسَلَ قَدَمَيه ثلاثاً ثلاثاً (۱).

٣٩١ حدَّثنا بشرُ بن آدمَ، حدَّثنا زيدُ بن الحُبَاب، حدَّثني الوليدُ بن عُفْبة، حدَّثني حُذيفةُ بن أبي حذيفةَ الأزْديُّ

عن صَفُوانَ بن عَسَّالٍ، قال: صَبَبتُ على النبيِّ ﷺ الماءَ في السَّفَرِ والحَضَرِ في الوُضوءِ (٢).

٣٩٢ حدَّثنا كُرْدُوسُ بن أبي عبد الله الواسطيُّ، حدَّثنا عبد الكريم بن رَوح، حدَّثنا أبي رَوحُ بن عَنْبَسة بن سعيد بن أبي عيَّاش مولى عثمان بن عفَّان، عن أبيه عَنْبَسة بن سعيدٍ

<sup>(</sup>۱) صحیح لغیره، ولهذا إسناده ضعیف لضعف شریك ـ وهو ابن عبد الله النخعی ـ، ولضعف عبد الله بن محمد بن عقیل، ولاضطراب فی متنه.

وأخرجه أبو داود (١٢٦-١٣٠)، والترمذي (٣٣) و(٣٤) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، بهذا الإسناد، بألفاظ مختلفة. وقال الترمذي: حديث حسن، وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسناداً. قلنا: حديث عبد الله بن زيد أضح من هذا وأجود إسناداً. قلنا: حديث عبد الله بن زيد أخرجه البخاري (١٨٥)، ومسلم (٢٣٥)، والترمذي (٢٨)، وأبو داود (١١٩)، وسيأتي مختصراً (٤٠٥)، وهو شاهد صحيح لحديث الرُّبيَّع، إلا أنه ليس فيه الماء الجديد. وللماء الجديد شاهد صحيح من حديث عبد الله بن زيد أيضاً من وجه آخر عند مسلم (٢٣٦)، والترمذي (٣٥).

وحديث الربيع في «المسند» (٢٧٠١٥).

وانظر ما سيأتى بالأرقام (٤١٨) و(٤٣٨) و(٤٤٠) و(٤٥٨).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف، الوليد بن عقبة وشيخه حذيفة مجهولان.

عن جدَّتِه أمِّ أبيه أمِّ عيَّاش، وكانت أمَةً لرُقيَّةَ بنت رسول الله ﷺ، قالت: كنتُ أُوضِّئُ رسولَ الله ﷺ، أنا قائمةٌ وهو قاعدٌ(١).

## • ٤- باب الرجل يستيقظ من منامه هل يُدخِل يدَه في الإناء قبل أن يغسلها

٣٩٣ حدَّثنا عبد الرَّحمٰن بن إبراهيم الدِّمَشقيُّ، حدَّثنا الوليد بن مُسلِم، حدَّثنا الأوزاعيُّ، حدَّثني الزُّهريُّ، عن سعيد بن المُسيّب وأبي سَلَمةَ بن عبد الرَّحمٰن، أنَّهما حدَّثاه:

أَنَّ أَبِا هُرِيرة كَانَ يَقُولَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا استَيقَظَ أَحدُكُم من اللَّيل، فلا يُدخِلْ يدَه في الإناءِ حتَّى يُفرِغَ عليها مرَّتين أو ثلاثاً، فإنَّ أَحدَكم لا يَدري فِيمَ بَاتَت يَدُه (٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف لضعف عبد الكريم بن روح، وجهالة أبيه وجده. كردوس ابن أبي عبد الله الواسطي هو خلف بن محمد.

وأخرجه المزي في «تهذيب الكمال» ٢٩٦/٨ في ترجمة خلف بن محمد من طريق خلف (كردوس)، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. الأوزاعي: هو عبد الرحمٰن بن عمرو، والزهري: هو محمد بن مسلم. والشك في قوله: «مرتين أو ثلاثاً» من الأوزاعي فيما يظهر، فلم يذكره أحد من الرواة عن الزهري غيره هنا وعند الترمذي والنسائي ١/٢١٥.

وأخرجه مسلم (٢٧٨)، والترمذي (٢٤)، والنسائي ٢/١-٧ و٩٩ و٢١٥ من طريق الزهري، بهذا الإسناد. ورواية مسلم والنسائي في الموضع الأخير عن سعيد وحده، ورواية النسائي في الموضعين الآخَرين عن أبي سلمة وحده.

وأخرجه البخاري (١٦٢)، ومسلم (٢٧٨)، وأبو داود (١٠٣) و(١٠٤) و(١٠٥) من طرق عن أبي هريرة. وقد ذكر بعض الرواة: "ثلاثاً» ولم يذكرها بعضهم كما بيَّنه الإمام مسلم في "صحيحه».

وهو في «مسند أحمد» (٧٢٨٢)، و«صحيح ابن حبان» (١٠٦٢).

٣٩٤\_ حدَّثنا حَرْملةُ بن يحيى، حدَّثنا عبد الله بن وَهْبٍ، أخبرني ابنُ لَهِيعةَ وجابرُ (١) بن إسماعيل، عن عُقيل، عن ابن شِهاب، عن سالم

عن أبيه، قال: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا استَيقَظَ أَحَدُكُم من نُومه فلا يُدخِل يدَه في الإناءِ حتَّى يَغسلَها»(٢).

٣٩٥ـ حدَّثنا إسماعيلُ بن تَوبةَ، حدَّثنا زيادُ بن عبد الله البَكَّاثيُّ، عن عبد الله البَكَّاثيُّ، عن عبد المَلِكِ بن أبي سُلَيمان، عن أبي الزُّبير

عن جابر، قالَ: قال رسولُ الله ﷺ: "إذا قام أحدُكم مِن النَّوْمِ فَأَرادَ أَن يَتَوَضَّأَ، فلا يُدخِل يدَه في وَضوئه حتَّى يَغسِلَها، فإنَّه لا يَدري أينَ باتت يَدُه، ولا على ما وَضَعَها»(٣).

<sup>(</sup>۱) في (س) و(م): وحاتم بن إسماعيل، والمثبت من (ذ) ونسخة على هامش (م)، ومن «تحفة الأشراف» (٦٨٩٤).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح. رواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة قوية، وهو متابع أيضاً من جابر بن إسماعيل، وهو حسن الحديث في المتابعات. وباقي رجاله ثقات. عُقيَل: هو ابن خالد، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.

وأخرجه ابن خزيمة (١٤٦)، والدارقطني (١٢٩)، والبيهقي ٢/١٦ من طريق ابن وهب، بهٰذا الإسناد.

<sup>(</sup>٣) صحيح لغيره دون قوله: «ولا على ما وضعها»، ولهذا إسناد ضعيف، زياد ابن عبد الله في حديثه لين.

وأخرج مسلم (۲۷۸) (۸۸) من طريق معقل بن عبيد الله، عن أبي الزبير، عن جابر، عن أبي هريرة، دون قوله: «ولا على ما وضعها».

وهو في «مسند أحمد» (٩٢٣٨)، وفيه تصريح أبي الزبير بالسماع من جابر. وانظر ما قبله.

٣٩٦ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبة، حدَّثنا أبو بكر بن عيَّاش، عن أبي إسحاق، عن الحارث، قال:

دعا عليٌ بماء، فغَسَلَ يَدَيه قبلَ أن يُدخِلَهما الإناء، ثمَّ قال: هٰكذا رأيتُ رسولَ الله ﷺ صَنعَ (١).

## ١٤ ـ باب ما جاء في التسمية على الوضوء

٣٩٧\_ حدَّثنا أبو كُرَيبٍ محمَّدُ بن العلاء، حدَّثنا زيدُ بنُ الحُبَابِ (ح) وحدَّثنا محمَّدُ بن بشَّارٍ، حدَّثنا أبو عامرِ العَقَديُّ (ح)

وحدَّثنا أحمدُ بن مَنِيعٍ، حدَّثنا أبو أحمدَ الزُّبَيريُّ؛ قالوا: حدَّثنا كثيرُ بن زيد، عن رُبَيح بن عبد الرَّحُمٰن بن أبي سعيد، عن أبيه

عن جدِّه: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لا وُضوءَ لمَن لم يَذكُرِ اسمَ الله عليه»(٢).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح. ولهذا إسناد ضعيف لضعف الحارث: وهو ابن عبد الله الأعور. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي.

وأخرجه ضمن حديث مطول في الوضوء أبو داود (١١٧) من طريق عبيد الله الخولاني، عن ابن عباس، والنسائي ١٩٦٦-٧٠ من طريق الحسين بن علي، كلاهما عن علي بن أبي طالب، وإسناد النسائي صحيح.

وهو في «مسند أحمد» (١١٣٣) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف لضعف رُبيع بن عبد الرحمٰن وكثير بن زيد. أبو عامر العقدي: هو عبد الملك بن عمرو، وأبو أحمد الزبيري: هو محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/١-٣، وأحمد (١١٣٧٠) و(١١٣٧١)، وعبد بن حميد (٩١٠)، والدارمي (٦٩١)، والترمذي في «العلل الكبير» ١١٢/١-١١٣، =

٣٩٨ حدَّثنا الحَسَنُ بن عليِّ الخلَّالُ، حدَّثنا يزيدُ بن هارونَ، أخبرنا يزيدُ بن عياض، حدَّثنا أبو ثِفالٍ، عن رَبَاح بن عبد الرَّحمٰن بن أبي سفيان: أنَّه سمعَ جدَّتَه بنتَ سعيد بن زيدٍ تذكُرُ أنَّها

سمعت أباها سعيد بن زيد يقول: قال رسولُ الله ﷺ: «لا صلاة لمَن لا وُضوءَ له، ولا وُضوءَ لمن لم يذكر اسمَ اللهِ عليه»(١).

٣٩٩ حدَّثنا أبو كُرَيب وعبد الرَّحمٰن بن إبراهيم، قالا: حدَّثنا ابن أبي فُدَيك، حدَّثنا محمَّدُ بن موسى بن أبي عبد الله، عن يعقوبَ بنِ سَلَمة اللَّيثيِّ، عن أبيه

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا صلاةَ لمَن لا وضوءَ له، ولا وضوءَ لمَن لم يذكُر اسمَ اللهِ عليه» (٢).

<sup>=</sup> وأبو يعلى (١٠٦٠) و(١٢٢١)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٢٦)، وابن عدي في ترجمة ربيح بن عبد الرحمٰن من «الكامل» ٣/ ١٠٣٤، والحاكم ١٠٣٤، والبيهقي ١/٣٤، والدارقطني (٢٢٣) من طريق كثير بن زيد، بهذا الإسناد.

وانظر ما بعده.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف، أبو ثِفال المُرِّي \_ وهو ثمامة بن وائل \_ ضعيف.

وأخرجه الترمذي (٢٥) من طريقين عن بشر بن المفضل، عن عبد الرحْمن بن حرملة، عن أبي ثفال، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (١٦٦٥١).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف لجهالة يعقوب بن سلمة الليثي ووالده، قال البخاري: يعقوب بن سلمة مدني لا يعرف له سماع من أبيه، ولا يعرف لأبيه سماع من أبي هريرة. أبو كريب: هو محمد بن العلاء، وابن أبي فديك: هو محمد بن إسماعيل.

وأخرجه أبو داود (۱۰۱) عن قتيبة بن سعيد، عن محمد بن موسى، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٩٤١٨).

٤٠٠ حدَّثنا عبد الرَّحمٰن بن إبراهيم، حدَّثنا ابنُ أبي فُدَيك، عن عبد المُهَيمن
 ابن عبَّاس بن سهل بن سعد السَّاعِديِّ، عن أبيه

عن جدِّه، عن النبيِّ ﷺ قال: «لا صلاةً لمَن لا وُضوءَ له، ولا وُضوءَ لمَن لم يَذكُرِ اسمَ الله عليه، ولا صلاةً لمَن لا يُصلِّي على النبيِّ، ولا صلاةً لمَن لم يُحِبُّ الأنصار»(١).

قال أبو الحَسَن بن سَلَمَة: حدَّثنا أبو حاتم، حدَّثنا عُبَيسُ (٢) بن مَرْحومِ العطَّارُ، حدَّثنا عبد المهيمن بن عبَّاس، فذكر نحوَه.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٥٦٩٨)، والدارقطني (١٣٤٢)، والحاكم ١/ ٢٦٩ من طريق عبد المهيمن بن عباس، والطبراني (٥٦٩٩) من طريق أُبيّ بن عباس، كلاهما عن عباس بن سهل بن سعد، عن أبيه، وأبيّ ضعيف، واقتصر الطبراني والدارقطني من طريق عبد المهيمن على ذكر الصلاة على النبي على ذكر الطبراني من طريق أبيّ حبّ الأنصار.

قال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: ولا شك أن الأحاديث التي وردت في البسملة وإن كان لا يسلم شيء منها عن مقال، فإنها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قوة.

ونقل الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» ٢٣٧/١ أنه ثبت بمجموعها ما يثبت به الحديث الحسن.

وقال الحافظ في «التلخيص» ١/ ٧٥: والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلاً.

وقد حسنه بمجموع الأحاديث الواردة فيها ابن القيم وابن كثير والحافظ العراقي.

(٢) المثبت من (س)، وفي (ذ) و(م): عيسى، وكتب في هامش (م): صوابه عبيس.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لضعف عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد.

### ٤٢ـ باب التيمُّن في الوضوء

٤٠١ حدَّثنا هنَّادُ بن السَّرِيِّ، حدَّثنا أبو الأحوَص، عن أشعَثَ بن أبي الشَّعْثاء (ح)

وحدَّثنا سفيانُ بن وكيع، حدَّثنا عمرُ بن عُبيدِ الطَّنافِسيُّ، عن أشعَثَ بن أبي الشَّغثاء، عن أبيه، عن مسروق

عن عائشة: أنَّ رسولَ الله ﷺ كان يحبُّ التَّيَمُّنَ في الطُّهور إذا تَطَهَّرَ، وفي تَرَجُّلِه إذا تَرَجَّلَ، وفي انتعالِه إذا انتَعَلَ<sup>(١)</sup>.

٤٠٢ حدَّثنا محمَّدُ بن يحيى، حدَّثنا أبو جعفر النُّفَيليُّ، حدَّثنا زُهَيرُ بن معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا تُوَضَّاتُم فَابِدَوُّوا بِمَيَامِنِكُم﴾ (٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده من جهة هناد بن السري صحيح، وفي إسناده الثاني سفيان بن وكيع، وهو متابع. أبو الأحوص: هو سلام بن سليم الحنفي، وأبو الشعثاء: هو سُليم بن أسود.

وأخرجه البخاري (١٦٨)، ومسلم (٢٦٨)، وأبو داود (٤١٤٠)، والترمذي (٦١٤)، والنسائي ٧٨/١ و٨/ ١٨٥ من طريق أشعث، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٢٤٦٢٧). و«صحيح ابن حبان» (١٠٩١).

وأخرج أبو داود (٣٣) من طريق إبراهيم النخعي، عن عائشة قالت: كانت يد رسول الله ﷺ اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. ثم أخرجه (٣٤) من طريق إبراهيم، عن الأسود، عنها.

 <sup>(</sup>۲) إسناده صحيح. أبو جعفر النفيلي: هو عبد الله بن محمد بن علي،
 والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.

وأخرجه أبو داود (٤١٤١) عن النفيلي، بهذا الإسناد.

قال أبو الحسن بن سَلَمة: حدَّثنا أبو حاتم، حدَّثنا يحيى بن صالح
 وابن نُفيلِ وغيرُهما، قالوا: حدَّثنا زُهيرٌ، فذكر نحوَه.

#### ٤٣ ـ باب المضمضة والاستنشاق من كفِّ واحد

2.٣ حدَّثنا عبد الله بن الجَرَّاح وأبو بكر بن خلَّد الباهليُّ (١)، [قالا:] حدَّثنا عبد العزيز بن محمَّد، عن زيد بن أسلَمَ، عن عطاء بن يَسَار

عن ابن عبَّاس: أنَّ رسولَ الله ﷺ مَضمَضَ واستَنشَقَ من غُرْفةٍ واحدة (٢).

٤٠٤ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبة، حدَّثنا شَريكٌ، عن خالد بن عَلْقمة،
 عن عَبد خَيرِ

عن عليِّ: أنَّ رسولَ الله ﷺ تَوَضَّأَ فمضمضَ ثلاثاً، واستَنشَقَ ثلاثاً، واستَنشَقَ ثلاثاً، مِن كَفِّ واحدِ<sup>(٣)</sup>.

<sup>=</sup> وهو في «مسند أحمد» (٨٦٥٢)، و«صحيح ابن حبان» (١٠٩٠) وزادوا: «إذا لَبِستم، وإذا توضأتم...».

<sup>(</sup>١) لفظة «الباهلي» لم ترد في (ذ) و(س).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، ولهذا إسناد قوي من أجل عبد العزيز بن محمد الدراوردي. أبو بكر بن خلاد الباهلي: اسمه محمد.

وأخرجه مطولاً البخاري (١٤٠)، وأبو داود (١٣٧)، والنسائي ٧٣/١ و٧٤ من طرق عن زيد بن أسلم، بلهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٢٤١٦).

وانظر ما بعده، وما سيأتي برقم (٤١١).

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، ولهذا إسناد ضعيف من أجل شريك \_ وهو ابن عبد الله النخعي \_، وهو متابع. عبد خير: هو ابن يزيد الهمداني.

وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ١/ ٣٨.

٤٠٥ حدَّثنا عليُّ بن محمَّدٍ، حدَّثنا أبو الحُسَين العُكُليُّ، عن خالد بن عبد الله، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه

عن عبد الله بن زيد الأنصاريِّ، قال: أتانا رسولُ الله ﷺ فسألنا وَضُوءاً، فأتَيتُه بماءٍ، فمَضمَضَ واستَنشَقَ مِن كفِّ واحدِ<sup>(۱)</sup>.

= وأخرجه مطولاً ومختصراً أبو داود (١١١)، والنسائي ٢٨/١ من طريق أبي عوانة، وأبو داود (١١٣)، والنسائي ٢٨/١-٦٩ و٢٩ من طريق شعبة، وأبو داود (١١٢)، والنسائي ٢٧/١ من طريق زائدة، ثلاثتهم عن خالد بن علقمة، بهذا الإسناد. إلا أن شعبة سمى شيخه: مالك بن عرفطة، قال النسائي: لهذا خطأ، والصواب خالد بن علقمة ليس مالك بن عرفطة.

ورواية زائدة لفظها عند النسائي: أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ففعل لهذا ثلاثاً...

وهو في «مسند أحمد» (١١٩٩).

وقوله: من كف واحد: كذا في الأصول، والجادة: من كف واحدة، كما في رواية مسلم وغيره. قال في «المصباح المنير»: الكف من الإنسان وغيره، أنثى، ونقل صاحب «عون المعبود» عن أبي حاتم السجستاني: أنه يذكر ويؤنث، وقال ابن الطيب الفاسي: هي مؤنثة، وتذكيرها غلط غير معروف، وإن جوز بعضهم تأويلاً، وقال بعض: هي لغة قليلة، فالصواب أنه لا يعرف.

(١) حديث صحيح، ولهذا إسناد قوي من أجل أبي الحسين العُكلي: وهو زيد ابن الحباب. يحيى: هو ابن عمارة الأنصاري.

وأخرجه البخاري (۱۹۱)، ومسلم (۲۳۵)، وأبو داود (۱۱۹)، والترمذي (۲۸) من طريق سليمان بن بلال، (۲۸) من طريق سليمان بن بلال، والبخاري (۱۸۵)، ومسلم (۲۳۵) من طريق مالك، والبخاري (۱۸۵) و(۱۹۲)، ومسلم (۲۳۵) من طريق وهيب، أربعتهم عن عمرو بن يحيى، بهذا الإسناد. ولفظ سليمان كلفظ خالد، ولم يقل مالك: «من كف واحدة»، ولفظ وهيب: "فمضمض واستنشق واستنشر ثلاث غرفات».

وهو في «مسند أحمد» (١٦٤٤٥).

### ٤٤ ـ باب المبالغة في الاستِنشاق والاستِنثار

2013 حدَّثنا أحمدُ بن عَبْدة، حدَّثنا حمَّادُ بن زيد، عن منصور (ح) وحدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبة، حدَّثنا أبو الأحوَص، عن منصور، عن هِلال بن يساف

عن سَلَمة بن قيس، قال: قال لي رسولُ الله ﷺ: «إذا توضَّأتَ فانثُرْ، وإذا استَجمَرتَ فأوتِر»(١).

٤٠٧ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبة، حدَّثنا يحيى بن سُلَيم الطَّائفيُّ، عن إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لَقِيط بن صَبِرة

عن أبيه، قال: قلتُ: يا رسولَ الله، أخبِرني عن الوُضوءِ. قال: «أسبغِ الوُضوءَ، وبالِغ في الاستِنشاقِ، إلا أن تكونَ صائماً» (٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. أبو الأحوص: هو سلام بن سُلَيم الحنفي، ومنصور: هو ابن المعتمر.

وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ١/ ٢٧.

وأخرجه الترمذي (٢٧)، والنسائي ١/١٤ و٦٧ من طريقين عن منصور، بلهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (١٨٨١٧).

وانظر ما سيأتي برقم (٤٠٩).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن من أجل يحيى بن سُليم الطائفي، فهو صدوق لا بأس به في غير عبيد الله بن عمر، وروايته هنا عن غيره، ثم هو متابع. وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ١١/١ و٢٧.

وأخرجه أبو داود (١٤٢) و(١٤٣) و(١٤٤)، والترمذي (٣٨)، والنسائي ١٦٦/١ من طرق عن إسماعيل بن كثير، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (١٦٣٨٠)، و«صحيح ابن حبان» (١٠٥٤). وانظر ما سيأتي برقم (٤٤٨).

## ٤٠٨ ـ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبة ، حدَّثنا إسحاقُ بن سُليمان (ح)

وحدَّثنا عليُّ بن محمَّدٍ، حدَّثنا وكيعٌ، عن ابن أبي ذئبٍ، عن قَارِظِ بن شَيْبةَ، عن أبي غَطَفانَ المُرِّيِّ

عن ابن عبَّاس، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «استَنثِروا مرَّتَين بالِغَتَين أو ثلاثًا»(١).

٤٠٩ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبة ، حدَّثنا زيد بن الحُبَاب وداود بن عبد الله ،
 قالا: حدَّثنا مالكُ بن أنس، عن ابن شِهاب، عن أبي إدريسَ الخَوْلانيِّ

عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَن تَوَضَّأَ فليَستَنثِر، ومن استَجمَرَ فليُوتِر» (٢٠).

(١) إسناده قوي من أجل قارظ بن شيبة، فهو صدوق لا بأس به. وكيع: هو ابن الجراح، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمٰن.

وأخرجه أبو داود (١٤١)، والنسائي في «الكبرى» (٩٧) من طريق ابن أبي ذئب، بهٰذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (۲۰۱۱).

(٢) إسناده صحيح. ابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري، وأبو إدريس الخولاني: هو عائذ الله بن عبد الله.

وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ٢٧/١، وفي «الموطأ» ١٩/١، ومن طريق مالك أخرجه مسلم (٢٣٧) (٢٢)، والنسائي ٦٦/١–٦٢.

وأخرجه البخاري (١٦١)، ومسلم (٢٣٧) (٢٢) من طريق يونس، عن الزهري، به.

وأخرجه بنحوه البخاري (١٦٢)، ومسلم (٢٣٧) (٢٠)، وأبو داود (١٤٠)، والنسائي ١/٦٥–٦٦ من طريق الأعرج، ومسلم (٢٣٧) (٢١) من طريق همام، كلاهما عن أبي هريرة.

وهو في «مسند أحمد» (٧٢٢١).

#### ٤٥ باب ما جاء في الوضوء مرة مرة

٤١٠ حدَّثنا عبد الله بن عامر بن زُرَارة، حدَّثنا شَريكٌ، عن ثابت بن أبى صَفِيَّة الثُّمَاليِّ، قال: سألتُ أبا جعفر، قلتُ له:

حُدِّثتَ عن جابر بن عبد الله: أَنَّ النبيِّ ﷺ تَوضَّأَ مرَّةً مرَّةً؟ قال: نعم (١).

ا ٤١ حدَّثنا أبو بكر بن خلاد الباهليُّ، حدَّثنا يحيى بن سعيد القَطَّانُ،
 عن سفيان، عن زيد بن أسلمَ، عن عطاء بن يسار

عن ابن عبَّاسٍ، قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ تَوَضَّأَ غُرْفةً غُرْفةً غُرْفةً

وقد ثبت عن النبي ﷺ من وجوہ صحاح أنه توضأ مرةً مرةً ومرتين مرتينَ وثلاثاً ثلاثاً:

ثبت الوضوء مرة مرة عن عبد الله بن عباس عند البخاري (١٥٧).

ومرتين مرتين عن عبد الله بن زيد بن عاصم المزني عنده أيضاً (١٥٨).

وثلاثاً ثلاثاً عن عثمان بن عفان عند البخاري (١٥٩)، ومسلم (٢٢٦) و(٢٣٠). وانظر ما سيأتي بالأرقام (٤١١-٤٢٠).

(٢) إسناده صحيح. أبو بكر بن خلاد: اسمه محمد، وسفيان: هو الثوري.

وأخرجه البخاري (١٥٧)، وأبو داود (١٣٨)، والترمذي (٤٢)، والنسائي ١/٢٨ من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (۲۰۷۲).

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ شريك ـ وهو ابن عبد الله النخعى ـ وضعف ثابت بن أبي صفية.

وأخرجه الترمذي (٤٥) عن إسماعيل بن موسى الفزاري، عن شريك، بهذا الإسناد. ثم قال: وروى وكيع لهذا الحديث عن ثابت بن أبي صفية قال: قلت لأبي جعفر: حدثك جابر: أن النبي على توضأ مرة مرة؟ قال: نعم. حدثنا بذلك هناد وقتيبة قالا: حدثنا وكيع، عن ثابت. ولهذا أصح من حديث شريك، لأنه قد روي من غير وجه لهذا عن ثابت نحو رواية وكيع، وشريك كثير الغلط.

٤١٢ حدَّثنا أبو كُرَيب، حدَّثنا رشدِينُ بن سعد، أخبرنا الضَّحَّاكُ بن شُرَحبيلَ، عن زيد بن أسلَمَ، عن أبيه

عن عمر، قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ في غَزْوةٍ (١) توضَّأ واحدةً واحدةً (٢).

### ٤٦ باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً

١٣ ٤ حدَّثنا محمودُ بن خالدِ الدِّمَشقيُّ، حدَّثنا الوليدُ بن مُسلم، عن (٣) ابن ثَوْبان، عن عَبْدةَ بن أبي لُبَابة، عن شَقيق بن سَلَمة، قال:

رأيتُ عثمان وعليّاً يتوضَّآن ثلاثاً ثلاثاً، ويقولان: هٰكذا كان وُضوءُ رسولِ الله ﷺ (٤).

وأخرجه عبد بن حميد (١٢) من طريق عبد الله بن لهيعة \_ وهو ضعيف \_، والبزار (٢٩٢) من طريق رشدين بن سعد \_ وهو ضعيف \_، كلاهما عن الضحّاك بن شرحبيل، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (١٤٩) و(١٥١).

<sup>(</sup>١) لهكذا في أصولنا الخطية و«التحفة» (١٠٤٠٣) و«مصباح الزجاجة»، وفي النسخ المطبوعة: غزوة تبوك.

<sup>(</sup>٢) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لضعف رشدين بن سعد. أبو كريب: هو محمد بن العلاء.

<sup>(</sup>٣) في (م) وحدها: حدثنا.

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن من أجل عبد الرحمٰن بن ثابت بن ثوبان. وعنعنة الوليد بن مسلم لا تضر، فإنه متابع.

وأخرجه أبو داود (۱۱۰) من طريق عامر بن شقيق بن جمرة، عن شقيق بن سلمة، قال: رأيت عثمان... فذكر نحوه، ولم يذكر علياً. وهو في «مسند أحمد» (٤٠٣). وعامر بن شقيق بن جمرة ليِّن.

قال أبو الحَسَن بن سَلَمَة: حدَّثناه أبو حاتم، حدَّثنا أبو نُعَيم، حدَّثنا عبد الرَّحمٰن بن ثابت بن ثَوْبانَ، فذكر نحوه.

٤١٤ حدَّثنا عبد الرَّحمٰن بن إبراهيم الدِّمَشقيُّ، حدَّثنا الوليدُ بن مُسلم،
 حدَّثنا الأوزاعيُّ، عن المُطَّلب بن عبد الله بن حَنْطَب

عن ابن عمر: أنَّه تَوَضَّأَ ثلاثاً ثلاثاً، ورَفَعَ ذٰلك إلى النبيِّ ﷺ (١).

وأخرج حديث عثمان بن عفان مطولاً في الوضوء ثلاثاً ثلاثاً البخاري (١٥٩)،
 ومسلم (٢٢٦) و(٢٣٠)، وأبو داود (١٠٦) و(١٠٧) و(١٠٨) و(١٠٩)، والنسائي
 ١/ ٢٤ و ٦٥ من طرق عن عثمان.

وهو في "مسند أحمد" مطولاً (٤١٨) وبعضهم لا يذكر المضمضة والاستنشاق ثلاثاً، وبعضهم يذكر مسح الرأس ثلاثاً، لكن قال أبو داود: أحاديث عثمان رضي الله عنه الصحاح كلها تدل على مسح الرأس مرة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثاً، وقالوا فيها: ومسح رأسه، ولم يذكروا عدداً كما ذكروا في غيره. قلنا: ورواية البخاري ومسلم ليس فيها مسح الرأس ثلاثاً.

أما حديث علي بن أبي طالب، فأخرجه بنحو لهذا اللفظ أبو داود (١١٦)، والترمذي (٤٤) من طريق أبي حية بن قيس الوادعي، عن علي. وأبو حية صدوق حسن الحديث. وهو في «مسند أحمد» (٩٢٨) وقال الترمذي بإثره: حديث علي أحسنُ شيء في لهذا الباب وأصح.

وأخرجه من حديثه مطولاً أبو داود (۱۱۱) و(۱۱۲) و(۱۱۳) و(۱۱۳) و(۱۱۵) والترمذي (٤٨) و(٤٩)، والنسائي ٦٨/١ و٦٨–٦٩ و٦٩ و٢٩–٧٠ و٧٠، من طرق عنه. وهو في «مسند أحمد» (١٠٢٧)، وإسناده صحيح. وانظر ما قبله.

(١) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف من أجل المطلب بن عبد الله بن
 حنطب، وروي عن ابن عمر موقوفاً، وهو أصح.

وأخرجه مرفوعاً النسائي ١/ ٦٢ –٦٣ من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب، بهٰذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٤٥٣٤).

٤١٥ ـ حدَّثنا أبو كُريب، حدَّثنا خالدُ بن حيَّان، عن سالم أبي المُهاجر، عن مَيْمون بن مِهْران

عن عائشة وأبي هريرة: أنَّ النبيَّ ﷺ توضًّا ثلاثاً ثلاثاً (١).

٤١٦ حدَّثنا سفيانُ بن وكيع، حدَّثنا عيسى بن يونُسَ، عن فائدِ بن عبد الرَّحمٰن

عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ توضًا ثلاثاً ، ومَسَحَ رأسَه مرَّةً (٢).

٤١٧ - حدَّثنا مُحمَّد بنُ يحيى، حدَّثنا مُحمَّدُ بن يُوسفَ، عن سُفيان، عن شُفيان، عن شَهْر بن حَوْشَب

عن أبي مالكِ الأشعريِّ، قال: كانَ رسولُ الله ﷺ يتوضَّأ ثلاثاً ثلاثاً ثلاثاً (٣).

<sup>=</sup> وأخرجه موقوفاً ابن أبي شيبة ١٠/١ عن محمد بن فضيل، عن الحسن بن عبد الله عن مسلم بن صبيح، قال: رأيت ابن عمر يتوضأ ثلاثاً ثلاثاً، ثم مسح برأسه وأذنيه، ولهذا إسناد صحيح.

وانظر ما قبله.

 <sup>(</sup>١) صحيح لغيره، ولهذا إسناد حسن من أجل خالد بن حيان، وهو الرّقي.
 وأخرجه أبو يعلى (٤٦٩٥) عن أبى كريب، به.

وأخرجه عن أبي هريرة وحده مطولاً أحمد (٧٥٧٧). لُكنه لم يذكر تثليث غسل القدمين.

وانظر ما قبله.

 <sup>(</sup>۲) إسناده تالف بمرة، فائد بن عبد الرحمٰن متروك لا يشتغل به. ويُغني عنه
 ما قبله.

 <sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف لضعف ليث \_ وهو ابن أبي سليم \_ وشهر بن حوشب، ثم هو لم
 يسمعه من أبي مالك الأشعري، بينهما عبد الرحمٰن بن غنم كما سيأتي في التخريج .

٤١٨ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة وعليُّ بن مُحمَّدٍ، قالاً: حدَّثنا وَكيعٌ،
 عن سفيانَ، عن عبدِ الله بن مُحمَّدِ بن عَقِيل

عن الرُّبَيِّع بنتِ مُعوِّذِ بن عَفراء: أنَّ رَسول الله ﷺ تَوَضَّأَ ثلاثاً ثلاثاً ثلاثاً ثلاثاً .

## ٤٧\_ باب ما جاء في الوُضوء مرَّةً ومرَّتين وثلاثاً

٤١٩ حدَّثنا أبو بكر بنُ خَلَّادٍ الباهِليُّ، حدَّثني مَرحومُ بنُ عبد العزيز العطَّارُ، حدَّثني عبدُ الرَّحيم بنُ زيدٍ العَمِّيُّ، عن أبيه، عن مُعاويةَ بن قُرَّة

عن ابن عُمَرَ، قال: تَوضَّأَ رسولُ الله ﷺ واحدةً واحدةً، فقال: «لهذا وُضوءُ مَنْ لا يَقبلُ اللهُ منه صلاةً إلا به»، ثُمَّ تَوَضَّأَ اثنتين اثنتين اثنتين (٢)، فقال: «لهذا وُضوءُ القَدْرِ مِنَ الوُضوء»، وتوضَّأ ثلاثاً ثلاثاً، وقال: «لهذا أسبَغُ الوُضُوءِ، وهو وُضُوئي ووُضوءُ خليل الله إبراهيم، ومَنْ تَوَضَّأَ لهكذا ثم قال عند فراغِه: أشهدُ أنْ

وأخرجه ضمن حديث مطول عبد الرزاق (۲٤۹۹)، وأحمد (۲۲۸۹۳)
 و(۲۲۸۹۸) و(۲۲۹۰۱)، والطبراني (۳٤۱۱) و(۳٤۱۳) و(۳٤۱۳) من طريق قتادة،
 عن شهر، عن عبد الرحمٰن بن غنم، عن أبي مالك.

ويغنى عنه ما سلف برقم (٤١٣) و(٤١٥).

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، وقد اضطرب فيه.

وأخرجه مطولاً أبو داود (١٢٦) و(١٢٧) من طريق عبد الله بن عقيل، بلهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٢٧٠١٥). وانظر تمام الكلام عليه وتخريجه فيه.

<sup>(</sup>٢) في (س): مرتين مرتين.

لا إله إلا اللهُ وأشهدُ أنَّ مُحمَّداً عبدُهُ ورسولُه، فُتِحَ له ثمانيةُ أبوابِ الجنَّةِ يدخُلُ من أيِّها شاءَ»(١).

(۱) إسناده ضعيف، قال أبو حاتم الرازي كما في «العلل» ١/ ٤٥: عبد الرحيم ابن زيد متروك الحديث، وزيد العمّي ضعيف الحديث، ولا يصح لهذا الحديث عن النبي على وقال أبو زرعة: هو عندي حديث واو، ومعاوية بن قرة لم يلحق ابن عمر، وقد تابع عبد الرحيم بن زيد، سلامٌ الطويل، قال أبو حاتم: وهو متروك الحديث.

وأخرجه أبو يعلى (٥٩٩٨)، والعقيلي في «الضعفاء» ٢٨٨/٢، وابن حبان في «المجروحين» ٢/ ١٦١–١٦٢ من طريق عبد الرحيم بن زيد العمي، بهٰذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (١٩٢٤)، والدارقطني (٢٥٩) و(٢٦٠)، والبيهقي ٨٠/١ من طريق سلام الطويل، والدارقطني (٢٥٨) من طريق محمد بن الفضل بن عطية، كلاهما عن زيد العمي، به. وسلام متروك الحديث، ومحمد بن الفضل كذّبوه.

وخالفهم أبو إسرائيل إسماعيل بن خليفة الملائي، فرواه عن زيد العمي، عن نافع، عن ابن عمر أخرجه من طريقه أحمد (٥٧٣٥)، ومن طريق أحمد أخرجه الدارقطني (٢٦٢)، وأبو إسرائيل الملائي سيئ الحفظ.

وخالفهم عبد الله بن عرادة الشيباني، فرواه عن زيد العمي، عن معاوية بن قرة، عن عبيد بن عمير، عن أبيّ بن كعب، أخرجه العقيلي ٢٨٨/، والدارقطني (٢٦٣)، وهو الحديث التالى عند المصنف. وابن عرادة ضعيف الحديث.

وخالفهم المسيب بن واضح، فرواه عن حفص بن ميسرة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أخرجه من طريقه الدارقطني (٢٦١)، والبيهقي ١/٠٨، وضعّفاه بالمسيب بن واضح.

ويغني عنه ما ثبت عنه ﷺ أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثاً ثلاثاً من حديث ابن عباس وعبد الله بن زيد بن عاصم وعثمان بن عفان، سلف ذكر أحاديثهم عند الرواية (٤١٠).

وقد صحت قصة التشهد عقب الوضوء من حديث عقبة بن عامر الجهني عن النبي ﷺ أنه قال: «ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغُ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا =

٤٢٠ حدَّثنا جعفرُ بن مُسافرٍ، حدَّثنا إسماعيلُ بن قَعْنَبِ أبو بِشرٍ، حدَّثنا عبدُ الله بن عَرادةَ الشَّيبانيُّ، عن زيدِ بن الحَواريُّ، عن مُعاويةَ بن قُرَّة، عن عُبيد بن عُمَير

عن أبيّ بن كعب: أنَّ رسولَ الله عَلَيْ دعا بماء فتوضًا مرَّة مرَّة ، فقال: «هٰذا وظيفةُ الوُضوء» أو قال: «وُضوءٌ مَنْ لم يتوضَّاهُ لم يقبل اللهُ له صلاةً»، ثم توضَّا مرَّتين مرَّتين، ثمَّ قال: «هٰذا وُضوءٌ مَنْ توضَّا ثلاثاً ثلاثاً، فقال: «هٰذا وُضُوءٌ اللهُ وَضُوءٌ المرسلينَ قَبْلي (۱)» (۲).

# ٤٨ـ باب ما جاء في القصد في الوُضوء وكراهية التعدِّي فيه

٤٢١ـ حدَّثنا مُحمَّدُ بن بشَّار، حدَّثنا أبو داودَ، حدَّثنا خارجةُ بنُ مُصعَب، عن يُونسَ بن عُبيدٍ، عن الحَسَن، عن عُتيِّ بن ضَمْرةَ السَّعديِّ

عن أُبِيِّ بن كَعب، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إنَّ للوُضوءِ شيطاناً يُقالُ له: وَلْهانُ، فاتَّقُوا وَسُواسَ الماء»(٣).

<sup>=</sup> إلـٰه إلا الله، وأن محمداً عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء» أخرجه مسلم (٢٣٤)، وهو في «مسند أحمد» (١٧٣١٤).

<sup>(</sup>١) في النسخ المطبوعة: من قبلي.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف، وتقدم بيانه في الذي قبله.

 <sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف جداً، خارجه بن مصعب متروك الحديث، وعتي بن ضمرة فيه جهالة.

وأخرجه الترمذي (٥٧) عن محمد بن بشار، بلهذا الإسناد. وهو في «مسند أحمد» (٢١٢٣٨).

٤٢٢\_ حدَّثنا عليُّ بن مُحمَّدٍ، حدَّثنا خالي يَعْلَى، عن سفيان، عن موسى بن أبي عائشة، عن عَمْرو بن شُعَيب، عن أبيه

عن جَدِّه، قال: جاء أعرابيٌّ إلى النَّبيِّ عَلَيْهُ فسألَهُ عن الوُضوء، فأراهُ ثلاثاً ثلاثاً، ثمَّ قال: «لهذا الوُضوء، فمَنْ زادَ على لهذا، فقد أساء أو تَعدَّى أو ظَلَمَ»(١).

٤٢٣ حدَّثنا أبو إسحاق الشَّافعيُّ إبراهيمُ بنُ مُحمَّدِ بن العبَّاس، حدَّثنا سفيانُ، عن عَمْرو، سَمِعَ كُرَيباً يقولُ:

وأخرجه أحمد (٦٦٨٤)، والنسائي ١/ ٨٨ من طريق يعلى بن عبيد الطنافسي، وابن الجارود (٧٥)، وابن خزيمة (١٧٤) من طريق عُبيد الله بن عُبيد الرحمٰن الأشجعى، كلاهما عن سفيان بن سعيد الثوري، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٨-٩ عن أبي أسامة حماد بن أسامة، عن سفيان الثوري، به وزاد في روايته: «أو نقص».

وأخرجه أبو داود (١٣٥) من طريق أبي عوانة اليشكري، عن موسى بن أبي عائشة، به. وزاد في روايته: «أو نقص».

ولهذه اللفظة شاذة أو منكرة لم يذكرها يعلى الطنافسي وعبيد الرحمٰن الأشجعي، عن سفيان الثوري. وهي مخالفة لما ثبت أن النبي على توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثاً ثلاثاً، كما سلف بيانه عند الحديث (٤١٠).

وقال الترمذي عقب حديث علي رقم (٤٤): والعمل على لهذا عند عامة ألهل العلم أن الوضوء يجزئ مرة مرة، ومرتين مرتين أفضل، وأفضله ثلاث، وليس بعده شيء، وقال ابن المبارك: لا آمَنُ إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم، وقال أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى. وانظر «عون المعبود» عند شرح حديث أبى داود، ففيه زيادة بيان.

<sup>(</sup>١) إسناده حسن. يعلى: هو ابن عبيد الطنافسي، وسفيان: هو الثوري.

سمعتُ ابنَ عبَّاسِ يقولُ: بِتُ عندَ خالتي ميمونةَ، فقام النَّبيُّ وَصُوءاً، يُقلِّلُهُ، فقُمتُ فصنعتُ كما صَنَعُ (١).

٤٢٤ حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ المُصفَّى الحِمْصيُّ، حدَّثنا بَقيَّةُ، عن مُحمَّدِ بن الفضل، عن أبيه، عن سالم

عن ابن عُمَرَ، قال: رأى رسولُ الله ﷺ رجلًا يَتوضَّأُ فقال: «لا تُسْرِفْ» (٢).

٤٢٥\_ حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ يحيَى، حدَّثنا قُتيبةُ، حدَّثنا ابنُ لَهيعةَ، عن حُيَّيً ابن عبدِ اللهِ علي عبدِ الرَّحمٰنِ الحُبُليِّ المَعافريِّ، عن أبي عبدِ الرَّحمٰنِ الحُبُليِّ

عن عبدِ الله بن عَمرِو: أنَّ رسولَ الله ﷺ مرَّ بسعدٍ، وهو يتوضَّأُ، فقال: «ما هٰذا السَّرَفُ؟» فقال: أفِي الوُضوءِ إسرافٌ؟ قال: «نَعَمْ، وإنْ كُنْتَ على نَهَرِ جارٍ»(٣).

وأخرجه البخاري (١٣٨) و(٨٥٩)، ومسلم (٧٦٣)، والنسائي ٢١٨/٢ بنحوه من طريق كريب، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (١٩١٢).

قوله: «شنة» أي: سقاء عتيق، قاله السندي.

(۲) إسناده تالف، آفته محمد بن الفضل \_ وهو ابن عطية العبدي \_ فقد كذبوه.وانظر ما بعده.

(٣) إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة وحُيي بن عبد الله المعافري، قاله
 البوصيري في «مصباح الزجاجة» الورقة ٣٣.

وهو في «مسند أحمد» (٧٠٦٥) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وفي بأب النهي عن السَّرف في الوضوء حديث عبد الله بن مغفَّل مرفوعاً: «سيكون في لهذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء» أخرجه أبو داود (٩٦). وصححه ابن حبان (٦٧٦٤).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح.

#### ٤٩ باب ما جاء في إسباغ الوصوء

الله عَبْدة، حدَّثنا موسى بنُ عَبْدة، حدَّثنا حمَّادُ بنُ زيدٍ، حدَّثنا موسى بنُ جَهْضم (١) أبو جَهْضَم، حدَّثنا عبدُ الله بنُ عُبيدِ الله بن عبَّاسِ

عن ابن عَبَّاسٍ، قال: أَمَرَنا رسولُ الله ﷺ بإسباغ الوُضوءِ (٢).

٤٢٧ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا يحيى بنُ أبي بُكَير، حدَّثنا زُهيرُ بنُ مُحمَّدٍ، عن عَبدِ الله بنِ مُحمَّدِ بن عَقِيلٍ، عن سعيدِ بن المُسيّب

عن أبي سعيد الخُدْريِّ، أنَّه سَمِع رسولَ الله عَلَيْ قال: «ألا أَدُلُكم على ما يُكفِّرُ الله به الخطايا، ويزيدُ به في الحَسَنات؟» قالوا: بَلَى يا رسولَ الله. قال: «إسباغُ الوُضوءِ على المَكارهِ، وكثرةُ الخُطا إلى المساجدِ، وانتظارُ الصَّلاةِ بعدَ الصَّلاةِ»(٣).

<sup>(</sup>۱) كذا جاء في أصولنا الخطية، قال المزي في «تحفة الأشراف» (٥٧٩١): وهو وهم. وقال في «تهذيب الكمال» ٢٥٣/١٥ في ترجمة عبد الله بن عبيد الله ابن عباس: قال ابن ماجه في روايته: أبو جهضم موسى بن جهضم، ووهم في ذلك، رواه أبو بكر بن خزيمة (١٧٥) عن أحمد بن عبدة على الصواب. يعني: موسى بن سالم أبو جهضم، وله على الصواب في النسخ المطبوعة من «سنن ابن ماجه»!

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح.

وأخرجه أبو داود (۸۰۸)، والترمذي (۱۷۹٦)، والنسائي ۸۹/۱ و۲۲۶-۲۲۵ من طريق موسى بن سالم، بهذا الإسناد مطولاً.

وهو في «مسند أحمد» (١٩٧٧).

 <sup>(</sup>٣) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد، عبد الله بن
 محمد بن عقيل، وإن كان فيه كلام يعتبر به.

٤٢٨\_ حدَّثنا يعقوبُ بن حُمَيدِ بن كاسبٍ، حدَّثنا سفيانُ بنُ حمزةَ، عن كَثيرِ بن زيدٍ، عن الوليدِ بن رباحٍ

عن أبي هُريرة، أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «كَفَّاراتُ الخَطايَا إسباغُ الوُضوءِ على المَكارهِ، وإعمالُ الأقدامِ إلى المساجدِ، وانتظارُ الصلاةِ بعدَ الصلاة (۱)»(۲).

## • ٥- باب ما جاء في تخليل اللِّحية

٤٢٩ حدَّثنا مُحمَّدُ بن أبي عُمَرَ العَدَنيُّ، حدَّثنا سفيانُ، عن عبدِ الكريمِ أُميَّة، عن حَسَّانِ بن بِلالٍ، عن عمَّارِ بن ياسِرِ (ح)

وحدَّثنا ابنُ أبي عُمَرَ، قال: وحدَّثنا سفيانُ، عن سعيدِ بن أبي عَرُوبة، عن قتادةَ، عن حسَّانِ بنِ بلالٍ

<sup>=</sup> وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/١، وأحمد (١٠٩٩٤)، وعبد بن حميد (٩٨٤)، والحبيهةي والدارمي (٦٩٨) و(٢٩٨) وأبو يعلى (١٣٥٥)، وابن خزيمة (١٧٧)، والبيهةي ١٦/٢ من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، بهذا الإسناد، وهو عند أحمد وعبد ابن حميد وأبي يعلى في الموضع الأول والبيهقي مطولٌ.

وأخرجه ابن خزيمة (۱۷۷) و(۳۵۷)، وابن حبان (٤٠٢)، والحاكم ١٩١/١١٩٢ من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن سعيد بن المسيب، به. ولفظ ابن حبان مطولٌ.

ويشهد له حديث أبي هريرة التالي، وهو عند مسلم (٢٥١).

<sup>(</sup>١) قوله: «وانتظار الصلاة بعد الصلاة» لم يرد في (س) و(م).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، ولهذا إسناد ضعيف لضعف يعقوب بن حميد بن كاسب.

وأخرجه مسلم (٢٥١)، والترمذي (٥١) و(٥٢)، والنسائي ٨٩/١-٩٠ من طريق عبد الرحمٰن بن يعقوب الحُرَقي، عن أبي هريرة.

وهو في «مسند أحمد» (٧٢٠٩) من طريق عبد الرحمٰن بن يعقوب الحُرقي.

عن عمَّارِ بنِ ياسرٍ؛ قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ يُخَلِّلُ لِحْيتَهُ (١).

٤٣٠ حدَّثنا مُحمَّدُ بن أبي خالدٍ، حدَّثنا عبدُ الرَّزَّاق، عن إسرائيل، عن عامرِ بن شَقيقِ الأسَديِّ، عن أبي وائل

عن عثمان: أنَّ رسولَ الله ﷺ تَوضَّأَ فخلَّلَ لِحْيتَهُ (٢).

ا ٤٣٦ حدَّثنا مُحمَّدُ بن عبدِ الله بن حَفص بن هشامِ بن زيدِ بن أنسِ بن مالكِ، حدَّثنا يحيى بنُ كثيرِ أبو النَّضرِ صاحبُ البَصْريِّ، عن يزيدَ الرَّقَاشيِّ مالكِ، حدَّثنا يحيى بنُ كثيرِ أبو النَّضرِ صاحبُ البَصْريِّ، عن يزيدَ الرَّقَاشيِّ

وأخرجه الترمذي (٢٩) و(٣٠) من طريق سفيان بن عيينة، بهذين الإسنادين.

تنبيه: وقع في إسناد الحاكم: عبد الكريم الجزري، وهو خطأ، فهذا ثقة، والصواب ما عند ابن ماجه وغيره: عبد الكريم أبو أمية، وهو ابن أبي المخارق.

(٢) حسن لغيره، وقد نقل الترمذي في «علله الكبير» ١١٥/١ عن البخاري قوله: أصحُّ شيء عندي في التخليل حديث عثمان، قال له الترمذي: إنهم يتكلمون في هذا الحديث، فقال: هو حسن. قلنا: عامر بن شقيق مختلف فيه، حسن البخاري حديثه كما ترى، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في «الثقات». وضعفه ابن معين، وقال أبو حاتم: ليس بقوي.

وأخرجه الترمذي (٣١) من طريق عبد الرزاق، بهٰذا الإسناد.

ويشهد له حديث عائشة أم المؤمنين عند أحمد (٢٥٩٧٠)، وإسناده حسن، وانظر تتمة شواهده هناك.

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره، ولهذان إسنادان ضعيفان، الأول فيه عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية، وهو ضعيف الحديث، والثاني - وإن كان رجاله ثقات - فيه انقطاع، قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» ١/٨٦: لم يسمعه ابن عيينة من سعيد، ولا قتادة من حسان، قلنا: لكن صرح ابن عيينة بالسماع من ابن أبي عروبة عند الحاكم ١/٩٤، فتبقى العلة الثانية، وهي الانقطاع بين قتادة وحسان. وانظر «علل الترمذي الكبير» ١/١١٥-١١٦.

عن أنَسِ بن مالكٍ، قال: كان رسولُ الله ﷺ إذا توضَّأَ خَلَّلَ لِحْيتَهُ وَفَرَّجَ أَصَابِعَه مَرَّتينِ (١).

٤٣٢ حدَّثنا هشامُ بن عمَّار، حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ حَبيبٍ، حدَّثنا الأوزاعيُّ، حدَّثنا عبدُ الواحدِ بنُ قيسِ، حدَّثني نافعٌ

عن ابن عُمَرَ، قال: كان رسولُ الله ﷺ إذا توضَّأَ عَرَكَ عَارِضَيْهِ بعضَ العَرْكِ، ثُمَّ شَبَكَ لِحْيتَهُ بأصابعِهِ من تَحْتِها (٢).

وأخرجه أبو داود (١٤٥) من طريق الوليد بن زوران، عن أنس بن مالك. قال أبو داود: لا ندري سمع من أنس أو لا، حكاه عنه الآجري.

وهو في «شرح السنة» للبغوي (٢١٥).

وانظر ما قبله.

(٢) إسناده ضعف لضعف عبد الواحد بن قيس، وقد اختُلف عليه فيه، فرواه عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين، عن الأوزاعي، عنه، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً كما عند المصنف، وأخرجه من لهذا الطريق الدارقطني (٣٧٤)، والبيهقي ١/٥٥.

ورواه أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، عن الأوزاعي، عنه، عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً، أخرجه كذلك الدارقطني (٣٧٥)، والبيهقي ١/٥٥. وتابع عبد الواحد على وقفه عبد الله بن عامر الأسلمي المدني عند البيهقي ١/٥٥، ولكنه متروك الحديث فلا يُقرح بمتابعته. وصوّب الدارقطني الموقوف، ووافقه ابن التركماني في «الجوهر النقي»، وخالفه ابن القطان لوجود عبد الواحد في إسناده، انظر «بيان الوهم» (١١٠٨).

ورواه أبو المغيرة أيضاً، عن الأوزاعي، عنه، عن يزيد الرقاشي، عن النبي ﷺ مرسلاً، أخرجه البيهقي ١/ ٣١: قال أبي: =

<sup>(</sup>۱) حسن لغيره دون قوله: وفرّج أصابعه مرتين، ولهذا إسناد ضعيف لضعف يحيى بن كثير أبي النضر صاحب البصري، وضعف شيخه يزيد الرقاشي، وهو ابن أبان.

٤٣٣ حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عبد الله الرَّقِّيُّ، حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ رَبيعةَ الكِلابيُّ، حدَّثنا واصلُ بنُ السَّائبِ الرَّقَاشيُّ، عن أبي سَوْرَة

عن أبي أيُّوبَ الأنصاريِّ، قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ توضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيتَهُ (۱).

ورواه بلفظ آخر الطبراني في «الأوسط» (١٣٨٥) من طريق مؤمل بن إسماعيل، عن عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان إذا توضأ خلل لحيته وأصابع رجليه، ويزعم أنه رأى رسول الله ﷺ يفعل ذٰلك. ومؤمل والعمري ضعيفان.

وقد صح عن ابن عمر أنه كان يخلل لحيته إذا توضأ. انظر «مصنف ابن أبي شيبة» ١/١٢ و١٣، و«مصنف عبد الرزاق» (٩٩١) و(٩٩٢).

 (١) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لضعف واصل بن السائب وأبي سورة ابن أخي أبي أيوب.

وأخرجه الطبري في «تفسيره» ١٢١/٦، والعقيلي في «الضعفاء» ٣٢٧/٤، وابن عدي ٧/٢٥٤٧ من طريق محمد بن ربيعة الكلابي، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٤٠٦٨) من طريق يحيى بن سعيد الأموي، عن واصل بن السائب، به. ولفظه مطول بذكر الوضوء كله.

وأخرجه أحمد (٢٣٥٤١)، وعبد بن حميد (٢١٨)، والترمذي في «العلل» ١/١٥٥، والهيثم بن كليب الشاشي في «مسنده» (١١٣٧) من طريق محمد بن عبيد، عن واصل، به بلفظ: أن رسول الله على كان إذا توضأ تمضمض ومسح لحيته من تحتها بالماء. قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في «العلل»: لهذا لا شيء، وقال عن أبي سورة: عنده مناكير، ولا يعرف له سماع من أبي أيوب.

وانظر ما سلف برقم (٤٣٠).

<sup>=</sup> روى لهذا الحديث الوليدُ، عن الأوزاعي، عن عبد الواحد، عن يزيد الرقاشي، وقتادة، قالا: كان النبي على وهو أشبه.

## ٥ - باب ما جاء في مَسْح الرَّأس

٤٣٤ حدَّثنا الرَّبيعُ بنُ سليمانَ وحَرملةُ بنُ يحيى، قالا: أخبرنا مُحمَّدُ ابنُ إدريسَ الشَّافعيُّ، أخبرنا مالكُ بنُ أنسِ، عن عَمْرو بن يحيى، عن أبيه

أنّه قال لعبد الله بن زيد، وهو جَدُّ عَمْرو بن يحيى: هل تسطيعُ أن تُريني كيف كان رسولُ الله ﷺ يتوضَّأُ؟ فقال عبدُ الله بنُ زيدِ: نَعَمْ. فدعا بوضُوء، فأفرغَ على يدَيْه، فغسَلَ يدَيْهِ مَرَّتين، ثُمَّ تَمضْمضَ واستنثرَ ثلاثاً، ثُمَّ غَسَلَ وجهه ثلاثاً، ثُمَّ غَسَلَ يدَيْهِ مَرَّتين مرَّتين إلى المِرْفَقين، ثُمَّ مَسَحَ رأسَهُ بيدَيْه فأقبلَ بهما وأدبرَ، بدأ بمُقَدَّم رأسِه، ثُمَّ ذهبَ بهما إلى قفاهُ، ثُمَّ رَدَّهما حتَّى رَجَعَ إلى المكانِ الذي بدأ منه، ثُمَّ غَسَلَ رجليه (۱).

٤٣٥\_ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا عبَّادُ بنُ العوَّام، عن حَجَّاجٍ، عن عطاءِ

عن عثمانَ بن عفّانَ قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ توضّاً فمَسَحَ رأستهُ مَرَّةٌ (٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح.

وأخرجه مطولاً ومختصراً البخاري (١٨٥)، ومسلم (٢٣٥)، وأبو داود (١١٨) و(١١٩)، والترمذي (٣٢) و(٤٧)، والنسائي ٧١/١ و٧١-٧٢ و٧٢ من طريق عمرو بن يحيى، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد" (١٦٤٣١)، و"صحيح ابن حبان" (١٠٨٤).

وأخرجه بنحوه مختصراً مسلم (٢٣٦)، وأبو داود (١٢٠)، والترمذي (٣٥) من طريق واسع بن حبان، عن عبد الله بن زيد.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، ولهذا إسناد ضعيف، حجاج \_ وهو ابن أرطاة \_ مدلس وقد عنعن، وعطاء ـ وهو ابن أبي رباح ـ لم يدرك عثمان بن عفان رضي الله عنه. =

٤٣٦\_ حدَّثنا هنَّادُ بنُ السَّريِّ، حدَّثنا أبو الأحوس، عن أبي إسحاق، عن أبي حَيَّة

عن عَلَيِّ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ مَسَحَ رأْسَه مَرَّةٌ (١).

وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٩ و١٥، وعبد الله بن أحمد في زوائد «المسند»
 (٤٧٢) من طريق الحجاج، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (٨٥٧٨) من طريق ابن جريج، عن عطاء، به.

وهو عند عبد الرزاق (١٢٤) عن ابن جريج عن عطاء أنه بلغه عن عثمان فذكره.

وأخرجه ضمن حديث الوضوء مطولاً البخاري (١٥٩)، ومسلم (٢٢٦)، وأبو داود (١٠٦)، والنسائي ١/٦٤ و ٦٥ و ٨٠، وهو في «مسند أحمد» (٤١٨) من طريق حمران مولى عثمان، وأخرجه أبو داود (١٠٨) من طريق ابن أبي مليكة، و(١٠٩) من طريق أبي علقمة، ثلاثتهم عن عثمان، به. ولفظه عندهم: ثم مسح برأسه. ذكروه ضمن ذكر الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، قال أبو داود بإثر الحديث (١٠٨): أحاديث عثمان رضي الله عنه الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثاً، وقالوا فيها: ومسح رأسه، ولم يذكروا عدداً كما ذكروا في غيره.

(۱) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن من أجل أبي حية \_ وهو ابن قيس الوادعي \_، فهو صدوق حسن الحديث، وهو متابع. أبو الأحوص: هو سلام بن سليم، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي.

وأخرجه أبو داود (١١٦)، والترمذي (٤٨)، والنسائي ٧٠-٧١ و٧٩ من طريق أبي حية الوادعي، عن علي بن أبي طالب. وليس عند أبي داود والنسائي ذكر عدد في مسح الرأس بل أطلقاه، وقد ذكراه ضمن الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، وذكره الترمذي كالمصنف مرة فيُحمَل عليه.

وهو في «المسند» (١٠٤٦).

وأخرجه أبو داود (۱۱۱) و(۱۱۲) و(۱۱۳)، والترمذي (٤٩)، والنسائي ١٨/١ و٦٨-٦٨ و٦٩ من طريق عبد خير، وأخرجه أبو داود (١١٥) من طريق عبد الرحمٰن = ٤٣٧ حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ الحارث المِصريُّ، حدَّثنا يحيى بنُ راشدٍ البَصْريُّ، عن يزيدَ مَولَى سَلَمَة

عن سَلَمَة بنِ الأكوع، قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ توضَّأ فمَسَحَ رأسَهُ مَرَّةً (١).

٤٣٨ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ وعَليُّ بنُ مُحمَّدٍ، قالا: حدَّثنا وَكيعٌ، عن عبدِ الله بن مُحمَّد بن عَقيلِ

عن الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذِ بن عَفْراء، قالت: توضَّأ رسولُ الله ﷺ فَمَسَحَ رأسَهُ مرَّتين (٢).

= ابن أبي ليلى، والنسائي ١/ ٢٩-٧٠ من طريق الحسين بن علي بن أبي طالب، ثلاثتهم عن علي بن أبي طالب، به. ولم يسق أبو داود في الموضع الثالث ولا الترمذي لفظه، وبعضهم لا يذكر عدداً في مسح الرأس، وأكثرهم ذكره مرةً واحدةً.

(۱) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لضعف يحيى بن راشد البصري. يزيد مولى سلمة: هو ابن أبي عبيد.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٦٢٨٥)، وابن عدي في ترجمة يحيى بن راشد من «الكامل» ٢٦٦٨/٧، والبيهقي ٢/١٧٩ من طريق يحيى بن راشد، بهٰذا الإسناد.

وأخرجه موقوفاً ابن سعد في «طبقاته» ٣٠٧/٤ عن حماد بن مسعدة، عن يزيد ابن أبي عبيد، عن سلمة: أنه توضأ فمسح مقدم رأسه. ولهذا إسناد صحيح.

(۲) إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب. سفيان:
 هو الثوري.

وأخرجه ضمن حديث الوضوء أبو داود (١٢٦) و(١٢٧)، والترمذي (٣٣) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٢٧٠١٥)، وانظر تمام تخريجه والكلام عليه فيه.

## ٥٢ باب ما جاء في مَسْح الأذنين

٤٣٩ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا عبدُ الله بنُ إدريسَ، عن ابنِ عَجْلان، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارِ

عن ابن عبَّاسٍ: أنَّ رسولَ الله ﷺ مَسَحَ أُذُنيهِ، داخلَهُما بالسَّبَّابَتَينِ، وخالفَ بإبهامَيهِ إلى ظاهرِ أُذُنيهِ، فمَسَحَ ظاهِرَهما وباطِنَهما (١).

٤٤٠ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، حدَّثنا شَريكٌ، حدَّثنا عبدُ الله بنُ
 مُحمَّدِ بن عَقيل

عن الرُّبَيِّع: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ توضَّأ فمسَحَ ظَاهِرَ أَذُنَيهِ وباطِنَهما(٢).

 <sup>(</sup>۱) صحیح لغیره، ولهذا إسناد قوي من أجل محمد بن عجلان فهو صدوق لا
 أس به.

وأخرجه الترمذي (٣٦)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٦) من طريق محمد بن عجلان، بهذا الإسناد، والنسائي ذكره ضمن حديث الوضوء.

وأخرجه أبو داود (١٣٧) من طريق هشام بن سعد، والنسائي ٧٣/١ من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، كلاهما عن زيد بن أسلم، به.

وأخرجه أبو داود (۱۳۳) من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس، به، وقد ذكره ضمن حديث الوضوء بلفظ: ومسح برأسه وأذنيه.

ويشهد له الحديثان اللذان يليانه.

 <sup>(</sup>۲) صحيح لغيره، شريك ـ وهو ابن عبد الله النخعي ـ متابع، وعبد الله بن
 محمد بن عقيل، يعتبر بحديثه في المتابعات والشواهد.

وأخرجه أبو داود (١٢٦) و(١٢٩) و(١٢٩) و(١٣١)، والترمذي (٣٣) و(٣٤) من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل، به. الرواية الثالثة لأبي داود والثانية للترمذي فيها مطلق المسح، ولفظ الرواية الأخيرة لأبي داود: توضأ فأدخل إصبعيه في جحري أذنيه.

وهو في «مسند أحمد» (۲۷۰۱٦).

٤٤١ حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شَيبةَ وعليُّ بنُ مُحمَّدٍ، قالا: حدَّثنا وَكيعٌ، عن الحَسَنِ بن صالحِ، عن عبدِ الله بن مُحمَّدِ بن عَقِيلِ

عن الرُّبيِّع بنتِ مُعَوِّذِ بن عَفْراء، قالت: توضَّأَ النَّبيُّ ﷺ فأدخلَ اصْبَعَيهِ في جُحْرَيْ أَذُنيه (١).

عند الرَّحمٰن بن مَيْسرة عمَّارٍ، حدَّثنا الوليدُ، حدَّثنا حَريزُ بنُ عثمانَ، عن عبد الرَّحمٰن بن مَيْسرة

عن المِقْدام بن مَعْدِي كَرِبَ: أَنَّ رسولَ الله ﷺ توضَّأ فمَسَحَ برأسِه وأَذُنَيه، ظاهِرِهما وباطِنِهما (٢).

## ٥٣- باب الأذنانِ من الرأس

٤٤٣ حدَّثنا سُويدُ بنُ سعيدٍ، حدَّثنا يحيى بنُ زكريًّا بن أبي زائدة، عن شُعبة، عن حَبيبِ بن زيد، عن عبَّاد بن تَميمِ

عن عبد الله بن زيدٍ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «الأُذنانِ مِن الرَّأس» (٣).

<sup>(</sup>١) صحيح لغيره، كسابقه.

 <sup>(</sup>۲) صحيح لغيره، ولهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد من أجل عبد الرحمٰن
 ابن ميسرة الحضرمي، وهشام بن عمار متابع.

وأخرجه أبو داود (۱۲۱) و(۱۲۳) و(۱۲۳) من طريق حريز بن عثمان، بلهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (۱۷۱۸۸).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف لضعف سويد بن سعيد الحَدَثاني، فإنه عمي فصار يتلقّن، وقد تفرّد به، وقد قال الحافظ في «التلخيص الحبير» ١/ ٩١: بينتُ أنه مدرج في كتابي في ذٰلك.

وانظر ما بعده.

٤٤٤ حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ زيادٍ، أخبرنا حمَّادُ بنُ زيدٍ، عن سِنانِ بن رَبِيعة، عن شَهْر بن حَوْشَب

عن أبي أمامةَ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «الأذُنانِ مِن الرَّأسِ»، وكان يَمْسَحُ رأسَهُ مَرَّةً، وكان يَمسَحُ المَأْقَين (١).

2٤٥ حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ يحيى، حدَّثنا عَمرُو بنُ الحُصَينِ، حدَّثنا مُحمَّدُ ابنُ عبدِ الله بنِ عُلاثةَ، عن عبدِ الكريمِ الجَزَرِيِّ، عن سعيدِ بنِ المُسيّب

عن أبي هريرة ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «الأذُنانِ مِن الرَّأْسِ»(٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف لضعف سنان بن ربيعة وشهر بن حوشب على الاختلاف في رفعه ووقفه. وقال الحافظ في «التلخيص» ١/ ٩١: إنه مدرج.

وأخرجه أبو داود (١٣٤)، والترمذي (٣٧) ضمن حديث الوضوء من طريق حماد بن زيد، بهٰذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٢٢٢٢٣)، وانظر تمام تخريجه والكلام عليه هناك.

قُوله: «يمسح المأقين» المَأْق بفتح فسكون، وكذا المُؤْق: مؤخر العين الذي المُنف.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف جداً، عمرو بن الحصين ـ وهو العُقَيلي البصري ـ متروك الحديث. وشيخه محمد بن عبد الله بن علاثة ضعيف الحديث.

وأخرجه الدارقطني (٣٥٢) من طريق عمرو بن الحصين، بهٰذا الإسناد.

وأخرجه أبو يعلى (٦٣٧٠)، وابن حبان في «المجروحين» ١١٠/٢، والدارقطني (٣٤٧) من طريق علي بن هاشم بن البريد، عن إسماعيل بن مسلم المكى، عن عطاء، عن أبي هريرة. وعلى بن هاشم وشيخه إسماعيل ضعيفان.

وأخرجه الدارقطني (٣٥٤) من طريق البختري بن عبيد، عن أبيه، عن أبي هريرة. والبختري ضعيف جداً، وأبوه مجهول.

وأخرجه الدارقطني (٣٣٩) من طريق علي بن عاصم، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن أبي هريرة مرفوعاً. وعلي بن عاصم ضعيف، ورجح الدارقطني المرسل: سليمان بن موسى عن النبي على الله المرسل:

## ٥٤- باب تخليل الأصابع

٤٤٦ حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ المُصفَّى الحِمْصيُّ، حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ حِمْيَرَ، عن ابنِ لَهِيعة، حدَّثني يزيدُ بنُ عَمْرِو المَعافِريُّ، عن أبي عبدِ الرَّحمٰن الحُبُليِّ ابنِ لَهِيعة، حدَّثني يزيدُ بنُ عَمْرِو المَعافِريُّ، عن أبي عبدِ الرَّحمٰن الحُبُليِّ

عن المُستَورِدِ بنِ شَدَّادٍ، قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ توضَّأَ فخَلَلَ أصابِعَ رِجْلَيهِ بِخِنْصِره (١٠).

= وأخرجه الدارقطني (٣٥٣) من طريق عبد الله بن محرر، عن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة موقوفاً. وابن محرر متروك الحديث.

(۱) صحيح لغيره، ولهذا إسناد حسن، فقد رواه عن ابن لهيعة قتيبة بن سعيد وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقرئ، وقد سمعوا منه قبل احتراق كتبه وسوء حفظه، وقد تابع ابن لهيعة في روايته الليثُ بن سعد وعمرو بن الحارث المصريان، وعليه قال الحافظ ابن سيد الناس في «النفح الشذي بشرح جامع الترمذي» ١/ ورقة ١٢ ـ نسخة المحمودية ـ: الحديث صحيح مشهور.

وأخرجه أبو داود (١٤٨)، والترمذي (٤٠) عن قتيبة بن سعيد، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٣٦/١ من طريق عبد الله بن وهب، وابن قانع في «معجم الصحابة» ٣/ ١٠٩، والطبراني في «الكبير» ٢٠/ (٧٢٨) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، ثلاثتهم عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي حاتم الرازي في مقدمة «الجرح والتعديل» ٣١-٣١، والبيهقي ٢١/١-٧٧ من طريق أحمد بن عبد الرحمٰن بن وهب، عن عمه عبد الله ابن وهب، عن الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث، عن يزيد بن عمرو، به. وقد شكك الحافظ ابن حجر في صحة رواية أحمد بن عبد الرحمٰن عن عمه في «إتحاف المهرة» ٢١/٧١٠ كما هو مبين في التعليق على الرواية (١٨٠١٠) من «مسند أحمد».

وفي الباب عن عثمان عند الدارقطني (٢٨٦) وغيره وفي سنده لين. وانظر ما بعده. قال أبو الحَسَنِ بنُ سَلَمَة: حدَّثنا خازمُ بنُ يحيى الحُلُوانيُّ، حدَّثنا أبنُ لَهِيعةَ، فذكر نحوَه.

ابن جعفرٍ، عن ابن أبي الزِّناد، عن موسى بن عُقبةً، عن صالح مولى التَّوامة

عن ابن عبَّاس، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إذا قُمْتَ إلى الصَّلاةِ، فأسبِغ الوُّضوء، واجعلِ الماءَ بينَ أصابِع يدَيْكَ ورِجْلَيْك» (٢).

٤٤٨ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، حدَّثنا يحيى بنُ سُليمٍ الطَّائفيُّ، عن إسماعيلَ بنِ كَثيرٍ، عن عاصمِ بن لَقِيطِ بن صَبِرةَ

عن أبيه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «أَسْبِغِ الوُضوءَ، وخَلِّلْ بينَ الأَصابِع»(٣).

<sup>(</sup>۱) كذا في (ذ): سعد، وفي (س) و(م): سعيد، بزيادة ياء، وصُوَّب على هامش (م) إلى سَعْد.

<sup>(</sup>٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل ابن أبي الزناد: وهو عبد الرحمٰن.

وأخرجه الترمذي (٣٩) عن إبراهيم بن سعيد، عن سعد بن عبد الحميد، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٢٦٠٤)، وانظر تتمة تخريجه فيه.

وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن، يحيى بن سُلَيم الطائفي صدوق حسن الحديث، وهو متابع.

وأخرجه أبـو داود (١٤٢) و(١٤٣) و(١٤٤)، والتـرمـذي (٣٨) و(٧٩٨)، والنسائي ١/٧٩ من طرق عن إسماعيل بن كثير، بهذا الإسناد.

وهو في «المسند» (١٦٣٨١).

وانظر ما سلف برقم (٤٠٧).

٤٤٩ حدَّثنا عبدُ الملكِ بنُ مُحمَّدِ الرَّقاشيُّ، حدَّثنا مُعَمَّرُ بنُ محمَّدِ بن عُبيدِ الله بن أبي رافع، حدَّثني أبي، عن عُبيدِ الله بن أبي رافعِ

عن أبيه: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كان إذا توضًّا حَرَّكَ خاتَمَه (١).

#### ٥٥ - باب غَسْل العراقيب

٤٥٠ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ وعَليُّ بنُ مُحمَّدٍ، قالا: حدَّثنا وَكيعٌ، عن سفيان، عن منصورٍ، عن هلالِ بن يِسافٍ، عن أبي يحيى

عن عبدِ الله بن عَمْرو قال: رأى رسولُ الله ﷺ قَوْماً يَتوضَّؤُونَ، وأعقابُهم تَلُوحُ، فقال: «ويلٌ للأعقابِ من النَّار، أسبغُوا الوُضوءَ»(٢).

(١) إسناده ضعيف جداً، فإن مَعمّر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع منكر الحديث، وكذا أبوه.

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» ٢٤٤٣/٦ \_ ومن طريقه البيهقي ٧/١٥ \_ من طريق زكريا بن يحيى الضرير، والدارقطني (٢٧٣) من طريق أبي قلابة عبد الملك ابن محمد، و(٣١١) من طريق علي بن سهل بن المغيرة، ثلاثتهم عن معمّر بن محمد بن عبيد الله، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٩٥٦) من طريق محمد بن خالد بن حرملة، عن إبراهيم بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، به. ومحمد بن خالد مجهول، وشيخه إبراهيم لم نعرفه.

(٢) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن، أبو يحيى \_ وهو مِصدَع الأعرج \_ روى له مسلم، وقال العجلي: تابعي ثقة، وروى عنه جمع. سفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر.

وأخرجه مسلم (٢٤١) (٢٦)، وأبو داود (٩٧)، والنسائي ١/٧٧-٧٨ و٨٩ من طريق منصور بن المعتمر، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٦٥٢٨) و(٦٨٠٩).

١٥١ [قال أبو الحسن القَطَّانُ]: حدَّثنا أبو حاتم، حدَّثنا عبدُ المؤمنِ
 ابنُ عليٌّ، حدَّثنا عبدُ السَّلام بنُ حربٍ، عن هشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه

عن عائشة، قالت: قال رسولُ الله ﷺ: «ويْلٌ للأعقابِ من النَّار»(١).

٤٥٢ حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ، حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ رجاءِ المكيُّ، عن ابنِ عَجْلانَ (ح)

وحدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ وأبو خالدِ الأحمرُ، عن مُحمَّدِ بن عَجْلانَ، عن سعيدِ بن أبي سعيدٍ، عن أبي سَلَمَة، قال:

ولقوله: «أسبغوا الوضوء» انظر الرواية السالفة برقم (٤٤٨)، والآتية برقم (٥٥٥). قوله: «ويل للأعقاب» الأعقاب جمع عقب، بفتح الأول وكسر الثاني، وهو مؤخر القدم، والمعنى: ويل لصاحب العقب المقصر في غسلها، نحو ﴿ وَسَكَلِ الْفَرْيَةَ ﴾ [يوسف: ٨٢] قاله السندي في «شرح النسائي» ٧٧/١.

(١) إسناده صحيح، وهو من زيادات أبي الحسن القطان.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٤١٤٩) من طريق عبد المؤمن بن علي، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٢٤٠)، والترمذي في «العلل الكبير» ١١٩/١ من طريق سالم مولى شداد، عن عائشة، ونقل الترمذي عن البخاري تحسينه.

وهو في «مسند أحمد» (٢٤٥١٦).

وانظر ما بعده.

تنبيه: حديث القطان لهذا ليس في (م).

<sup>-</sup> وأخرجه البخاري (٦٠) و(٩٦) و(١٦٣)، ومسلم (٢٤١) (٢٧) من طريق يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: تخلف عنا النبي على سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: "ويل للأعقاب من النار" مرتين أو ثلاثاً. وهو في "مسند أحمد" (٧٩٧٦).

رأتْ عائشةُ عبدَ الرَّحمٰنِ وهو يتوضَّأُ، فقالت: أسبغ الوُضوءَ، فإنِّي سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «وَيْلٌ للعَراقيبِ مِن النَّارِ»(١).

٤٥٣ حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ عبدِ الملِكِ بن أبي الشَّواربِ، حدَّثنا عبدُ العَزيزِ ابنُ المُختارِ، حدَّثنا سُهيلٌ، عن أبيه

عن أبي هُريرة، عن النَّبِيِّ عَيْكِ قَال: «وَيْلٌ للأعقابِ مِن النَّارِ»(٢).

٤٥٤ حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا أبو الأحوصِ، عن أبي إسحاقَ، عن سعيدِ بن أبي كَرِبٍ

عن جابرِ بن عبدِ الله، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «وَيْلٌ للعراقيب مِن النَّار»(٣).

وأخرجه عبد الرزاق (٦٩)، والشافعي في «مسنده» ٣٣/١، والحميدي (١٦١)، وابن أبي شيبة ٢٦/١، وأحمد (٢٤١٢٣)، والترمذي في «العلل الكبير» ١/٨١، وأبو يعلى (٤٤٢٦)، والطحاوي في «شرح المعاني» ١/٣٨، وابن حبان (١٠٥٩) من طرق عن محمد بن عجلان، بهذا الإسناد.

وانظر ما قبله.

(٢) إسناده صحيح.

وأخرجه مسلم (٢٤٢) (٣٠)، والترمذي (٤١) من طريق سهيل بن أبي صالح، بهٰذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (١٦٥)، ومسلم (٢٤٢) (٢٨) و(٢٩)، والنسائي ٧/٧٧ من طريق محمد بن زياد، عن أبي هريرة.

(٣) إسناده صحيح. أبو الأحوص: هو سلام بن سُليم، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبِيعي، وروايته عن سعيد بن أبي كَرِب من رواية الأكابر عن الأصاغر لأنه أكبر منه.

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، ولهذا إسناد قوي، محمد بن عجلان صدوق لا بأس به. أبو خالد الأحمر: هو سليمان بن حيان.

200 حدَّثنا العبَّاسُ بنُ عثمانَ وعثمانُ بنُ إسماعيلَ الدِّمشقيَّانِ، قالا: حدَّثنا الوليدُ بنُ مُسلِمٍ، حدَّثنا شيبةُ بنُ الأحنَفِ، عن أبي سلَّمٍ الأسود، عن أبي صالحِ الأشعريِّ، حدَّثني أبو عبدِ الله الأشعريُّ

عن خالد بن الوليدِ ويزيدَ بنِ أبي سفيانَ وشُرَحْبِيل بنِ حَسَنَة وعَمْرِو بن العاص، كُلُّ هٰؤلاءِ سَمِعُوا مِن رسولِ اللهِ ﷺ قال: «أَتِمُوا الوُضوءَ، وَيْلٌ للأعقابِ مِن النَّار»(١).

## ٥٦ باب ما جاء في غَسْل القَدَمينِ

٤٥٦\_ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاقَ، عن أبي حَيَّة، قال:

رأيتُ عَليّاً توضَّأ فغَسَلَ قَدَمَيه إلى الكَعْبَينِ، ثُمَّ قال: أردتُ أن أريّكم طُهورَ نَبِيًّكم ﷺ (٢).

<sup>=</sup> وأخرجه الطيالسي (١٧٩٧)، وابن أبي شيبة ٢٦/١، وأحمد (١٤٩٦٥)، وأبو يعلى (٢٠٦٥) و(٢١٤٥)، والطحاوي في «شرح المعاني» ٣٨/١، والطبراني في «الأوسط» (٢٨٥١) و(٢٦٤٦) من طرق عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره، ولهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد، فإن شيبة بن الأحنف \_ وهو الأوزاعي الشامي \_ قد وثقه ابن حبان، وعده أبو زرعة الدمشقي في تسمية من لهم أسنان وعلم، وروى عنه ثلاثة.

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ٢٤٧/٤-٢٤٨، وابن خزيمة (٦٦٥)، والبيهقي ٢/ ٨٩، والمزي في ترجمة شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه من «التهذيب» ٤٢٧/١٢ من طريق صفوان بن صالح، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وروايتهم مُطوّلة.

ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو السالف برقم (٤٥٠).

 <sup>(</sup>۲) حدیث صحیح، ولهذا إسناد حسن من أجل أبي حیة \_ وهو ابن قیس
 الوادعی \_ فهو حسن الحدیث، وهو متابع.

٤٥٧ حدَّثنا هشامُ بن عمَّارٍ، حدَّثنا الوليدُ بنُ مُسلمٍ، حدَّثنا حَرِيزُ بنُ عثمانَ، عن عبدِ الرَّحمٰن بن مَيْسَرةً

عن المِقْدامِ بنِ مَعْدي كَرِبَ: أَنَّ رسولَ الله ﷺ توضَّأَ، فغَسَلَ رِجْلَيهِ ثلاثاً ثلاثاً (۱).

١٥٨ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةً، حدَّثنا ابنُ عُلَيَّةً، عن رَوْحِ بن القاسم، عن عبدِ الله بن مُحمَّدِ بن عَقِيلِ

عن الرُّبيِّع بنت معوِّذ، قالت: أتاني ابنُ عبَّاسِ فسألني عن لهذا الحديث \_ تعني حديثها الذي ذَكَرَتْ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ توضَّأَ

وأخرجه ضمن حديث الوضوء أبو داود (١١٦)، والترمذي (٤٨)، والنسائي
 ١/ ٧٠ و٧٩ من طريق أبي حية الوادعي، عن علي بن أبي طالب.

وهو في «المسند» (١٠٤٦).

وأخرجه ضمن حديث الوضوء أيضاً أبو داود (١١١) و(١١٢) و(١١٣)، والترمذي (٤٩)، والنسائي ١٨/١ و٢٨-٦٩ و٢٩ من طريق عبد خير، والنسائي ١/٣-٧٠ من طريق الحسين بن علي بن أبي طالب، كلاهما عن علي بن أبي طالب.

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره، ولهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد من أجل عبد الرحمٰن ابن ميسرة، وهو الحضرمي. والوليد بن مسلم متابع.

وأخرجه ضمن حديث الوضوء الطبراني ٢٠/(٦٥٥) من طريق صفوان بن صالح، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه ضمن حديث الوضوء الطبراني أيضاً ٢٠/(٦٥٤)، وفي «مسند الشاميين» (١٠٧٦) من طريق أبي المغيرة عبد القدوس الخولاني، عن حريز بن عثمان، به.

وهو في «مسند أحمد» (١٧١٨٨) ضمن حديث الوضوء. وانظر ما قبله.

وغسَلَ رجْلَيهِ \_، فقال ابنُ عبَّاسٍ: إنَّ النَّاسَ أَبَوْا إلاَّ الغَسْلَ، ولا أَجِدُ في كتابِ اللهِ إلاَّ المسحَ(١).

## ٥٧ باب ما جاء في الوُضوء على ما أمرَ الله تعالى

٤٥٩\_ حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ بشَّارٍ، حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ جعفرٍ، حدَّثنا شُعبةُ، عن جامع بنِ شدَّادٍ أبي صَخرةَ؛ قال:

سمعتُ حُمرانَ يُحدِّثُ أَبِا بُرْدةَ في المسجدِ أَنَّه سَمِعَ عثمانَ بنَ عَفَّانَ يُحدِّثُ عن النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، قال: «مَنْ أَتَمَّ الوُضوءَ كما أمرَهُ اللهُ، فالصَّلُواتُ المكتوباتُ كَفَّاراتٌ لِمَا بينَهُنَّ »(٢).

٤٦٠\_ حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ يحيى، حدَّثنا حجَّاجٌ، حدَّثنا همَّامٌ، حدَّثنا إسحاقُ بنُ عبدِ الله بن أبي طَلْحةَ، حدَّثني عَلِيُّ بنُ يحيى بن خَلَّادٍ، عن أبيه

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن محمد بن عقيل، والآية الكريمة بما ثبت بالقراءة فيها تحتمل المسح والغسل، ولكن الرسول ﷺ المُبيِّن عن الله ما نزل إليه أوجب الغسل، فكان بيانه هو الفيصل في لهذه المسألة.

وأخرجه ضمن حديث الوضوء دون أثر ابن عباس أبو داود (١٢٦) من طريق بشر بن المفضل، عن ابن عقيل، به.

وهو في «مسند أحمد» (٢٧٠١٥)، وفيه قول ابن عباس: ما أجد في كتاب الله إلا مسحتين وغسلتين.

وانظر ما قبله.

وسلف برقم (۳۹۰).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. حمران: هو ابن أبان مولى عثمان بن عفان.

وأخرجه مسلم (٢٣١)، والنسائي ٩١/١ من طريق أبي صخرة جامع بن شداد، بهٰذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٤٠٦)، و«صحيح ابن حبان» (١٠٤٣). وانظر ما سلف برقم (٢٨٥).

عن عَمِّه رِفاعةَ بنِ رافع، أنَّه كانَ جالساً عندَ النَّبيِّ ﷺ فقال: «إنَّها لا تَتِمُّ صلاةٌ لأحدِ حتى يُسْبغَ الوُضوءَ كما أمرَهُ اللهُ تعالى، يَغْسِلُ وجهَهُ ويَدَيهِ إلى المِرْفَقَينِ، ويَمْسَحُ برأسِه ورِجْلَيهِ إلى الكَعْبينِ»(١).

### ٥٨ باب ما جاء في النضح بعد الوضوء

٤٦١ حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةً، حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ بِشْرٍ، حدَّثنا زكريا ابنُ أبي زائدةً، قال: قال منصورٌ: حدَّثنا مجاهدٌ

عن الحكم بن سفيانَ الثَّقفيِّ: أنَّه رأى رسولَ اللهِ ﷺ توضَّأَ، ثُمَّ أخذَ كَفَّا مِن مَاءٍ، فنَضَحَ به فَرْجَه (٢).

(۱) إسناده صحيح. حجاج: هو ابن المنهال، وهمام: هو ابن يحيى العوذي. وأخرجه أبو داود (۸۵۸)، والنسائي ۲/۲۲۵-۲۲۲ من طريق همام بن يحيى العَوْذي، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (٨٥٧) من طريق حماد بن سلمة، عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة، عن علي بن يحيى بن خلاد، عن عمه رفاعة، ولم يذكر حمادٌ في إسناده يحيى بن خلاد والد علىّ.

وانظر تتمة الكلام على إسناده عند الحديث (١٨٩٩٥) من «مسند أحمد».

(٢) إسناده ضعيف لاضطرابه، وانظر تمام الكلام عليه في «مسند أحمد» عند الحديث (١٥٣٨٤).

وأخرجه أبو داود (١٦٦)، والنسائي ٨٦/١ من طريق سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر، عن مجاهد، عن سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان.

وأخرجه النسائي ٨٦/١ من طريق عمار بن رزيق، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان.

وأخرجه أبو داود (١٦٨) من طريق زائدة بن قدامة، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم أو ابن الحكم، عن أبيه. ٤٦٢ حدَّثنا إبراهيمُ بنُ مُحمَّدِ الفِرْيابيُّ، حدَّثنا حَسَّانُ بنُ عبدِ الله، حدَّثنا ابنُ لَهِيعة، عن عُقيلٍ، عن الزُّهْريُّ، عن عُروةَ، قال: حدَّثني أسامةُ بنُ زيدٍ

عن أبيه زيدِ بن حارثة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «عَلَّمَنِي جِبْريلُ الوُضوءَ، وأمرَني أَنْ أَنضِحَ تحتَ ثَوْبِي، لِمَا يَخْرُجُ مِن البَوْلِ بعدَ الوُضوءِ»(١).

قال أبو الحَسَنِ بنُ سَلَمة: حدَّثنا أبو حاتمٍ، حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ
 التَّنيسيُّ، حدَّثنا ابنُ لَهيعة، فذكرَ نحوَه.

٤٦٣ حدَّثنا الحُسَينُ بنُ سَلَمَة اليَحمَدِيُّ، حدَّثنا سَلْمُ بنُ قُتيبة، حدَّثنا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ الهاشميُّ، عن عبدِ الرَّحمٰنِ الأعرج

وأخرجه النسائي ١/٨٦ من طريق شعبة، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم، عن أبيه.

وأخرجه أبو داود (١٦٧) من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن رجل من ثقيف، عن أبيه.

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة \_ وهو عبد الله \_ على اضطراب في إسناده ومتنه، قال أبو حاتم الرازي كما في «العلل» لابنه ٢٦/١: لهذا حديث كذب باطل.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٦٨/، وأحمد (١٧٤٨٠)، وعبد بن حميد (٢٨٣)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٥٨) و(٢٥٩)، والدارقطني (٣٩٠) من طريق ابن لهيعة، بهذا الإسناد، ولفظ ابن أبي شيبة \_ وعنه ابن أبي عاصم (٢٥٩) \_: أن النبي ﷺ توضأ، ثم أخذ كفاً مِن ماء، فنضح به فرجه.

وانظر تمام تخريجه والكلام عليه في «المسند» عند الحديثين (١٧٤٨٠) و(٢١٧٧١).

عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "إذا توضَّأْتَ فانتضِحْ»(١).

٤٦٤ حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ يحيى، حدَّثنا عاصمُ بنُ عَلِيٍّ، حدَّثنا قيسٌ، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزُّبيرِ

عن جابر، قال: توضَّأ رسولُ الله ﷺ فنَضَحَ فَرْجَه (٢).

### ٥٩ باب المِنديل بعد الوُضوء وبعد الغُسل

٤٦٥\_ حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ رُمْحٍ، أخبرنا الليثُ بنُ سعدٍ، عن يزيدَ بن أبي حبيبٍ، عن سعيدِ بن أبي هندٍ، أَنَّ أبا مُرَّةَ مولى عَقِيلٍ، حدَّثه

أَنَّ أُمَّ هَانِيِّ بِنتَ أَبِي طَالبِ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ لَمَّا كَانَ عَامُ الفَتْحِ، قَامَ رسولُ الله ﷺ إلى غُسلِهِ، فَسَتَرَتْ عَليه فاطمة، ثمَّ أَخَذَ ثَوْبَهُ فَالتَحْفَ به (٣).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف جداً، الحسن بن علي الهاشمي متفق على ضعفه.

وأخرجه الترمذي (٥٠)، والعقيلي في «الضعفاء» ٢٣٤/١، وابن عدي في «الكامل» ٢٣٣/٢ من طريق سلم بن قتيبة، بهذا الإسناد، ولفظه: أن النبي ﷺ قال: «جاءني جبريل، فقال: يا محمد، إذا توضأت فانتضح»، من قول جبريل.

<sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف لضعف قيس ـ وهو ابن الربيع ـ وشيخه ابن أبي ليلى، وهو محمد بن عبد الرحمٰن بن أبى ليلى.

وأخرجه ابن عدي في ترجمة نوح بن أبي مريم من «الكامل» ٧/ ٢٥٠٦ من طريق نوح بن أبي مريم، عن أبيه، عن أبي الزبير، بهذا الإسناد. ونوح متهم بالكذب.

وأخرجه مرة أخرى ٢٥٠٦/٧-٢٥٠٧ من طريق نوح، عن أبي الزبير، به، لم يذكر أبا نوح في الإسناد.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح. أبو مرة: اسمه يزيد.

٤٦٦\_ حدَّثنا عليُّ بنُ مُحمَّدٍ، حدَّثنا وَكِيعٌ، حدَّثنا ابنُ أبي ليلى، عن مُحمَّدِ بنِ عبدِ الرَّحمٰنِ بنِ سعد بن زُرارةَ، عن مُحمَّدِ بن شُرَحْبيلَ

عن قيس بن سعد، قال: أتانا النَّبِيُّ ﷺ فوضَعْنا له ماءً فاغتسل، ثُمَّ أتيناهُ بمِلْحفةٍ وَرْسِيَّةٍ فاشتملَ بها، فكأنِّي أنظُرُ إلى أثرِ الوَرْسِ على عُكنِه (١).

وأخرجه البخاري (٣٥٧)، ومسلم (٣٣٦) (٧٠) وبإثر الحديث (٧١٩) (٨٢)، والترمذي (٢٩٣١)، والنسائي ١٢٦/١ من طريق سالم أبي النضر، عن أبي مرة مولى أم هانئ أخبره، أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله علم الفتح، فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره بثوب.

وهو في «مسند أحمد» (٢٧٣٧٩)، و«صحيح ابن حبان» (١١٨٨).

(۱) إسناده ضعيف، ابن أبي ليلى \_ وهو محمد بن عبد الرحمٰن \_ سيئ الحفظ، ومحمد بن شرحبيل مجهول، وقال البخاري في «التاريخ الكبير» ١/٤١١: لم يصح إسناده.

وأخرجه أحمد (٢٣٨٤٤) عن وكيع، بلهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (١٠٠٨٣) من طريق عيسى بن يونس، عن ابن أبي ليلى، عن محمد بن عبد الرحمٰن بن سعد بن زرارة، عن عمرو بن شرحبيل، عن قيس بن سعد. فقال: عمرو بن شرحبيل، وتابعه على ذلك علي بن هاشم بن البريد عند الطبراني في «الكبير» ١٨/ (٨٩٠).

وأخرجه ضمن حديث مطوّل أبو داود (٥١٨٥)، والنسائي (١٠٠٨٤) من طريق الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: سمعت يحيى بن أبي كثير، يقول: حدثني محمد بن عبد الرحمٰن بن أسعد بن زرارة، عن قيس بن سعد \_ بإسقاط محمد بن شرحبيل.

وهو في «مسند أحمد» (١٥٤٧٦) وانظر تمام تخريجه والكلام عليه فيه.

وأخرجه مسلم (٣٣٦) (٧١) و(٧٢) من طريق سعيد بن أبي هند، بهذا
 الإسناد.

٤٦٧ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ وعَليُّ بنُ مُحمَّدٍ، قالا: حدَّثنا وَكِيعٌ، حدَّثنا ابنُ عبَّاسٍ حدَّثنا الأعمش، عن (١) سالمِ بن أبي الجَعْدِ، عن كُريبٍ، حدَّثنا ابنُ عبَّاسٍ مَ

عن خالته ميمونَة، قالت: أَتَيْتُ رسولَ الله ﷺ بِثَوْبٍ، حينَ اغتسلَ مِن الجَنابةِ، فردَّهُ وجعلَ يَنْفُضُ الماءَ (٢).

٤٦٨ حدَّثنا العبَّاسُ بنُ الوليدِ وأحمدُ بنُ الأزهر، قالا: حدَّثنا مروانُ ابنُ محمَّدِ، حدَّثنا يزيدُ بنُ السِّمْط، حدَّثنا الوَضِينُ بنُ عطاءٍ، عن محفوظِ بن عَلْقمةَ

عن سَلْمانَ الفارسيِّ: أنَّ رسولَ الله ﷺ توضَّأَ، فقلبَ جُبَّةَ صُوفٍ كانت عليه، فمسحَ بها وَجْهَه (٣).

وسيأتي بنحوه برقم (٣٦٠٤) بالإسناد نفسه.

قوله: «ورسية» مصبوغة بالورس، وهو نبت أصفر يصبغ به.

<sup>&</sup>quot;على عكنه" بضم ففتح، أي: طبقات بطنه، وفي "المصباح" العكنة: الطي في البطن من السَّمَن، والجمع: عكن، مثل: غرفة وغرف. قاله السندي.

<sup>(</sup>١) في (س) وحدها: حدثنا.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح.

وأخرجه مطولاً البخاري (٢٥٩) و(٢٦٦) و(٢٧٤) و(٢٧٦)، ومسلم (٣١٧)، وأبو داود (٢٤٥)، والنسائي ١/١٣٧–١٣٨ و٢٠٠ و٢٠٤ و٢٠٨ من طريق الأعمش، بهٰذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٢٦٨٥٦)، و«صحيح ابن حبان» (١١٩٠).

 <sup>(</sup>٣) إسناده حسن إن سلم من الانقطاع بين محفوظ بن علقمة وسلمان، فقد
 قال المزي في «التهذيب» ٢٨٨/٢٧: يقال: مرسل، يعني: محفوظ عن سلمان.

وأخرجه الطبراني في «الشاميين» (٦٥٧) من طريق العباس بن الوليد وحده، بهذا الإسناد.

وأخرجه أيضاً (٦٦١) من طريق محمد بن عبد الرحمٰن الجعفي، عن مروان بن محمد، عن يزيد بن مرثد، عن =

#### ٦٠ باب ما يُقال بعد الوُضوء

٤٦٩ حدَّثنا موسى بنُ عبدِ الرَّحمٰنِ، حدَّثنا الحُسَينُ بنُ عَلِيٍّ وزيدُ بنُ الحُبَابِ<sup>(١)</sup> (ح)

وحدَّثنا مُحمَّدُ بنُ يحيى، حدَّثنا أبو نُعَيمٍ، [قالوا]: حدَّثنا عَمْرُو بنُ عبدِ الله بن وَهْبِ أبو سُليمانَ النَّخَعيُّ، قال: حدَّثني زيدٌ العَمِّيُّ

عن أنسِ بن مالكِ، عن النَّبِيِّ عَلَيْ قال: "مَنْ توضَّا فأحسنَ الوُضوءَ، ثُمَّ قالَ ثلاثَ مَرَّاتِ: أشهدُ أَنْ لا إللهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ له، وأشهدُ أَنَّ مُحمَّداً عبدُه ورسولُهُ، فُتِحَ له ثمانيةُ أبوابِ الجنَّة، مِن أيِّها شاءَ دخلَ»(٢).

قال أبو الحَسَن بنُ سَلَمَة القطَّانُ: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ نَصْرٍ، حدَّثنا أبو نُعَيم، بنحوه.

محفوظ، عن سلمان، فزاد في الإسناد: يزيد بن مرثد بين الوضين ومحفوظ.
 قلنا: ويزيد بن مرثد ثقة.

وسيأتي مكرراً برقم (٣٥٦٤).

وفي الباب عن عائشة ومعاذ رضي الله عنهما عند الترمذي برقمي (٥٣) و(٥٤)، وسندهما ضعيف.

 <sup>(</sup>۱) إسناد موسى بن عبد الرحمٰن ليس في (م)، وأشار المزي في «التحفة»
 (۸٤۲) إلى أنه ليس في سماعه ولم يذكره أبو القاسم بن عساكر.

<sup>(</sup>٢) صحيح لغيره، دونَ ذكر العدد، ولهذا إسناد ضعيف لضعف زيد العمي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/3 و1/10، والدولابي في «الكنى» 1/٨/١، والطبراني في «الكنى» 1/٨/١، والطبراني في «عمل اليوم والليلة» (٣٨٦)، وابن حجر في «نتائج الأفكار» 1/٢٥٢ من طريق عمرو بن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (١٣٧٩٢). وانظر ما بعده.

٤٧٠ حدَّثنا عَلْقمةُ بنُ عَمْرِو الدَّارميُّ، حدَّثنا أبو بكرِ بنُ عيَّاشٍ، عن أبي إسحاقَ، عن عبدِ الله بنِ عطاءِ البَجَليِّ، عن عُقبةَ بن عامرِ الجُهَنيُّ

عن عُمَرَ بن الخطَّاب، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «ما مِن مُسلم يَتوضَّأُ فيُحسِنُ الوُضوءَ، ثُمَّ يقولُ: أشهدُ أَنْ لا إلله إلا اللهُ، وأشهدُ أَنَّ مُحمَّداً عبدُهُ ورسولُهُ، إلاَّ فُتِحَتْ له ثمانيةُ أبوابِ الجَنَّةِ، يدخُلُ مِن أَيِّها شاءَ»(١).

## ٦٦ـ باب الوُضوء في الصُّفْر

٤٧١ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةً، حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله، عن عبدِ العزيز ابن الماجشُونِ، حدَّثنا عَمْرُو بنُ يحيى، عن أبيه

عن عبدِ الله بنِ زيدٍ صاحبِ النَّبِيِّ ﷺ، قال: أتانا رسولُ الله ﷺ فأخرَجْنا له ماءً في تَوْرِ من صُفْرٍ، فتوضَّأَ به (٢).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، ولهذا إسناد منقطع، فإن عبد الله بن عطاء لم يسمعه من عقبة بن عامر كما نص هو على ذلك، انظر «التاريخ الكبير» للبخاري ٥/ ١٦٥. وقد توبع. وأبو إسحاق: هو السبيعي عمرو بن عبد الله، وروايته عنه من رواية الأكابر عن الأصاغر.

وأخرجه مسلم (٢٣٤)، وأبو داود (١٦٩)، والنسائي ٩٢/١-٩٣ من طرق عن عقبة بن عامر، عن عمر بن الخطاب.

وهو في «المسند» (١٧٣١٤) وانظر تتمة تخريجه فيه.

وأخرجه الترمذي (٥٥) من طريق أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان، عن عمر. لم يذكرا فيه عقبة.

وأخرجه أبو داود (۱۷۰) من زهرة بن معبد، عن ابن عمه، عن عقبة. لم يذكر فيه عمر، وسنده ضعيف.

 <sup>(</sup>۲) إسناده صحيح، أحمد بن عبد الله: هو ابن يونس الكوفي، وعمرو بن
 يحيى: هو ابن عُمارة بن أبي حسن الأنصاري.

٤٧٢ حدَّثنا يعقوبُ بنُ حُمَيد بنِ كاسبٍ، حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ مُحمَّدِ اللهِ بن الدَّراوَرْديُّ، عن عُبيدِ الله بن عُمَرَ، عن إبراهيمَ بن مُحمَّدِ بن عبدِ الله بن جَحْشِ، عن أبيه

عن زَينبَ بنتِ جَحْشِ: أَنَّه كان لها مِخْضَبٌ مِن صُفْرٍ، قالت: كُنْتُ أَرجِّلُ رأسَ رسولِ الله ﷺ [فيه](١)(٢).

٤٧٣ حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ وعَليُّ بنُ مُحمَّدٍ، قالا: حدَّثنا وَكِيعٌ، عن شَريكٍ، عن إبراهيمَ بن جَريرٍ، عن أبي زُرْعةَ بنِ عَمْرِو بنِ جَرِيرٍ

= وأخرجه البخاري (۱۹۷)، وأبو داود (۱۰۰) من طريق عبد العزيز بن الماجشون، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (٤٠٥).

قوله: "تور من صفر" التور: إناء صغير، والصفر بضم الصاد: النحاس.

(١) لفظة «فيه» ليست في أصولنا الخطية، وأثبتناها من النسخ المطبوعة.

(٢) صحيح لغيره، ولهذا إسناد اختُلف فيه على عبد العزيز الدَّرَاوَرْدي كما بيناه في «مسند أحمد» (٢٦٧٥٣)، وقد خالفه حماد بن خالد الخيّاط \_ وهو أوثق منه \_ فرواه عن عبد الله بن عمر العمري الضعيف أخي عبيد الله في «مسند أحمد» (٢٦٧٥٢)، وقد قال الإمام أحمد عن الدراوردي: وربما قلب حديث عبد الله بن عمر يرويها عن عُبيد الله بن عمر.

وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣٠٩٣)، والطبراني في «الكبير» ٢٤/(١٣٩) و(١٤٤) من طريق يعقوب بن حميد، وابن المنذر في «الأوسط» (٢٣٩) ١/ ٣١٥ من طريق سعيد بن منصور، كلاهما عن الدراوردي، بهذا الإسناد.

وانظر تمام تخريجه والكلام عليه في «المسند» (٢٦٧٥٢) و(٢٦٧٥٣).

قوله: «مخضب من صفر» المخضب بكسر الميم وسكون الخاء وفتح الضاد: طست تغسل فيه الثياب ونحوها. والصُّفْر: النحاس.

# عن أبي هُريرةَ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ توضَّأَ في تَوْرِ<sup>(۱)</sup>. **٦٢ـ باب الوُضوء من النَّوم**

٤٧٤\_ حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ وعَلِيُّ بنُ مُحمَّدٍ، قالا: حدَّثنا وَكِيعٌ، حدَّثنا الأعمشُ، عن إبراهيمَ، عن الأسودِ

عن عائشةَ، قالت: كانَ رسولُ الله ﷺ ينامُ حتَّى يَنْفُخَ، ثُمَّ يقومُ فيُصلِّي ولا يتوضَّأُ<sup>(٢)</sup>.

قال الطُّنافسيُّ: قال وَكِيعٌ: تَعْنِي وهو ساجدٌ.

٤٧٥ حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ عامرِ بن زُرارةَ، حدَّثنا يحيى بنُ زكرِيا بن أبي زائدةَ، عن حجَّاج، عن فُضَيل بن عَمْرِو، عن إبراهيمَ، عن عَلْقمةَ

عن عبدِ الله: أنَّ رسولَ الله ﷺ نامَ حتَّى نَفَخَ، ثُمَّ قامَ فصلَّى (٣).

وقد سلف بأتم من لهذا برقم (٣٥٨).

<sup>(</sup>١) حسن لغيره، ولهذا إسناد ضعيف، شريك ـ وهو ابن عبد الله النخعي ـ سيئ الحفظ.

<sup>(</sup>۲) حدیث صحیح، وقد اختلف فی إسناده علی إبراهیم ـ وهو ابن یزید النخعی ـ کما هو مبین فی «مسند أحمد» (۲۵۰۳۱).

وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ١٣٢- ١٣٣، وأحمد (٢٥٠٣٦)، وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (١٤٩٠)، وإسحاق بن راهويه في «المسند». ويشهد له حديث ابن عباس عند البخاري (١٣٨) و(١٨٣) ومسلم (٧٦٣) (١٨١). وانظر ما بعده.

قوله: «ولا يتوضأ» هذا خاص بالنبيّ ﷺ، قال الحافظ في «الفتح» ٢٨٨/١: ولا يلزم من كون نومه لا ينقض وضوءَه أن لا يقع منه حدث وهو نائم، نعم خصوصيته أنه إن وقع شعر به، بخلاف غيره.

 <sup>(</sup>۳) حدیث صحیح کسابقه، وقد اختلف فیه علی إبراهیم أیضاً کما هو مبین
 فی «المسند» (٤٠٥١) و (٤٠٥٢).

٤٧٦ حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ عامرِ بن زُرارةَ، عن ابن أبي زائدةَ، عن حُرَيثِ ابن أبي مَطَرٍ، عن يحيى بن عبَّادٍ أبي هُبَيرةَ الأنصاريِّ، عن سعيدِ بن جُبَير

عن ابنِ عبَّاسٍ، قال: كانَ نومُهُ ذٰلكَ وهو جالسٌ (١)(٢).

20۷ حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ المُصَفَّى الحِمْصيُّ، حدَّثنا بقيَّةُ، عن الوَضِين بنِ عطاءِ، عن مَحفوظِ بن عَلْقمةَ، عن عبدِ الرَّحمٰن<sup>(٣)</sup> بنِ عائذِ الأزْديِّ

عن عَليِّ بن أبي طالب، أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: «العَينُ وِكَاءُ السَّهِ، فَمَنْ نامَ فَلْيَتوضَّأُ»(٤).

وأخرج أبو داود (۲۰۲)، والترمذي (۷۷) من طريق أبي خالد يزيد الدالاني، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس أن رسول الله على كان يسجد وينام وينفخ، ثم يقوم فيصلي، ولا يتوضأ. قال: فقلت له: صليتَ ولم تتوضأ وقد نمتَ؟ فقال: "إنما الوضوء على من نام مضطجعاً، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله». وقال أبو داود بإثره: هو حديث منكر، وأعله بأبي خالد الدالاني.

وأخرجه أحمد (٤٠٥٢)، وأبو يعلى (٥٤١١) من طريق يحيى بن زكريا، بهذا الإسناد.

وزاد أبو يعلى في روايته: فذكرته لعطاء فقال: إن النبي ﷺ لم يكن كغيره.

<sup>(</sup>١) في النسخ المطبوعة زيادة: يعني النبي ﷺ. ولهذه الزيادة ليست في أصولنا الخطية، وهي نسخة على هامش (ذ).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف لضعف حُريث بن أبي مطر.

 <sup>(</sup>٣) في أصولنا الخطية: عبد الله، والصواب ما أثبتناه من النسخ المطبوعة
 و"تحفة الأشراف» (١٠٢٠٨)، وكنية عبد الرحمٰن أبو عبد الله.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف، بقية بن الوليد ضعيف ويدلس تدليس التسوية وهو شر أنواعه، ولم يصرح بالسماع في جميع طبقات السند، وفي الوضين بن عطاء كلام، وعبد الرحمٰن بن عائذ حديثه عن علي مرسل. والحديث ضعفه أبو حاتم كما في «العلل» لابنه ١/٧٤.

٤٧٨ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينةَ، عن عاصم، عن زِرِّ

عن صفوانَ بن عَسَّالٍ، قال: كانَ النبيُّ ﷺ يأمُرُنا أَنْ لا نَنْزِعَ خِفافَنا ثلاثةَ أَيَّامٍ، إلاَّ مِن جَنابةٍ، لَكِنْ مِن غائطٍ وبَوْلٍ ونَوْمٍ (١٠).

### ٦٣ ـ باب الوُضوء من مَسِّ الذَّكَر

٤٧٩\_ حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ عبدِ الله بن نُمَيرٍ، حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ إدريسَ، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيه، عن مروانَ بن الحكمِ

عن بُسْرةَ بنت صفوانَ، قالت: قال رسولُ الله ﷺ: «إذا مَسَّ أحدُكم ذَكَرَهُ فلْيتوضَّأُ» (٢).

وأخرجه أبو داود (۲۰۳) من طريق بقية بن الوليد، بهذا الإسناد.
 وانظر تتمة تخريجه والكلام عليه في «المسند» (۸۸۷).

وفي الباب عن معاوية عند أحمد (١٦٨٧٩) وسنده ضعيف، وروي موقوفاً يضاً.

قوله: «السَّه» هو حلقة الدُّبر.

والوكاء: الخيط الذي تشدُّ به القربة والكيس ونحوهما.

 <sup>(</sup>۱) إسناده حسن من أجل عاصم \_ وهو ابن أبي النَّجُود \_، زِرُّ: هو ابن حُبيش.
 وأخرجه الترمذي (٩٦) و(٣٨٤٥)، والنسائي ١/ ٨٣ و٨٣-٨٤ و٩٨ من طريق
 عاصم، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (١٨٠٩١)، و«صحيح ابن حبان» (١١٠٠).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح.

وأخرجه أبو داود (۱۸۱)، والنسائي ۱٬۰۰۱ و۱۰۰-۱۰۱ من طريق عبد الله ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، والنسائي ۲۱۲/۱ من طريق ابن شهاب الزهري، كلاهما عن عروة بن الزبير، عن مروان بن الحكم، عن بسرة بنت صفوان. =

٤٨٠ حدَّثنا إبراهيمُ بنُ المُنذرِ الحِزاميُّ، حدَّثنا مَعْنُ بنُ عيسى (ح)
 وحدَّثنا عبدُ الرَّحمٰنِ بنُ إبراهيمَ الدِّمشقيُّ، حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ نافع؛ جميعاً
 عن ابن أبي ذِئبٍ، عن عُقبة بنِ عبدِ الرَّحمٰنِ، عن مُحمَّدِ بنِ عبدِ الرَّحمٰنِ بن
 ثوبان

عن جابرِ بنِ عبدِ الله، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إذا مَسَّ أحدُكُم ذَكَرَهُ، فعليه الوُضوءُ»(١).

٤٨١ حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةً، حدَّثنا المُعَلَّى بنُ منصورِ (ح)

وحدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ بن بَشِيرِ بن ذَكوانَ الدِّمشقيُّ، حدَّثنا مروانُ بنُ مُحمَّدٍ، قالا: حدَّثنا الهيثمُ بنُ حُمَيدٍ، حدَّثنا العلاءُ بنُ الحارثِ، عن مكحولٍ، عن عَنْبسةَ بن أبي سفيانَ

عن أمَّ حَبيبةَ، قالت: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتُوضَّأُ» (٢).

وأخرجه الترمذي (٨٢)، والنسائي ٢١٦/١ من طريق يحيى بن سعيد القطان،
 عن هشام بن عروة، والترمذي (٨٣) من طريق أبي الزناد، كلاهما عن عروة بن الزبير، عن بسرة بنت صفوان.

وانظر تفصيل الكلام على إسناده في «مسند أحمد» عند الحديثين (٢٧٢٩٣).

 <sup>(</sup>١) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لجهالة عقبة بن عبد الرحمٰن، وهو الحجازي.

وانظر ما قبله.

 <sup>(</sup>۲) صحيح لغيره، ولهذا إسناد منقطع، فإن مكحولاً الشامي روايته عن عنبسة
 ابن أبي سفيان مرسلة فيما قاله البخاري وأبو مسهر وغيرهما.

وَأخرجه ابن أبي شيبة ١/١٦٤، والترمذي في «العلل الكبير» ١/٩٥١، وأبو يعلى (٧١٤٤)، والطحاوي في «شرح معانى الآثار» ١/٧٥، والطبراني في «الكبير» =

ابن أبي فَرْوة، عن الزُّهريِّ، عن عبدِ الرَّحمٰنِ<sup>(١)</sup> بن عبدِ القاريُّ

عن أبي أيُّوبَ، قال: سَمِعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيتوضَّأُ» (٢٠).

## ٦٤ باب الرُّخصة في ذٰلك

٤٨٣ حدَّثنا عليُّ بنُ مُحمَّدٍ، حدَّثنا وَكِيعٌ، حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ جابرٍ، قال: سَمِعْتُ قيسَ بنَ طَلْقِ الحَنَفيَّ

عن أبيه، قال: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ، سُئِلَ عن مَسِّ الذَّكَرِ، فقال: «ليسَ فيه وُضوءٌ، إنَّما هو مِنكَ» (٣).

<sup>=</sup> ٢٣/(٤٥١) و(٤٥١) والبيهقي ١٣٠/١ من طريق مكحول، بهذا الإسناد. وقال الترمذي عقبه: سألت أبا زرعة عن حديث أم حبيبة، فاستحسنه ورأيته كأنه يعدُّه محفوظًا.

<sup>(</sup>۱) في أصولنا الخطية و«مصباح الزجاجة» والمطبوع: عبد الله، وما أثبتناه من «تحفة الأشراف» (٣٤٧٠)، و«نصب الراية» ٥٧/١ للزيلعي، و«المعجم الكبير» (٣٩٢٨) للطبراني، وعبد الله وعبد الرحمٰن أخوان، والله تعالى أعلم.

 <sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف جداً، سفيان بن وكيع \_ وهو ابن الجراح \_ ضعيف،
 وإسحاق بن أبي فروة \_ وهو ابن عبد الله بن أبي فروة المدني \_ متروك الحديث.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٣٩٢٨) من طريق أبي غسان مالك بن إسماعيل ويحيى الحماني، كلاهما عن عبد السلام بن حرب، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٣) حديث حسن، ومحمد بن جابر \_ وهو ابن سيّار الحنفي \_ وإن كان فيه ضعف متابع، وقيس بن طلّق صدوق حسن الحديث، وصححه عمرو بن علي الفلاس وعلي ابن المديني والطحاوي، وابن حبان والطبراني وابن حزم.

وأخرجه أبو داود (١٨٣) من طريق محمد بن جابر، بهذا الإسناد.

٤٨٤ حدَّثنا عَمْرُو بن عثمانَ بن سعيدِ بن كثير بن دينارِ الحِمْصيُّ، حدَّثنا مروانُ بنُ معاوية، عن جعفرِ بن الزُّبير، عن القاسم

عن أبي أُمامة، قال: سُئِلَ رسولُ الله ﷺ عن مَسِّ الذَّكَرِ، فقال: «إنَّما هو جُزْءٌ مِنكَ»(١).

= وهو في «مسند أحمد» (١٦٢٩٢)، و«صحيح ابن حبان» (١١١٩).

وأخرجه أبو داود (١٨٢)، والترمذي (٨٥)، والنسائي ١٠١/١ من طريق عبد الله ابن بدر الحنفي اليمامي، عن قيس بن طلق، به. وعبد الله بن بدر ثقة. وقال الترمذي: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي على وبعض التابعين: أنهم لم يروا الوضوء من مس الذكر، وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك، ولهذا الحديث أحسن شيء في لهذا الباب.

قلنا: ويجمع بين حديث بسرة وحديث طلق بأن يحمل الأمر بالوضوء في حديث بُسرة على النَّدب لوجود الصارف عن الوجوب في حديث طلق كما هو مذهب الحنفية، وجاء في صحيح ابن خزيمة ٢٢٢: باب استحباب الوضوء من مس الذكر، وذكر الحديث ثم أسند إلى الإمام مالك قوله: أرى الوضوء من مس الذكر استحباباً ولا أُوجبه.

(١) إسناده ضعيف جداً مِن أجل جعفر بن الزبير ـ وهو الحنفي ـ فهو متروك الحديث.

وأخرجه ابن عدي في ترجمة جعفر بن الزبير من «الكامل» ٢/ ٥٥٩ من طريق جعفر بن الزبير، بهذا الإسناد. ويغني عنه الحديث السابق.

قوله: «جزء» لهكذا هو في أصولنا الخطية و«مصباح الزجاجة»، وفي النسخ المطبوعة: «حِذْية»، قال السندي: قوله: «حذية» بكسر الحاء المهملة، وسكون الذال المعجمة: ما قطع من اللحم طولاً، أو القطعة الصغيرة، وفي بعض النسخ: جزء، وفي بعضها: حِذوة، بكسر الحاء وسكون الذال المعجمة بعدها واو، بمعنى القطعة من اللحم.

### ٦٥ باب الوُضوء مما غَيَّرت النارُ

٤٨٥\_ حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ، حدَّثنا سفيانُ بنُ عُييَنةَ، عن مُحمَّدِ بن عَمْرو بن عَلْقمة، عن أبي سَلَمَة بن عبدِ الرَّحمٰن

عن أبي هُرَيرة، أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «توضَّؤوا ممَّا غَيَّرَتِ النَّارُ». فقال ابنُ عبَّاسٍ: أتَوَضَّأُ مِن الحَمِيم؟ فقال له: يا ابنَ أخِي، إذا سَمِعْتَ عن رسولِ الله ﷺ حديثاً، فلا تَضرِبْ له الأمثالَ(١).

٤٨٦ حدَّثنا حَرملةُ بنُ يحيى، حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، أخبرنا يونسُ بنُ يزيدَ، عن ابن شِهابِ، عن عُروة

(۱) حدیث صحیح، ولهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة، وقد توبع.

وأخرجه الترمذي (٧٩) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (١٠٥٤٢)، و«صحيح ابن حبان» (١١٤٦) و(١١٤٧).

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١٣/١ من طريق معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، به. وسنده صحيح.

وسلف برقم (۲۲) مختصراً.

وأخرجه مسلم (٣٥٢)، وأبو داود (١٩٤)، والنسائي ١٠٥/١ و١٠٥–١٠٦ و١٠٦ من طرق عن أبي هريرة. وبعض طرقه مختصرة. وهو في «المسند» (٧٦٠٥) و(٩٩٠٧)، و«صحيح ابن حبان» (١١٤٨).

قوله: «من الحميم» أي: الماء الحار.

قلنا: ولهذا الحكم في الوضوء مما مست النار منسوخ بما سيأتي عند المصنف في الباب التالي، وبحديث جابر عند أبي داود (١٩٢)، والنسائي ١٠٨/١ ولفظه: كان آخرَ الأمرين من رسول الله على تركُ الوضوء مما مست النار. وسنده صحيح.

عن عائشة، قالت: قال رسولُ الله ﷺ: «تَوَضَّؤُوا ممَّا مَسَّتِ النَّارُ» (١٠).

٤٨٧\_ حدَّثنا هشامُ بنُ خالدِ الأزرقُ، حدَّثنا خالدُ بنُ يزيدَ بن أبي مالكِ، عن أبيه

عن أنس بن مالكِ، قال: كان يَضَعُ يدَيْهِ على أُذُنيهِ ويقولُ: صُمَّتا إِنْ لم أَكُنْ سَمِعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «تَوَضَّؤوا ممَّا مَسَّتِ النَّارُ» (٢).

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، ولهذا إسناد رجاله ثقات لكن الزهري لم يسمعه عن عروة، بينهما سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان، فقد أخرجه مسلم (٣٥٣) من طريق عُقيل بن خالد، عن الزهري، أخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان: أنه سأل عروة بن الزبير عن الوضوء مما مست النار، فقال عروة: سمعت عائشة، فذكرته. ولهذا أشبه كما قال الدارقطني في «العلل» ٥/ ورقة ٢٦.

وهو في «مسند أحمد» (٢٤٥٨٠) كذلك من طريق شعيب بن أبي حِمزة، عن الزهري، عن سعيد بن خالد، عن عروة، به.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، ولهذا إسناد ضعيف لضعف خالد بن يزيد بن أبي مالك، وروي عن أنس من أوجه أخرى كما سيأتي.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٦٧٢٠)، وفي «الشاميين» (١٦١٤/٥)، وابن عدي في ترجمة خالد بن يزيد من «الكامل» ٨٨٣/٣ من طريق هشام بن خالد الأزرق، بهذا الإسناد.

وأخرجه البزار (٢٨٩ ـ كشف الأستار) من طريق مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن أنس مرفوعاً. وسنده ضعيف. وقال عقبه: لهكذا رواه مبارك عن الحسن عن أنس، وقال مطرف: عن الحسن بن أبي طلحة، وقال أشعث: عن الحسن عن أبي هريرة.

وأخرج ابن أبي شيبة ١/٥١، وأحمد بن منيع في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» (٩٠١) عن إسماعيل ابن عُلَيّة، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، قال: =

### ٦٦ باب الرخصة في ذلك

٤٨٨ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا أبو الأحوصِ، عن سِماكِ بن حرب، عن عِكرمة

عن ابن عبَّاسٍ، قال: أكلَ النَّبيُّ عَلَيْ كَتِفاً، ثُمَّ مَسَحَ يدَيْهِ بمِسْحٍ كان تحتَهُ، ثُمَّ قامَ إلى الصَّلاةِ (١) فصلَّى (٢).

= أتيت أنساً فلم أجده، فقعدتُ حتى جاء، فجاء وهو مغضب، فقال: كنا عند لهذا - يعني الحجاج ـ فأتي بطعام فأكلوا، ثم قاموا فصلًوا ولم يتوضؤوا! فقلت: أو ما كنتم تفعلون لهذا؟ فقال: لا، ما كنا نفعله. ولهذا إسناد صحيح. وهو عند عبد الرزاق (٦٧٠) بنحوه.

وأخرجه ابنُ منيع أيضاً (٩٠٢) عن يزيد بن هارون، عن سليمان التيمي، عن أبي قلابة، عن أنس بنحو اللفظ السابق.

وأخرجه موقوفاً مسدد في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" (٨٩٨) عن يحيى القطان، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة: أن أنس بن مالك كان يتوضأ مما غيّرت النار... وهذا إسناد صحيح.

(١) قوله: "إلى الصلاة" ليست في (م) وأثبتناها من (ذ)، وهي مثبتة في النسخ المطبوعة. وكانت في (س) ثم رمِّجت.

(۲) حدیث صحیح، ولهذا إسناد ضعیف، لأن سماك بن حرب روایته عنعكرمة فیها اضطراب.

وأخرجه أبو داود (١٨٩) عن مسدد، عن أبي الأحوص، بهذا الإسناد.

وأخرجه دون ذكر مسح اليدين: البخاري (٥٤٠٥) من طريق أيوب وعاصم، عن عكرمة، عن ابن عباس.

وهو في «المسند» (٢٢٨٩). •

وأخرجه كذُّلك البخاري (۲۰۷) و(٥٤٠٥)، ومسلم (٣٥٤)، وأبو داود (١٨٧) و(١٩٠)، والنسائي ١٠٨/١ من طرق عن ابن عباس.

وانظر ما بعده.

٤٨٩ حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ، أخبرنا سفيانُ بنُ عُييَنةَ، عن مُحمَّدِ بنِ المُنكدِرِ وعَمْرِو بن دِينارٍ وعبدِ الله بن مُحمَّدِ بن عَقِيلِ

عن جابرِ بن عبدِ الله، قال: أكلَ النَّبيُّ ﷺ وأبو بكرٍ وعُمرُ خُبزاً ولحماً ولم يتوضَّؤوا (١٠).

٤٩٠ حدَّثنا عبدُ الرَّحمٰن بنُ إبراهيمَ الدِّمشقيُّ، حدَّثنا الوليدُ بنُ مُسلِمٍ، حدَّثنا الأوزاعيُّ

حدَّثنا الزُّهْرِيُّ، قال: حَضَرْتُ عَشاءَ الوليدِ أو عبدِ الملكِ، فلمَّا حَضَرَتِ الصَّلاةُ قَمْتُ لأتوضَّأ، فقال جعفرُ بن عَمْرو بن أُميَّة: أشهدُ على أبي أنَّه شَهِدَ على رسولِ الله ﷺ أنَّه أكلَ طعاماً مِمَّا غَيَرَتِ النَّارُ، ثُمَّ صلَّى ولم يتوضَّأ.

وقال عَلَيُّ بنُ عبدِ الله بنِ عبَّاسٍ، وأنا أشهدُ على أبي بمِثْلِ ذٰك (٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح.

وأخرجه أبو داود (١٩١) من طريق محمد بن المنكدر، عن جابر بنحوه.

وأخرجه ضمن قصة الترمذي (٨٠) من طريق سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ومحمد بن المنكدر، عن جابر، وفيه: فأتته \_ يعني امرأة من الأنصار \_ بعُلالةٍ من عُلالةٍ الشاة، فأكل، ثم صلى العصر ولم يتوضأ. قال الترمذي: ولهذا آخر الأمرين من رسول الله على ترك الوضوء مما مست النار.

وهو في "مسند أحمد" (١٤٢٦٢).

وأخرجه أبو داود (۱۹۲)، والنسائي ۱۰۸/۱ من طريق محمد بن المنكدر، عن جابر، قال: كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما غيرت النار. (۲) إسناداه صحيحان.

٤٩١ حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ، حدَّثنا حاتمُ بنُ إسماعيلَ، عن جعفر ابن مُحمَّدِ، عن أبيه، عن عليِّ بن الحُسين، عن زينبَ بنتِ أمِّ سَلَمَة

عن أمِّ سَلَمَة، قالت: أُتِيَ رسولُ اللهِ ﷺ بكَتِفِ شاةٍ، فأكلَ منه، وصلَّى ولم يَمَسَّ ماءً (١).

٤٩٢ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا عليُّ بنُ مُسهِرٍ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن بُشَير بن يسارِ

أخبرنا سُويدُ بنُ النُّعمانِ الأنصاريُّ: أنَّهم خرجُوا مع رسولِ الله على أخبرنا سُويدُ بنُ النُّعمانِ الأنصاريُّ: أنَّهم خرجُوا مع رسولِ الله على إلى خيبرَ، حتَّى إذا كانوا بالصَّهباءِ صلَّى العصرَ، ثُمَّ دعا بماءٍ، بأطعمةٍ، فلم يُؤْتَ إلاَّ بسَوِيقٍ، فأكلُوا وشَرِبُوا، ثُمَّ دعا بماءٍ، فمضمضَ فاهُ، ثُمَّ قامَ فصلَّى بنا المغرِبَ (٢).

<sup>=</sup> وأخرج حديث عمرو بن أمية البخاري (٢٠٨)، ومسلم (٣٥٥)، والترمذي (١٩٤١) من طريق الزهري، بهذا الإسناد بنحوه.

وهو في «مسند أحمد» (١٧٢٤٩).

وأخرج حديث علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه مسلم (٣٥٤) و(٣٥٥) (٩٣) من طريق الزهري، عن علي بن عبد الله، به.

وهو في «مسند أحمد» (۲۰۰۲).

وانظر ما سلف برقم (٤٨٨).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح.

وأخرجه النسائي ١٠٧/١-١٠٨ من طريق جعفر بن محمد، بلهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (١٩٣٤)، والنسائي في «الكبرى» (٤٦٧٢) و(٦٦٢٢)، وفي «المجتبى» ١٠٨/١ من طرق عن أم سلمة، بنحوه.

وهو في «مسند أحمد» (۲٦٥٠٢).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح.

٤٩٣ حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ عبدِ الملكِ بن أبي الشَّوارِبِ، حدَّثنا عبدُ العزيز ابنُ المُختار، حدَّثنا سُهيلٌ، عن أبيه

عن أبي هُريرة: أنَّ رسولَ الله ﷺ أكلَ كَتِفَ شاةٍ، فمضمضَ وغسلَ يدَيْه وصلَّى (١).

# ٦٧ باب ما جاء في الوُضوء من لُحوم الإبل

٤٩٤ حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ إدريسَ وأبو معاويةَ، قالا: حدَّثنا الأعمشُ، عن عبدِ الله بن عبدِ الله، عن عبدِ الرَّحمٰنِ بن أبي ليلى

عن البَرَاءِ بن عازب، قال: سُئِلَ رسولُ الله ﷺ عن الوُضوءِ من لُحوم الإبلِ، فقال: «توضَّؤوا منها» (٢).

<sup>=</sup> وأخرجه البخاري (٢٠٩)، والنسائي ١٠٨/١-١٠٩ من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (١٥٧٩٩)، و«صحيح ابن حبان» (١١٥٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح.

وأخرجه الطيالسي (٢٤١١)، وأحمد (٩٠٤٩)، والترمذي في «الشمائل» (١٧٧)، والبزار (٢٩٧ ـ كشف الأستار)، وابن خزيمة (٤٢)، والطحاوي في «شرح المعاني» ١/٦٧، وابن حبان (١١٥١)، والبيهقي ١٥٦/١ من طرق عن سهيل بن أبي صالح، به، وزادوا فيه: أن النبي على أكل أثوار أقط، فتوضأ منه، ثم صلّى. وأثوار: جمع ثور، وهي قِطعة من الأقِط، وهو لبن جامد مستحجر.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح.

وأخرجه مطولاً أبو داود (١٨٤)، والترمذي (٨١) من طريق أبي معاوية محمد ابن خازم وحده، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (١٨٥٣٨)، و«صحيح ابن حبان» (١١٢٨).

٤٩٥ حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ بشَّارٍ، حدَّثنا عبدُ الرَّحمٰنِ بنُ مَهديٌ، حدَّثنا وإسرائيلُ، عن أشعثَ بن أبي الشَّعثاءِ، عن جعفرِ بن أبي ثَوْرٍ

عن جابرِ بنِ سَمُرة، قال: أمَرَنا رسولُ الله ﷺ أن نتوضًا من لُحوم الغَنَم (١).

29٦ حدَّثنا أبو إسحاقَ الهَرَويُّ إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ بن حاتمٍ، حدَّثنا عبدُ اللهِ بن عاشمٍ ـ وكان عبدُ اللهِ مولَى بني هاشمٍ ـ وكان ثقةً، وكان الحكمُ يأخذ عنه ـ حدَّثنا عبدُ الرَّحمٰنِ بنُ أبي ليلى

عن أُسَيدِ بن حُضَيرٍ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا تتوضَّؤوا من ألبانِ الإبلِ»(٢).

29۷ حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ يحيى، حدَّثنا يزيدُ بنُ عبد ربِّه، حدَّثنا بقيةُ، عن خالد بن يزيدَ بن عمرَ بن هُبَيرة الفَزَاريِّ، عن عطاء بن السَّائب، قال: سَمِعْتُ مُحارِبَ بنَ دِثارٍ، قال:

سمعتُ عبدَ الله بن عُمر يقولُ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقول: «توضَّؤوا مِن لُحوم الغَنَمِ، وتوضَّؤوا

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح.

وأخرجه مسلم (٣٦٠) من طريق جعفر بن أبي ثور، بهٰذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٢٠٨١١)، و«صحيح ابن حبان» (١١٢٤).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف الحجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعن، وقد اضطرب فيه.

وأخرجه أحمد (١٩٠٩٧) عن محمد بن مقاتل، عن عباد بن العوام، بهذا الإسناد بنحوه.

وانظر تتمة تخريجه والكلام عليه في «المسند».

وانظر ما بعده.

مِن ألبانِ الإبلِ، ولا توضَّؤوا مِن ألبانِ الغَنَم، وصلُّوا في مَرَابضِ (١) الغَنَم، ولا تُصَلُّوا في مَعاطنِ الإبلِ»(٢).

## ٦٨ باب المضمضة من شُرب اللَّبن

٤٩٨ حدَّثنا عبدُ الرَّحمٰن بنُ إبراهيمَ الدِّمشقيُّ، حدَّثنا الوليدُ بنُ مُسلِمٍ، حدَّثنا الأوزاعيُّ، عن الزُّهْريِّ، عن عُبيدِ اللهِ بن عبدِ الله بنِ عُتبةَ

عن ابن عبَّاسٍ، أنَّ النبيَّ عَيِّكِيْ قال: «مَضمِضُوا مِن اللَّبَنِ، فإنَّ له دَسَماً» (٣).

وأخرجه أبو أمية الطرسوسي في «مسند ابن عمر» (١١)، والسهمي في «تاريخ جرجان» ص٤٧٧ من طريق بقية بن الوليد، بهذا الإسناد، لكن وقع في إسناد السهمي: حدثنا عبيد أو عتبة بن قيس الهاشمي، بدل خالد بن يزيد، وجاء على الجادة عند الطرسوسي.

ولقوله: «وصلّوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في معاطن الإبل» شواهد صحيحة منها حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن مغفل وحديث سبرة بن معبد رضي الله عنهم، وستأتي أحاديثهم عند المصنف على التوالي بالأرقام (٧٦٨) ـ (٧٧٠).

وانظر ما سلف بالأرقام (٤٩٤) و(٤٩٥) و(٤٩٦).

(٣) رجال إسناده ثقات، لكن قوله فيه: «مَضمِضوا» بصيغة الأمر، فيه نظر فقد أخرجه البخاري (٢١١) و(٥٦٠٩)، ومسلم (٣٥٨)، وأبو داود (١٩٦)، والترمذي (٨٩)، والنسائي ١/٩٠ من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد ولفظه: أن رسول الله شرب لبناً فمضمض وقال: «إن له دسماً».

<sup>(</sup>۱) في (ذ): مُرَاح. والمثبت من (س) و(م) و«مصباح الزجاجة»، وكلاهما بمعنّى، ومفرد المرابض مَربض بوزن مَجلِس: وهو مأوى الغنم ليلًا.

<sup>(</sup>٢) صحيح لغيره دون قوله: «وتوضؤوا من ألبان الإبل، ولا توضؤوا من ألبان الغنم» ولهذا إسناد ضعيف لضعف بقية بن الوليد الحمصي، وجهالة حال خالد بن يزيد بن عمر.

٤٩٩ـ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةً، حدَّثنا خالدُ بنُ مَخلَدِ، عن موسى ابن يعقوبَ، حدَّثني أبو عُبيدةَ بنُ عبدِ الله بن زَمْعةَ، عن أبيه

عن أمِّ سَلَمَة زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قالت: قال رسولُ الله ﷺ: «إذا شَرِبْتُمُ اللَّبَنَ فمضمِضُواً، فإنَّ له دَسَماً»(١).

٥٠٠ حدَّثنا أبو مُصعَب، حدَّثنا عبدُ المُهيمِن بنُ عبَّاسِ بن سَهْل بن
 سعدِ السَّاعديُّ، عن أبيه

عن جَدِّه، أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مضمِضُوا مِن اللَّبَنِ، فإنَّ له دَسَماً»(۲).

وأخرجه ابن خزيمة (٤٦) من طريق محمد بن عمرو بن عطاء، عن ابن عباس
 بلفظ: أن النبي ﷺ شرب لبناً، ثم مضمض، كرواية الجمهور.

وهو في «مسند أحمد» (١٩٥١)، و«صحيح ابن حبان» (١١٥٨).

وانظر ما بعده.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لضعف خالد بن مخلد \_ وهو القطواني \_ وشيخه موسى بن يعقوب ضعيف كذلك، لكن صحت المضمضة من فعله ﷺ كما بيناه في الرواية السابقة.

وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ١/٥٧، ومن طريقه أخرجه الطبراني ٢/ (٧٠٣).

وأخرجه الطبراني أيضاً ٢٣/(٧٠٢) من طريق سعيد بن أبي مريم، عن موسى ابن يعقوب، به.

ووقع في «المصنف» و«معجم الطبراني» الرواية (٧٠٢): ابن أبي عبيدة، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف لضعف عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد.

وأخرجه الروياني (١٠٨٦)، والطبراني (٥٧٢١) من طريق عبد المهيمن، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (٤٩٨).

٥٠١ حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ السَّوَّاقُ، حدَّثنا الضَّحَّاكُ بنُ مَخلَدٍ،
 حدَّثنا زَمْعةُ بنُ صالح، عن ابنِ شهابٍ

عن أنسِ بن مالكِ، قال: حَلَبَ رسولُ الله ﷺ شاةً فشَربَ مِن لَبَنِها، ثُمَّ دَعَا بِماءٍ فمضمضَ فَاهُ، وقال: «إنَّ له دَسَماً»(١).

## ٦٩ باب الوُضوء من القُبلة

٥٠٢ حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ وعَليُّ بنُ مُحمَّدٍ، قالا: حدَّثنا وَكيعٌ، حدَّثنا الأعمشُ، عن حَبيبِ بن أبي ثابتٍ، عن عُروةَ بن الزُّبير

عن عائشةَ: أنَّ رسولَ الله ﷺ قَبَّلَ بعضَ نِسائِه، ثُمَّ خَرَجَ إلى الصَّلاةِ ولم يتوضَّأ، فقُلْتُ: مَن هي إلا أنتِ! فضَحِكَتْ(٢).

٥٠٣ حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ فُضَيلِ، عن حجَّاجٍ، عن عَجَّاجٍ، عن عَجَّاجٍ، عن عَمْرِو بن شُعَيب، عن زينبَ السَّهْميَّةِ

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره دون قصة حلب الشاة، ولهذا إسناد ضعيف لضعف زمعة بن صالح.

وأخرج أبو داود (۱۹۷) من طريق مطيع بن راشد، عن توبة العنبري، عن أنس يقول: إن رسول الله ﷺ شرب لبناً فلم يمضمض ولم يتوضأ وصلى. ومطيع مجهول.

وانظر ما سلف برقم (٤٩٨).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وانظر بسط القول في إسناده في «مسند أحمد» (٢٥٧٦٦).

وأخرجه أبو داود (۱۷۹)، والترمذي (۸٦) من طريق الأعمش، عن حبيب، بهٰذا.

وأخرجه أبو داود (۱۷۸)، والنسائي ۱۰٤/۱ من طريق إبراهيم التيمي عن عائشة. وإبراهيم عن عائشة منقطع.

وانظر ما بعده.

عن عائشة: أنَّ رسولَ الله ﷺ كانَ يتوضَّأُ ثُمَّ يُقَبِّلُ ويُصلِّي ولا يتوضَّأُ، ورُبَّما فَعَلَه بي<sup>(١)</sup>.

## ٧٠ باب الوصوء من المَذْي

٥٠٤ حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، حدَّثنا هُشيمٌ، عن يزيدَ بن أبي زيادٍ، عن (٢) عبدِ الرَّحمٰنِ بن أبي ليلى

عن عليٍّ، قال: سُئِلَ رسولُ الله ﷺ عن المَذْيِ، فقال: «فيه الوُضوءُ، وفي المَنِيِّ الغُسلُ»(٣).

(۱) حدیث صحیح، ولهذا إسناد ضعیف، حجاج \_ وهو ابن أرطاة \_ مدلس وقد عنعن، وزینب السهمیة مجهولة.

وأحرجه الدارقطني (٥٠٦) و(٥٠٧) من طريق عباد بن العوام، عن حجاج بن أرطاة، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (٥٠٩)، والدارقطني (٥٠٥) من طريق الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، به. وقال الدارقطني عقبه: زينب لهذه مجهولة ولا تقوم بها حجة. وانظر الحديث السالف.

(٢) في (م) وحدها: أخبرنا.

(٣) حديث صحيح، ولهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد، وهو الهاشمي الكوفي.

وأخرجه الترمذي (١١٤) من طريق يزيد بن أبي زياد، بهذا الإسناد.

وهو في «المسند» (٦٦٢).

وأخرجه أبو داود (۲۰٦)، والنسائي ۱۱۱/۱ و۱۱۲ من طريق حصين بن قبيصة، عن علي، بسند صحيح.

وهو في «المسند» (۸٦٨)، و«صحيح ابن حبان» (١١٠٢) و(١١٠٧).

وأخرجه أحمد (٨٤٧) من طريق يزيد بن شريك، عن علي.

وأخرجه مختصراً بذكر الوضوء من المذي: البخاري (۱۳۲) و(۱۷۸) و(۲٦۹)، ومسلم (۳۰۳)، وأبو داود (۲۰۹)، والنسائي ١/ ٩٦ و٩٧ و٢١٤ من طرق عن علي. ٥٠٥ حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ بشَّارٍ، حدَّثنا عثمانُ بنُ عُمرَ، حدَّثنا مالكُ بنُ أنسٍ، عن سالمٍ أبي النَّضْرِ، عن سُليمانَ بن يسارِ

عن المِقْدادِ بنِ الأسود: أنَّه سألَ النَّبيِّ ﷺ عن الرَّجُلِ يَدنُو مِن المِرأَتِه فلا يُنزِلُ، قال: «إذا وَجَدَ أحدُكم ذلكَ فَلْينضِحْ فَرْجَه \_ يعني: يَغسِلُهُ \_ ويتوضَّأ»(١).

٥٠٦ حدَّثنا أبو كُرَيبٍ، حدَّثنا عبدُ اللهِ بنِ المُبارَكِ وعَبْدةُ بنُ سُليمانَ، عن مُحمَّدِ بنِ إسحاقَ، حدَّثني سعيدُ بنُ عُبَيدِ بن السَّبَّاق، عن أبيه

عن سَهْلِ بن حُنَيفٍ، قال: كُنْتُ أَلْقَى مِن المَذْي شِدَّةً، فأُكثِرُ منه الاغتسالَ، فسَأَلْتُ رُسولَ اللهِ ﷺ فقال: "إنَّما يَجْزيكَ مِن ذٰلك الوُضوءُ" قُلْتُ: يا رسولَ الله، كيفَ بما يُصيبُ ثَوْبِي؟ قال: "إنَّما يَكفِيكَ كَفُ مِن ماءٍ تَنْضَحُ به مِن ثَوْبِكَ حَيثُ تُرَى أَنَّه أصابَ"(٢).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، ولهذا إسناد رجاله ثقات غير أنه منقطع، فإن سليمان بن يسار لم يسمع من المقداد بن الأسود، وسليمان بن يسار قد أخذ لهذا الحديث عن ابن عباس عن علي أنه أرسل المقداد يسأل رسول الله ﷺ كما سيأتي في التخريج.

وأخرجه كرواية المصنّف أبو داود (۲۰۷)، والنسائي ٩٧/١ و ٢١٥٥ من طريق مالك بن أنس، بهذا الإسناد. وهو في «المسند» (٢٣٨١٩).

وأخرجه أحمد (١٦٧٢٥) من طريق محمد بن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المقداد. ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن.

وأخرجه مسلم (٣٠٣) (١٩)، والنسائي ٢١٤/١ من طريق سليمان بن يسار، عن ابن عباس، عن علي، قال: أرسلت المقداد إلى رسول الله ﷺ يسأله عن المذي.. إلخ.

وانظر ما قبله.

 <sup>(</sup>۲) إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق، فهو صدوق حسن الحديث،
 وقد صَرّح بالسماع فأُمِن تدليسه.

٥٠٧ حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ بِشْرٍ، حدَّثنا مِسعَرٌ، عن مُصعَب بن شيبة، عن أبي حَبِيب بن يَعْلَى بن مُنْيَة

عن ابن عبّاس: أنّه أتَى أُبَيَّ بنَ كعبٍ ومعه عُمرُ، فخرجَ عليهما، فقال: إنِّي وجدْتُ مَذْياً، فغسلْتُ ذَكَري وتوضَّأْتُ، فقال عُمرُ: أويَجْزي ذلك؟ قال: نَعَمْ. قال: أَسمعْتَه مِن رسولِ اللهِ ﷺ؟ قال: نَعَمْ أَلَا اللهِ ﷺ؟ قال: نَعَمْ أَلَا اللهِ ﷺ؟

### ٧١ـ باب وضوء النَّوم

٥٠٨ حدَّثنا عليُّ بنُ مُحمَّدِ، حدَّثنا وَكيعٌ، سمعْتُ سفيانَ<sup>(٢)</sup> يقولُ لزائدةَ بنِ قُدامةَ: يا أبا الصَّلْتِ، هل سمعْتَ في لهذا شيئاً؟ قال: حدَّثنا سَلَمَةُ ابنُ كُهَيلِ، عن كُريبٍ

<sup>=</sup> وأخرجه أبو داود (۲۱۰)، والترمذي (۱۱۵) من طريق ابن إسحاق، بلهذا الإسناد.

وهو في «المسند» (١٥٩٧٣)، و«صحيح ابن حبان» (١١٠٣).

قوله: «ترى» بضم التاء بمعنى: تظنُّ، وبفتح التاء بمعنى: تبصر.

قال الترمذي: وقد اختلف أهل العلم في المذي يُصيب الثوب، فقال بعضهم: لا يجزئه إلا الغسل، وهو قول الشافعي وإسحاق، وقال بعضهم: يجزئه النَّضح، وقال أحمد: أرجو أن يجزئه النضح بالماء.

<sup>(</sup>١) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف. مصعب بن شيبة ـ وهو العَبْدري ـ ليّن الحديث، وشيخه أبو حبيب مجهول.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٩٠-٩١، وأحمد في «مسنده» (٢١١١٠) عن محمد ابن بشر، بهذا الإسناد. ورواية أحمد مطولة.

<sup>(</sup>٢) في (م): سفيان الثوري.

عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قام مِن اللَّيلِ، فدخلَ الخَلاءَ، فقضَى حاجتَه، ثُمَّ غسلَ وجهَه وكَفَّيهِ (١)، ثُمَّ نامَ (٢).

٥٠٨ م ـ حدَّثنا أبو بكر بنُ خَلَادٍ الباهليُّ، حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ،
 حدَّثنا شُعبةُ، أخبرنا سَلَمَةُ بنُ كُهيل، أخبرنا بُكيرٌ، عن كُريبٍ. قال<sup>(٣)</sup>:

فلقِيتُ كُرَيباً فحدَّثني عن ابنِ عبَّاسٍ، عن النَّبيِّ ﷺ، فذكرَ نحوَه (٤٠).

# ٧٢ باب الوُضوء لكلِّ صلاة والصلوات كلها بوُضوء واحد

٥٠٩ حدَّثنا سُوَيدُ بنُ سعيدٍ، حدَّثنا شَريكٌ، عن عَمْرو بن عامر

وأخرجه البخاري (٦٣١٦)، ومسلم (٣٠٤) و(٧٦٣) (١٨١) و(١٨٧)، وأبو داود (٥٠٤٣)، والنسائي ٢١٨/٢ من طريق سلمة بن كهيل، بهذا الإسناد. ورواية بعضهم مطولة.

وهو في «المسند» (۲۰۸۳).

<sup>(</sup>١) في (م): غسل كفيه ثم نام.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) أي: سلمة بن كهيل.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح، بكير: هو ابن عبد الله بن الأشج الثقة، لا بكير بن عبد الله الطويل المعروف بالضخم الضعيف الذي ذهب إليه الحافظ المزي في «التهذيب»، وللدكتور بشار عواد تحقيق نفيس على ترجمة الثاني في هامش الكتاب المذكور بيَّنَ فيه أن بكيراً في هذا الحديث هو ابن الأشج. ثم إنه لم يتفطن لذلك عند تعليقه على هذا الحديث في تحقيقه لسنن ابن ماجه، فظنه بكير بن عبد الله الطائي الطويل الضعيف!

عن أنسِ بن مالكِ، قال: كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يتوضَّأُ لكُلِّ صلاةٍ، وكُنَّا نحنُ نُصلِّي الصَّلَوَاتِ كُلَّها بؤضوءٍ واحدِ<sup>(١)</sup>.

٥١٠ حدَّثنا أبو بَكْرِ بنُ أبي شَيْبَةَ وعَلِيُّ بنُ مُحمَّدٍ، قالا: حدَّثنا وَكيعٌ،
 عن سفيانَ، عن مُحَارِبِ بن دِثارِ، عن سُليمانَ بن بُرَيدة

عن أبيه: أنَّ النَّبِيِّ ﷺ كان يتوضَّأُ لكُلِّ صلاةٍ، فلمَّا كانَ يومُ فَتْح مَكَّةَ صلَّى الصَّلَوَاتِ كلَّها بوُضوءِ واحدِ<sup>(٢)</sup>.

٥١١ حدَّثنا إسماعيلُ بنُ تَوْبة، حدَّثنا زيادُ بنُ عبدِ الله، حدَّثنا الفَضْلُ ابنُ مُبَشِّر، قال:

رأيتُ جابرَ بنَ عبدِ الله يُصلِّي الصَّلَوَاتِ بوُضوءٍ واحدٍ، فقلتُ:

(۱) حديث صحيح، ولهذا إسناد ضعيف لضعف سويد بن سعيد \_ وهو الحَدَثاني \_، وضعف شريك \_ وهو ابن عبد الله القاضي \_ لكنهما متابعان.

وأخرجه أبو داود (١٧١) عن محمد بن عيسى، عن شريك، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٢١٤)، والترمذي (٥٩) من طريق سفيان الثوري، والنسائي ١/ ٨٥ من طريق شعبة بن الحجاج، كلاهما عن عمرو بن عامر، به.

وهو في «المسند» (١٢٣٤٦).

وأخرجه بنحوه الترمذي (٥٨) من طريق حميد الطويل، عن أنس.

قال الترمذي: وقد كان بعض أهل العلم يرى الوضوء لكل صلاة استحباباً لا على الوجوب.

(٢) إسناده صحيح.

وأخرجه مسلم (۲۷۷)، وأبو داود (۱۷۲)، والترمذي (٦١)، والنسائي ٨٦/١ من طريق سفيان الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، به.

وهو في «مسند أحمد» (٢٢٩٦٦)، و«صحيح ابن حبان» (١٧٠٦).

ما لهذا؟ فقال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ يصنعُ لهذا، فأنا أصنعُ كما صنع رسولُ اللهِ ﷺ

### ٧٣ باب الوُضوء على طهارةٍ

٥١٢ حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ يحيى، حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ يزيدَ المُقْرِئُ، حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ يزيدَ المُقْرِئُ، حدَّثنا عبدُ الرَّحمٰنِ بنُ زيادٍ، عن أبي غُطَيفٍ الهُذَليِّ، قال:

سمعْتُ عبدَ الله بنَ عُمَرَ بن الخطَّابِ في مَجْلِسِه في المسجدِ، فلمَّا حضرَتِ الصَّلاةُ، قام فتوضَّأَ فصلَّى، ثُمَّ عادَ إلى مجلسِه، فلمَّا حضرَتِ العصرُ، قامَ فتوضَّأَ وصلَّى، ثُمَّ عادَ إلى مجلسِه، فلمَّا حضرتِ المعربُ قامَ فتوضَّأَ وصلَّى، ثُمَّ عادَ إلى مجلسِه، فقلتُ: حضرتِ المعربُ قامَ فتوضَّأَ وصلَّى، ثُمَّ عادَ إلى مجلسِه، فقلتُ: أصلاَتِكُ اللهُ! أفريضَةٌ أمْ سُنَّةٌ الوُضوءُ عندَ كُلِّ صلاةٍ؟

قال: أَوَفَطِنْتَ إِليَّ، وإلى هذا مِنِّي؟ فقلتُ: نَعَمْ. فقال: لا، لو توضَّأْتُ لصلاةِ الصُّبحِ لصلَّيتُ به الصَّلَوَاتِ كُلَّها ما لم أُحدِث، ولكنِّي سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «مَنْ توضَّأ على طُهْرٍ (٢)، فله عَشْرُ حَسَناتِ» إنَّما رَغِبْتُ في الحَسَنات (٣).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لضعف الفضل بن مُبشّر \_ وهو الأنصارى.

وأخرجه أبو داود (١٩١) من طريق محمد بن المنكدر، عن جابر في حديثٍ أنه ﷺ صلّى الظهر والعصر بوضوء واحدٍ. وإسناده صحيح.

وهو في «مسند أحمد» (١٤٤٥٣)، و«صحيح ابن حبان» (١١٣٠).

<sup>(</sup>٢) في (ذ) والنسخ المطبوعة: على كل طهر، وكانت كذَّلك في (س) ثم رمجت.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمٰن بن زياد الإفريقي، وجهالة أبي غُطَيف.

وأخرجه أبو داود (٦٢)، والترمذي (٦٠) من طريق عبد الرحمٰن بن زياد الإفريقي، به. وقال الترمذي: وهو إسناد ضعيف.

#### ٧٤ باب لا وضوءَ إلا مِن حَدَث

٥١٣ ـ حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ الصَّبَّاح، أخبرنا سفيانُ بنُ عُيينةَ، عن الزُّهْريُ، عن سعيدِ وعَبَّادِ بن تَميم

عن عَمِّه؛ قال: شُكِيَ إلى النَّبِيِّ ﷺ الرَّجلُ يَجِدُ الشَّيءَ في الصَّلاةِ، فقال: (لا، حتَّى يَجِدَ رِيحاً، أو يسمعَ صَوْتاً)(١).

٥١٤ حدَّثنا أبو كُرَيب، حدَّثنا المُحاربيُّ، عن مَعْمَرِ بن راشدٍ، عن الزُّهْريِّ، أخبرنا سعيدُ بنُ المُسيّب

عن أبي سعيد الخُدريِّ، قال: سُئِلَ النَّبيُّ ﷺ عن التَّشَبُّهِ في الصَّلاةِ، فقال: «لا يَنصرفْ حتَّى يسمعَ صَوْتاً أو يَجِدَ رِيحاً»(٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. وسعيد: هو ابن المسيّب.

وأخرجه البخاري (١٣٧)، ومسلم (٣٦١)، وأبو داود (١٧٦)، والنسائي ١/ ٩٨ - ٩٩ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (۱۷۷) و(۲۰۵٦) من طريق ابن عيينة، عن الزهري، عن عباد بن تميم وحده، عن عمه عبد الله بن زيد.

وهو في «مسند أحمد» (١٦٤٥٠).

فائدة: ذهب المزي في «تحفة الأشراف» (٥٢٩٦) في لهذا الحديث إلى ظاهر الإسناد، فجعله من رواية الزهري عن سعيد وعباد كلاهما عن عبد الله بن زيد. وذهب الدارقطني في «العلل» ٤/٣٦٧ إلى أن رواية سعيد عن النبي مرسلة. ويؤيده رواية عبد الرزاق في «مصنفه»، فقد أخرجه (٥٣٤) من طريق الزهري، عن سعيد ابن المسيب مرسلاً.

<sup>(</sup>٢) صحيح لغيره ولهذا إسناد رجاله ثقات، لكن المحاربي \_ وهو عبد الرحمٰن ابن محمد \_ لم يسمع من معمر، ثم هو مدلس وقد عنعن. واستنكر لهذا الحديث الإمام أحمد كما في «العلل» ٣٦٧/٤. وعدَّه الدارقطني في «العلل» ٣٦٧/٤ وهماً، وقال: المحفوظ عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلاً. قلنا: وتقدم =

## ٥١٥\_ حدَّثنا عَليُّ بن مُحمَّدٍ، حدَّثنا وَكِيعٌ (ح)

وحدَّثنا مُحمَّدُ بنُ بشَّارٍ، حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ جعفرٍ وعبد الرَّحمٰن، قالوا: حدَّثنا شُعبةُ، عن سُهيلِ بنِ أبي صالح، عن أبيه

عن أبي هُرَيرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا وُضوءَ إلاَّ مِن صَوْتِ أو رِيعٍ»(١).

= تخريج طريق سعيد في الحديث السابق. لكن قد جاء الحديث من طريق آخر. أبو كريب: هو محمد بن العلاء.

وأخرجه عبد الله بن أحمد في «العلل» ٣٦٣/٣ عن أبي كريب، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (١٠٢٩) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عياض بن هلال، عن أبي سعيد الخدري. وعياض ـ وإن كان مجهولاً ـ متابعة غيره له ترفع من شأن روايته هنا.

وهو في «المسند» (١١٠٨٢)، و«صحيح ابن حبان» (٢٦٦٥).

وأخرجه أحمد في «مسنده» (١١٩١٢) من طريق علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد، وعلي بن زيد ـ وإن كان ضعيفاً ـ يصلح حديثُه في المتابعات.

وأخرجه أيضاً (١١٩١٣) من طريق علي بن زيد، عن أبي نضرة وسعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري.

وانظر ما قبله.

(١) إسناده صحيح.

وأخرجه مسلم (٣٦٢)، وأبو داود (١٧٧)، والترمذي (٧٤) و(٧٥) من طريق سهيل بن أبي صالح، بهذا الإسناد.

ولفظ مسلم: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه، أخَرَجَ منه شيء أم لا. فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً»، ولفظ أبي داود والترمذي في الموضع الثاني نحو لفظ مسلم.

وهو في «المسند» (٩٣١٣).

٥١٦ـ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عيَّاشٍ، عن عبدِ العزيز بن عُبيدِ الله، عن مُحمَّدِ بن عَمْرو بن عطاءٍ، قال:

رأيتُ السَّائبَ(١) يَشَمُّ ثَوْبَه، فقلتُ: مِمَّ ذاك؟ قال: إنِّي سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «لا وُضوءَ إلا من ربيح أو سماعٍ»(٢).

## ٧٥ باب مِقدار الماء الذي لا يَنجُس

٥١٧ حدَّثنا أبو بكرِ بنُ خلَّادٍ الباهليُّ، حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، أخبرنا مُحمَّدُ بنُ إسحاقَ، عن مُحمَّدِ بنِ جعفرِ بن الزُّبير، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الله ابن عُمرَ

<sup>(</sup>۱) هٰكذا في (م) غير منسوب، وفي (ذ) و(س): السائب بن يزيد، وقد أشار المحافظ مغلطاي إلى اضطراب نسخ ابن ماجه في هٰذا الموضع فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف» (٣٧٩٨) وقال: ووقع في نسخة قديمة صحيحة «السائب بن يزيد» فكأن الوهم في ذٰلك من ابن ماجه، لأنه في «مسند» شيخه ابن أبي شيبة: السائب بن خباب. قلنا: وهو الصواب، وجاء كذٰلك على الصواب عند أحمد والطبراني وابن قانع.

 <sup>(</sup>۲) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لضعف عبد العزيز بن عبيد الله بن
 حمزة الحمصي.

وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ٢/ ٤٢٩.

وأخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» ٢٩٨/١، والطبراني في «الكبير» (٦٦٢٢)، وفي «الشاميين» (١٣٥٤) من طريق إسماعيل بن عياش، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (١٥٥٠٦) من طريق محمد بن عبد الله بن مالك، عن محمد بن عمرو بن عطاء، به.

وجاء عندهم جميعاً على الصواب: السائب بن خبَّاب.

وانظر ما قبله.

عن أبيه، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ سُئِلَ عن الماءِ يكونُ بالفلاةِ من الأرض، وما ينوبُه مِن الدَّوابِّ والسِّباع؟ فقال رسولُ الله ﷺ: "إذا بَلَغَ الماءُ قُلَّتَينِ، لم يُنجِّسْه شيءٌ"(١).

٥١٧ م ـ حدَّثنا عَمْرُو بنُ رافع، حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ المُبارَكِ، عن مُحمَّدِ ابن إسحاقَ، عن مُحمَّدِ بن جعفرٍ، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الله بنِ عُمرَ، عن أبيه، عن النَّبِيِّ عَلَيْهُ، نحوَهُ (٢).

٥١٨ حدَّثنا عَليُّ بنُ مُحمَّدٍ، حدَّثنا وَكيعٌ، حدَّثنا حمَّادُ بنُ سَلَمَة، عن عاصم بن المُنذِر، عن عُبيدِ اللهِ بن عبدِ الله بن عُمرَ

عن أبيه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إذا كان الماءُ قُلَّتينِ أو ثلاثاً، لم يُنجِّسُه شيءٌ»(٣).

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالسماع عند الدارقطني (۱۷) فأمن تدليسه، وهو متابع.

وأخرجه أبو داود (٦٤)، والترمذي (٦٧) من طريق محمد بن إسحاق، بهذا لإسناد.

وسيأتي عند المصنف برقم (٥١٨) من طريق عاصم بن المنذر، عن عبيد الله ابن عبد الله، به.

وأخرجه أبو داود (٦٣)، والنسائي ٤٦/١ من طريق الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر، عن عبد الله ـ بالتكبير ـ بن عبد الله بن عمر، عن أبيه.

وفي بعض طرقه عن الوليد عند أبي داود: محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله . وانظر تحقيق الكلام على لهذه الطرق في التعليق على الحديث (٤٦٠٥) من «مسند أحمد».

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن كسابقه.

 <sup>(</sup>٣) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن من أجل عاصم بن المنذر \_ وهو ابن
 الزبير بن العوام \_ فهو صدوق لا بأس به.

قال أبو الحَسَن بنُ سَلَمة: حدَّثنا أبو حاتم، حدَّثنا أبو الوليدِ وأبو
 سَلَمَة وابنُ عائشةَ القُرشيُّ، قالوا: حدَّثنا حمَّادُ بنُ سَلَمَة، فذكرَ نحوَه.

#### ٧٦ باب الحِيَاض

١٩ - حدَّثنا أبو مُصعبِ المَدنيُّ، حدَّثنا عبدُ الرَّحمٰنِ بنُ زيدِ بنِ أسلمَ،
 عن أبيه، عن عطاءِ بن يسارِ

عن أبي سعيدِ الخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عن الحِياضِ التي بينَ مكَّةَ والمدينةِ، يَرِدُها السِّباعُ والكلابُ والحُمُرُ، وعن الطَّهارةِ منها؟ فقال: «لها ما حملَتْ في بُطُونِها، ولنا ما غَبَرَ طَهورٌ»(١).

٥٢٠ حدَّثنا أحمدُ بنُ سِنانِ، حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، حدَّثنا شَريكٌ، عن طَريفِ بن شِهابِ، قال: سمعتُ أبا نَضْرةَ يُحدِّثُ

وأخرجه أبو داود (٦٥) من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
 وهو في «مسند أحمد» (٤٧٥٣).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم.

وأخرجه الطحاوي في «المشكل» (٢٦٤٧)، والبيهقي ٢٥٨/١ من طريق عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة ١٤٢/١ عن أبي معاوية، عن عاصم الأحول، عن عكرمة مرسلاً.

وأخرج أبو داود (٦٦) و(٦٧)، والترمذي (٦٦)، والنسائي ١٧٤/١ من طريق عُبيد الله بن عبد الله بن رافع، عن أبي سعيد بلفظ: أنه قيل: يا رسول الله، أنتوضأ من بثر بضاعة، وهي بئر يطرح فيها الحِيَض ولحم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله عليه الماء طهور لا ينجسه شيء». وهو في «مسند أحمد» (١١١١٩) وانظر بسط الكلام عليه فيه.

عن جابرِ بن عبدِ الله، قال: انتهيْنا إلى غَديرٍ، فإذا فيه جِيفَةُ حمارٍ، قال: فكفَفْنا عنه حتَّى انتهى إلينا رسولُ الله ﷺ، فقال: «إنَّ الماءَ لا يُنجِّسُه شيءٌ»، فاستقيننا وأروَيْنا وحمَلْنا(١).

٥٢١ حدَّثنا محمودُ بنُ خالدٍ والعبَّاسُ بنُ الوليد الدِّمشقيان، قالا: حدَّثنا مروانُ بنُ مُحمَّدٍ، حدَّثنا رِشْدينٌ، أخبرنا معاويةُ بنُ صالحٍ، عن راشد ابن سعدٍ

عن أبي أُمامةَ الباهليِّ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «الماءُ لا يُنجِّسُه شيءٌ، إلا ما غَلَبَ على رِيحِه وطَعْمِه ولَوْنِه»(٢).

(۱) المرفوع منه صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف، شريك ـ وهو ابن عبد الله النخعى ـ سيئ الحفظ وطريف بن شهاب ضعيف.

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١٢/١ من طريق شريك، بهذا الإسناد، لكن قال فيه: عن جابر أو أبي سعيد.

وأخرجه الطيّالسي (٢١٥٥)، ومن طريقه البيهقي ٢٥٨/١ عن قيس بن الربيع عن طريف بن شهاب، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري. وقيس ضعيف.

ويشهد للمرفوع منه حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد في «مسنده» (١١١٩) وانظر تتمة شواهده فيه.

وانظر ما بعده.

(٢) صحيح لغيره دون قوله: "إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه"، ولهذا إسناد ضعيف لضعف رشدين بن سعد، ولهذه الزيادة لم تصح سنداً، وقد أجمع العلماء على العمل بها، قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير، إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت له طعماً أو لوناً أو ريحاً، فهو نجس، نقله عنه الحافظ ابن حجر في "التلخيص" ١٥/١.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٧٥٠٣)، والدارقطني (٤٧)، والبيهقي ١/ ٢٥٩ من طريق رشدين بن سعد، بهٰذا الإسناد.

#### ٧٧ باب ما جاء في بول الصبيِّ الذي لم يَطعَمْ

٥٢٢ حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةً، حدثنا أبو الأحوصِ، عن سِمَاكِ بن حربٍ، عن قابوسَ بن أبي المُخارِقِ

عن لُبَابة بنتِ الحارث، قالت: بالَ الحُسينُ بنُ عَليٍّ في جَجْرِ النَّبيِّ عَلَيٌّ، فقلْتُ: يا رسولَ الله، أعْطِني ثَوْبَكَ والْبَسْ ثوباً غيرَه، فقال: "إنَّما يُنضَحُ مِن بَوْلِ الذَّكِرِ، ويُغسَلُ مِن بَوْلِ الأنثى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

٥٢٣ حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ وعَليُّ بنُ محمَّدٍ، قالا: حدَّثنا وَكيعٌ، حدَّثنا هشامُ بن عُروةَ، عن أبيه

وأخرجه البيهقي ١/٢٥٩-٢٦٠ من طريق بقية بن الوليد، عن ثور بن يزيد،
 عن راشد بن سعد، به. وبقية ضعيف ومدلس.

وأخرجه الدارقطني (٤٥) من طريق رشدين بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن ثوبان مرفوعاً.

وأخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» ١٦/١، والدارقطني (٤٩) من طريق الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد عن النبي على مرسلاً. قال أبو حاتم كما في «العلل» (٩٧): يوصله رشدين عن أبي أمامة عن النبي على ورشدين ليس بقوي، والصحيح مرسل.

وأخرجه الدارقطني (٥٠) من قول ابن عون وراشد بن سعد. وقال: الصواب من قول راشد.

وانظر ما قبله.

(١) حديث صحيح وقد اختلف في إسناده على سماك بن حرب كما هو مبين في التعليق على «مسند أحمد» عند الحديث (٢٦٨٧٥). أبو الأحوص: هو سلام بن سليم الحنفي.

وأخرجه أبو داود (٣٧٥) من طريق أبي الأحوص، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (٢٦٨٧٨) من طريق عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل لبابة بنت الحارث، به. وإسناده صحيح.

عن عائشة، قالت: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بصَبِيِّ، فبالَ عليه، فأتبعَه الماءَ، ولم يَغسلُه (١).

٥٢٤ حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ ومُحمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ، قالا: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينةَ، عن الزُّهْريِّ، عن عُبيدِ اللهِ بن عبدِ اللهِ

عن أمِّ قيسٍ بنتِ مِحصَنِ، قالت: دخلْتُ بابنِ لي على رسولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى رسولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

٥٢٥ حدَّثنا حَوْثرةُ بنُ مُحمَّدٍ ومُحمَّدُ بنُ سعيدِ بن يزيدَ بن إبراهيمَ، قالا: حدَّثنا معاذُ بن هشامٍ، أخبرنا أبي، عن قتادةَ، عن أبي حربِ بن أبي الأسودِ الدِّيليِّ، عن أبيه

عن عَليِّ: أَنَّ نبيَّ اللهِ ﷺ قال في بَوْلِ الرَّضِيعِ: «يُنضَحُ بَوْلُ الغُلام، ويُغسَلُ بَوْلُ الجاريةِ»<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (٢٢٢)، ومسلم (٢٨٦)، والنسائي ١٥٧/١ من طريق هشام ابن عروة، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٢٤٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (٢٢٣)، ومسلم (٢٨٧) وبإثر الحديث (٢٢١٣) (٨٦)، وأبو داود (٣٧٤)، والترمذي (٧١)، والنسائي ١/١٥٧ من طريق الزهري، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٢٦٩٩٦)، و«صحيح ابن حبان» (١٣٧٣).

 <sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، وقد اختلف في وقفه ورفعه، قال الحافظ في «التلخيص»
 ١/ ٣٨: إسناده صحيح، إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه، وفي وصله وإرساله، وقد رجح البخاري صحته، وكذا الدارقطني.

٥٢٦ حدَّثنا عَمْرُو بنُ عَلَيٍّ ومجاهدُ بنُ موسى والعبَّاسُ بنُ عبدِ العظيم، قالوا: حدَّثنا عبدُ الرَّحمٰن بنُ مهديٍّ، حدَّثنا يحيى بنُ الوليد، حدَّثني مُحِلُّ ابنُ خليفة

حدَّثني أبو السَّمْحِ، قال: كنتُ خادمَ النَّبِيِّ ﷺ فجيءَ بالحسنِ أو الحُسينِ، فبالَ على صدره، فأرادُوا أن يَغسِلُوهُ، فقالَ رسولُ الله ﷺ: «رُشَّهُ، فإنَّه يُغسَلُ بولُ الجاريةِ، ويُرَشُّ بَوْلُ (١) الغُلام»(٢).

٥٢٧\_ حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ بشَّارٍ، حدَّثنا أبو بكرٍ الحَنَفيُّ، حدَّثنا أسامةُ بنُ زيدٍ، عن عَمْرو بن شُعيب

عن أمِّ كُرْزِ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «بَوْلُ الغُلامِ يُنضَحُ، وبَوْلُ الغُلامِ يُنضَحُ، وبَوْلُ الجاريةِ يُغسَلُ» (٣).

<sup>=</sup> وصحح كذُّلك الحافظ في «الفتح» ٣٢٦/١ إسناد المرفوع، وقال عن الرواية الموقوفة: وليس ذُلك بعلة قادحة.

وأخرجه أبو داود (٣٧٨)، والترمذي (٦١٦) من طريق هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٥٦٣).

وأخرجه أبو داود (٣٧٧) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به موقوفًا.

 <sup>(</sup>١) هكٰذا في (س)، وفي (م): ويرشُّ على بول، وفي (ذ) والنسخ المطبوعة:
 ويرشُّ من بول.

<sup>(</sup>٢) إسناده جيد، يحيى بن الوليد \_ وهو الطائي \_ ليس به بأس.

وأخرجه أبو داود (٣٧٦)، والنسائي ١٥٨/١ من طريق عبد الرحمٰن بن مهدى، بهٰذا الإسناد.

 <sup>(</sup>٣) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لانقطاعه فإن عمرو بن شعيب لم يسمع
 من أم كُرْز. أبو بكر الحنفي: هو عبد الكبير بن عبد المجيد.

• [قال أبو الحَسَن بنُ سَلَمة]: حدَّننا أحمدُ بنُ موسى بن مَعْقِلٍ، حدَّننا أبو اليمان المِصْرِيُّ (١)، قال: سألْتُ الشَّافعيَّ عن حديثِ النَّبِيِّ ﷺ: "يُرَشُّ مِن بَوْلِ الجارية، والماءانِ جميعاً واحدٌ! قال: لأنَّ بَوْلَ الغُلامِ من الماءِ والطِّين، وبولَ الجاريةِ مِن اللَّحم والدَّمِ، ثُمَّ قال لي: فَهَمْتَ؟ أو قال: لَقِنْتَ؟ قال: قلتُ: لا. قال: إنَّ الله لمَّا خَلَقَ آدَمَ خُلِقَتْ حَوَّاءُ مِن ضِلَعِه القَصِيرِ! فصارَ بَوْلُ الغُلامِ مِن الماءِ والطِّين، وصارَ بَوْلُ الجاريةِ من اللَّعمِ والدَّمِ. قال: قال لي: فَهِمْتَ؟ قلتُ: نَعَمْ. قال: قال لي: فَهِمْتَ؟ قلتُ: نَعَمْ. قال: قال لي: فَهَمْتَ؟ قلتُ.

وقوله: «خلقت حواء من ضلعه القصير» فيه نظر، فإن الثابت عند العلماء المحققين أنها خُلقت مما خُلق منه آدم عليه السلام، وأن قوله عليه في الحديث الصحيح: «إن المرأة خُلقت من ضِلَع» استعير للعِوَج، والمعنى: خُلقت وفي طبعها الاعوجاج، وهو كقوله تعالى: ﴿ غُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍّ ﴾ [الأنبياء: ٣٧] أي: خُلق عجولاً، قال الزجاج: خوطبت العرب بما تعقل، والعرب تقول للذي يكثر منه اللعب: إنما خلقت من لعب يريدون المبالغة في وصفه بذلك، يوضح ذلك رواية الحديث عند البخاري في «صحيحه» (١٨٤): «المرأة كالضّلَع» ولفظ ابن حبان الحديث عند البخاري في «صحيحه» (١٨٤): «المرأة كالضّلَع» ولفظ ابن حبان تستمتع بها وفيها عوج».

<sup>=</sup> وأخرجه أحمد (٢٧٣٧٠)، والطبراني ٢٥/ (٤٠٨) من طريق أبي بكر الحنفي، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>١) قوله: أبو اليمان، خطأ، قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» ٢١٠/٤: الصواب أبو لقمان، واسمه محمد بن عبد الله بن خالد الخُراساني. قلنا: وهو لا يُعرَف.

 <sup>(</sup>٢) لهذا الخبر عن الإمام الشافعي من زيادات أبي الحسن القطان، وهو لم
 يرد في (ذ) و(م)، وكتب على هامش (س): لهذا في بعض الأصول وساقط في
 أكثرها.

#### ٧٨ باب الأرض يُصيبها البولُ كيف تُغسل

٥٢٨ حدَّثنا أحمدُ بنُ عَبْدةَ، أخبرنا حمَّادُ بنُ زيدٍ، حدَّثنا ثابتٌ

عن أنس: أنَّ أعرابيًا بالَ في المسجدِ، فوَثَبَ إليه بعضُ القوم، فقال رسولُ اللهِ عَلَيهُ: «لا تُزْرِمُوهُ»، ثُمَّ دعا بدَلْوِ مِن ماءٍ فصَبَّ عليه (١٠).

٥٢٩ـ حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا عَليُّ بنُ مُسهِرٍ، عن مُحمَّدِ بن عَمْرِو، عن أبي سَلَمَة

عن أبي هُرَيرة ، قال: دَخَلَ أعرابي المسجد ، ورسول الله ﷺ جالس ، فقال: اللهُم اغفِر لي ولمُحمَّد ، ولا تَغفِر لأحد معنا! فضَحِك رسول الله ﷺ وقال: «لقد احتظرت واسعاً»، ثُمَّ ولَّى، حتَّى إذا كان في ناحية المسجد فشَجَ يبول ، فقال الأعرابي بعد أن فقه : فقامَ إلي ، بأبي وأُمِّي ، فلم يُؤنِّب ولم يَسُب ، فقال: «إنَّ لهذا المسجد لا يُبالُ فيه ، إنَّما بُنِيَ لذِكْرِ الله وللصَّلاة »، ثُمَّ أمر بسَجْلِ مِن ماء ، فأفرغ على بَوْلِه (٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. ثابت: هو ابن أسلم البُناني.

وأخرجه البخاري (٦٠٢٥)، ومسلم (٢٨٤) (٩٨)، والنسائي ١/٧١ و١٧٥ من طريق حماد بن زيد، بهٰذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (١٣٣٦٨).

وأخرجه البخاري (٢١٩)، ومسلم (٢٨٥) من طريق إسحاق بن أبي طلحة، والبخاري (٢٢٠)، ومسلم (٢٨٤) (٩٩)، والترمذي (١٤٨)، والنسائي ٢/٧١-٤٨ والبخاري و٢٤٠)، ومسلم (٤٧/١) ومسلم و٨٤ من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، كلاهما عن أنس بن مالك.

قوله: «لا تزرموه» أي: لا تقطعوا عليه بوله.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو .. وهو ابنعلقمة الليثي ــ وقد توبع.

٥٣٠ حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ يحيى، حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ عبدِ الله، عن عُبيدِ الله الهُذَائِيِّ ـ قال مُحمَّدُ بنُ يحيى: هو عندَنا ابنُ أبي حُميدٍ ـ أخبرنا أبو المَلِيحِ الهُذَائِيُّ الهُذَائِيُّ

عن واثلة بن الأسقع؛ قال: جاء أعرابيٌّ إلى النَّبيِّ ﷺ، فقال: اللهُمَّ ارحَمْني ومُحمَّداً، ولا تُشركُ في رَحمَتِكَ إيَّانا أحداً! فقال: «لقد حَظَرْتَ واسعاً، وَيْحَكَ! أو ويْلَكَ!» قال: فَشَجَ يبولُ، فقال أصحابُ النَّبيِّ عَيِّلِيَّ: مَهْ. فقال رسولُ الله عَلِيَّة: «دَعُوهُ» ثُمَّ دعا بسَجْلِ مِن ماء فصَبَّ عليه (١).

وأخرجه البخاري (٦٠١٠)، وأبو داود (٨٨٢)، والنسائي ١٤/٣ من طريق
 الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مختصراً بقصة دعاء الأعرابي.

وأخرجه أبو داود (٣٨٠)، والترمذي (١٤٧)، والنسائي ١٤/٣ من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وإسناده صحيح. ورواية النسائي مختصرة بقصة الدعاء.

وأخرجه البخاري (٢٢٠)، والنسائي ١/٤٨-٤٩ من طريق عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة.

وهو في «مسند أحمد» (١٠٥٣٣)، و«صحيح ابن حبان» (١٤٠٠).

قوله: «احتظرت» أي: منعت.

<sup>«</sup>فشج» بالتخفيف، وقيل بالتشديد، قال في «النهاية»: الفشج: تفريج ما بين الرجلين.

<sup>«</sup>بسَجْل» بفتح السين المهملة وسكون الجيم، وهو الدلو الكبير الممتلئ ماءً. قاله السندي.

تنبيه: بعد لهذا في (ذ) و(س): حدثنا أبو حاتم، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، وهو من حديث أبي بكر بن الأصبهاني. قلنا: ولهذا من زيادات أبي الحسن القطان، ولم ترد في (م).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف جداً، عبيد الله بن أبي حميد الهذلي متروك الحديث.

## ٧٩ باب الأرض يُطهِّرُ بعضُها بعضاً

٥٣١\_ حدَّثنا هشامُ بنُ عمَّارٍ، حدَّثنا مالكُ بنُ أنسٍ، حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ عُمارةَ بن عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، عن مُحمَّدِ بنِ إبراهيمَ بن الحارثِ التَّيميِّ

عن أُمِّ وَلَدٍ لعبدِ الرَّحمٰن (۱) بن عَوفٍ، أنَّها سألتُ أَمَّ سَلَمَةَ زوجَ النَّبيِّ عَلَيْ قالت: إنِّي امرأةٌ أطِيلُ ذَيْلي، فأمشي في المكانِ القَذِرِ، فقالت: قال رسولُ اللهِ عَلَيْ : «يُطهِّرُه ما بعدَه»(٢).

= وأخرجه الطبراني ٢٢/ (١٩٢) من طريق علي بن غراب، عن عبيد الله بن أبي حميد، بهذا الإسناد.

ويغني عنه ما سلف.

(١) هَكذا في أصولنا الخطية: أم ولد لعبد الرحمٰن، وهو كذٰلك عند الترمذي، وفي النسخ المطبوعة: أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمٰن، وهو كذٰلك عند أبي داود وغيره، وأشار المزي في «التحفة» (١٨٢٩٦) إلى رواية الترمذي، وجعل رواية ابن ماجه كرواية أبي داود، فاستدرك الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف» فأشار إلى أنه عند ابن ماجه كما أثبتنا، وصحّح الترمذي عقب الحديث أنها أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمٰن.

(۲) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لإبهام أم ولد عبد الرحمٰن بن عوف.
 وأخرجه أبو داود (۳۸۳)، والترمذي (۱٤۳) من طريق مالك بن أنس، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٢٦٤٨٨).

ويَشهد له الحديثان اللذان يليانه.

قال ابن المنذر في «الأوسط» ٢/ ١٧٠: وقد اختلف أهلُ العلم في معناه، فكان أحمد يقول: ليس معناه إذا أصابه بولٌ ثم مرَّ بعده على الأرض أنها تُطهِّره، ولكنه يمرُّ بالمكان فيقذره فيمرُّ بمكان أطيبَ منه فيطهِّر هذا ذاك وليس على أنه يصيبه شيء. وكان مالك يقول في قوله: «الأرض تطهر بعضها بعضاً» إنما هو أن =

٥٣٢ حدَّثنا أبو كُرَيبٍ، حدَّثنا إبراهيمُ بنُ إسماعيل اليَشكُريُّ، عن ابن أبي حَبِيبةً، عن داوُدَ بن الحُصَين، عن أبي سفيان

عن أبي هُرَيرة، قال: قيلَ: يا رسولَ الله، إنَّا نُريدُ المسجدَ فنَطأُ الطَّريقَ النَّجسةَ، فقال رسولُ اللهِ ﷺ: «الأرضُ يُطهِّرُ بعضُها بعضاً»(١).

٥٣٣ حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا شَريكٌ، عن عبدِ الله بن عيسى، عن موسى بن عبدِ الله بن يزيدَ

= يطأ الأرض القذرة، ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة، قال: يطهر بعضها بعضاً، فأما النجاسة الرطبة مثل البول وغيره يصيب الثوب، أو بعض الجسد حتى يُرطبه، فإن ذلك لا يجزيه ولا يُطهره إلا الغَسْل، وهذا إجماعُ الأمة. وكان الشافعي يقول في قوله: "يُطهرُه ما بعده" إنما هو ما جُرَّ على ما كان يابساً لا يعلق بالثوب منه شيء، فأما إذا جُرَّ على رطب فلا يطهرُ إلا بالغَسل ولو ذهب ريحه ولونُه وأثره.

(۱) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف، إبراهيم بن إسماعيل اليشكري مجهول، وابن أبي حبيبة \_ وهو إبراهيم بن إسماعيل \_ ضعيف. أبو سفيان: هو مولى عبد الله بن أبي أحمد بن جحش القرشى.

وأخرجه ابن عدي في ترجمة إبراهيم بن إسماعيل من «الكامل» ٢٣٦/١، ومن طريقه البيهقي ٢/ ٤٠٦ من طريق إبراهيم بن إسماعيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (٣٨٥) من طريق الأوزاعي قال: أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدث عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور» ولهذا ضعيف لإبهام شيخ الأوزاعي فيه، وهو وإن جاء بيانه فيما أخرجه أبو داود (٣٨٦) حيث قال: عن ابن عجلان، لكن في إسناده محمد بن كثير الصنعاني، وهو ضعيف الحديث.

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند أبي داود (٦٥٠)، وصححه ابن خزيمة (١٠١٧)، وابن حبان (٢١٨٥).

وانظر ما بعده.

عن امرأة مِن بني عبدِ الأشهلِ، قالت: سألتُ النَّبيَّ عَلَيْهُ، فقلتُ: إنَّ بيني وبينَ المسجدِ طريقًا قَذِرةً، قال: «فبَعْدَها طريقٌ أنظفُ منها؟» قلتُ: نَعَمْ. قال: «فهذهِ بهذهِ»(١).

## ٨٠ \_ باب مصافحة الجُنُب

٥٣٤ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا إسماعيلُ ابن عُلَيَّة، عن حُميدٍ، عن بكرِ بن عبدِ الله، عن أبي رافع

عن أبي هُريرة: أنَّه لَقِيَه النَّبِيُّ ﷺ في طريقٍ من طُرُقِ المدينةِ وهو جُنُبٌ، فانسلَّ، ففَقَدَه النَّبِيُّ ﷺ، فلمَّا جاء، قال: «أينَ كنتَ يا أبا هُرَيرة؟» قال: يا رسولَ الله، لَقِيتني وأنا جُنُبٌ، فكرهْتُ أنْ أجالِسَكَ حتَّى أغتسِلَ. فقال رسولُ الله ﷺ: «المُؤمِنُ لا يَنْجُسُ»(٢).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، شريك ـ وهو ابن عبد الله النَّخَعي، وإن كان سيئ الحفظ ـ متابع.

وأخرجه أبو داود (٣٨٤) من طريق زهير بن معاوية، عن عبد الله بن عيسى، بهٰذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٢٧٤٥٢) و(٢٧٤٥٣).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، وحميد: هو ابن أبي حميد الطويل.

وأخرجه البخاري (٢٨٣)، ومسلم (٣٧١)، وأبو داود (٢٣١)، والترمذي (١٢١)، والترمذي والنسائي ١/ ١٤٥-١٤٦ من طريق حميد الطويل، بهذا الإسناد. وسقط من «صحيح مسلم» بكر بن عبد الله. وانظر «النكت الظراف» للحافظ ابن حجر (١٤٦٤٨). وهو في «المسند» (٧٢١١)، و«صحيح ابن حبان» (١٢٥٩).

قوله: «لا ينجس» بفتح الجيم وضمها، أي: لا يصير نجساً بما يصيبه من الحدث أو الجنابة، والحاصل أن الحدث ليس بنجاسة فيمنع عن المصاحبة، وإنما هو أمر تعبدي، فيمنع عما جعل مانِعاً منه، ولا يقاس عليه غيره. قاله السندي.

# ٥٣٥\_ حدَّثنا عليُّ بنُ مُحمَّدٍ، حدَّثنا وَكِيعٌ (ح)

وحدَّثنا إسحاقُ بنُ منصورٍ، حدثنا يحيى بن سعيدٍ؛ جَمِيعاً عن مِسعَر، عن أبي وأثل

عن حُذيفة ؛ قال: خرجَ النبيُّ ﷺ فلَقِيَني وأنا جُنُبُ، فحِدْتُ عنه، فاغتسلْتُ ثُمَّ جِئْتُ، قال: «مَا لَكَ؟» قلتُ: كنتُ جُنُباً، قال رسولُ الله ﷺ: "إنَّ المُسلمَ لا يَنْجُسُ»(١).

#### ٨١ ـ باب المنى يُصيبُ الثوب

٥٣٦ حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا عَبدةُ بنُ سُليمانَ، عن عَمْرِو ابنِ ميمونِ، قال:

سألْتُ سُليمانَ بن يسارٍ عن النَّوبِ يُصيبُه المَنِيُّ: أَيَغسِلُه أَو يَغسِلُه أَو يَغسِلُه اللَّهِ عَالَمَ كَانَ النَّبيُّ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالِمَ النَّبيُّ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. مِسْعَر: هو ابن كِدام، وأبو واثل: هو شقيق بن سلمة.

وأخرجه مسلم (٣٧٢)، وأبو داود (٢٣٠)، والنسائي ١٤٥/١ من طريق مسعر ابن كدام، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي ١/ ١٤٥ من طريق أبي بردة، عن حذيفة بنحوه.

وهو في "مسند أحمد" (٢٣٢٦٤)، و"صحيح ابن حبان" (١٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (۲۲۹)، ومسلم (۲۸۹)، وأبو داود (۳۷۳)، والترمذي (۱۱۷)، والنسائي ۱/۱۵٦ من طريق عمرو بن ميمون، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٢٤٢٠٧)، و«صحيح ابن حبان» (١٣٨١).

## ٨٢ ـ باب في فَرْك المنيِّ من الثوب

٥٣٧\_ [حدَّثنا عليُّ بنُ مُحمَّدٍ، حدَّثنا أبو معاويةَ (ح) و](١) حدَّثنا مُحمَّدُ ابنُ طَرِيفٍ، حدَّثنا عَبدةُ بنُ سُليمانَ؛ [جميعاً] عن الأعمشِ، عن إبراهيمَ، عن همَّام بنِ الحارث

عن عائشة ، قالت: رُبَّما فركتُه من ثَوْب رسولِ الله ﷺ بيدِي (٢).

٥٣٨ حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة (٣)، حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمشِ، عن إبراهيمَ، عن همَّام بنِ الحارثِ. قال:

نزلَ بعائشةَ ضَيْفٌ، فأمرَتْ له بمِلْحَفَةٍ لها صفراءَ، فاحتَلَمَ فيها، فاستحيَى أَنْ يُرسِلَ بها وفيها أثرُ الاحتلام، فغَمَسها في الماء، ثُمَّ أرسلَ بها، فقالت عائشةُ: لِمَ أفسدَ علينا ثَوْبَنا؟ إنَّما كان يكفيهِ أَن يَفرُكَه بإصْبَعِه، رُبَّما فرَكْتُه مِن ثَوْبِ رسولِ الله ﷺ بإصْبَعي (٤).

<sup>(</sup>۱) إسناد علي لم يرد في أصولنا الخطية، وهو في النسخ المطبوعة، وأثبته المزي في «التحفة» أشار إلى أنه لم يذكره أبو القاسم بن عساكر في «أطرافه».

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي.

ويأتي تخريجه في الحديث الذي يليه.

 <sup>(</sup>٣) بعد هذا في النسخ المطبوعة: «وعلي بن محمد قالا»، وليست في أصولنا الخطية، ولم يذكرها المزي في «التحفة» (١٧٦٧٧).

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح كسابقه.

وأخرجه الترمذي (١١٦) من طريق أبى معاوية، بهذا الإسناد واللفظ.

وأخرجه مسلم (۲۸۸) (۱۰٦) من طريق حفص بن غياث، والنسائي ١٥٦/١ من طريق يحيى بن سعيد، كلاهما عن الأعمش، به. واقتصرا على المرفوع، وقُرن همام عند مسلم بالأسود بن يزيد.

٥٣٩ حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةً، حدَّثنا هُشيمٌ، عن مُغِيرةً، عن إبراهيمَ، عن الأسودِ

عن عائشة، قالت: لقد رأيتُني أجِدُه في ثَوْبِ رسولِ الله ﷺ فَأَحُتُه (١).

# ٨٣ ـ باب الصلاة في الثوب الذي يُجامع فيه

٥٤٠ حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ رُمْحٍ، أخبرنا الليثُ بنُ سعدٍ، عن يزيدَ بن أبي حَبيبٍ، عن سُويدِ بن قيسٍ، عن معاويةَ بن حُدَيجٍ

= وأخرجه مسلم (۲۸۸) (۱۰۷)، والنسائي ۱/۱۵٦ من طريق منصور بن المعتمر، وأبو داود (۳۷۱)، والنسائي ۱/۱۵٦ من طريق الحكم، عن إبراهيم النخعي، به.

ولم يسق مسلم لفظه، واقتصر النسائي على المرفوع، وأما رواية أبي داود ففيها أن الغسل وقع على ثوب الرجل، وليس على الملحفة.

وأخرجه النسائي ١٥٦/١ من طريق الحارث بن نوفل، عن عائشة، مختصراً بالمرفوع.

والحديث في «مسند أحمد» (٢٤١٥٨).

وانظر ما بعده.

(۱) حديث صحيح، هشيم ـ وهو ابن بشير السلمي، وإن لم يصرح بالتحديث ـ قد توبع. مغيرة: هو ابن مقسم الضبي.

وأخرجه مسلم (۲۸۸) (۱۰۵)، وأبو داود (۳۷۲)، والنسائي ۱۵۲/۱-۱۵۷ و۱۵۷ من طريق إبراهيم النخعي، بهذا الإسناد. وقرن عند مسلم بالأسود علقمة، وروايته مطولة بلفظ: أن رجلاً نزل بعائشة، فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة: إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم تَرَ نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله ﷺ فركاً فيصلى فيه.

وأخرج المرفوع منه مسلم (٢٨٨) (١٠٦) من طريق الأعمش، عن إبراهيم، به، وقرن بالأسود همام بن الحارث.

عن معاوية بن أبي سفيان، أنَّه سأَلَ أختَه أمَّ حَبيبةَ زوجَ النَّبيِّ عَلَيْهِ: هل كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي في الثَّوْبِ الذي يُجامِعُ فيه؟ قالت: نَعَمْ، إذا لم يَكُنْ فيه أذىً (١).

٥٤١ حدَّثنا هشامُ بنُ خالدٍ الأزرقُ، حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى الخُشَنيُّ، حدَّثنا زيدُ بنُ واقدٍ، عن بُسْرِ بنِ عُبيدِ اللهِ، عن أبي إدريسَ الخَوْلانيُّ

عن أبي الدَّرداءِ، قال: خَرَجَ علينا رسولُ اللهِ ﷺ ورأسُه يَقطُرُ ماءً، فصلَّى بنا في ثَوْبِ واحدٍ، مُتوشِّحاً به، قد خالَفَ بينَ طَرَفَيهِ، فلمَّا انصرفَ قال عُمرُ بنُّ الخطَّاب: يا رسولَ اللهِ، تُصلِّي بنا في ثَوْبٍ واحدٍ؟ قال: «نَعَمْ، أُصلِّي فيه، وفيه» أيْ: قد جامعْتُ فيه (٢).

٥٤٢ حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ يحيى، حدَّثنا يحيى بنُ يوسُفَ الزَّمِّيُّ (ح)

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح.

وأخرجه أبو داود (٣٦٦)، والنسائي ١/١٥٥ من طريق الليث بن سعد، بلهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (۲۲۷٦٠) و(۲۷٤٠٤)، و«صحيح ابن حبان» (۲۳۳۱).

<sup>(</sup>٢) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لضعف الحسن بن يحيى الخُشَني.

وأخرجه ابن عدي في ترجمة الحسن بن يحيى من «الكامل» ٧٣٦/٢ من طريق هشام بن خالد الأزرق، بهذا الإسناد.

ولصلاته ﷺ في ثوب واحد متوشحاً به قد خالف بين طرفيه، شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (٣٦٠) ولفظه: "من صلى في ثوبٍ، فليخالف بين طرفيه"، وهو في "المسند" (٧٤٦٦).

وآخر من حديث عمر بن أبي سلمة عند البخاري (٣٥٤)، ومسلم (٥١٧).

وثالث من حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم (٥١٩)، وهو في «مسند أحمد» (١١٠٧٢) وانظر تتمة شواهده عنده.

ولقوله ﷺ: «نعم أصلي فيه. . . » شاهدٌ من حديث أم حبيبة السالف قبله.

وحدَّثنا أحمدُ بنُ عثمانَ بن حَكِيمٍ، حدَّثنا سُليمانُ بنُ عُبيدِ الله الرَّقِيُّ، قالا: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ عَمْرِو، عن عبدِ الملِك بن عُمَيرِ

عن جابر بن سَمُرةَ، قال: سألَ رجلٌ النَّبيَّ ﷺ: يُصلِّي في الثَّوبِ الذي يأتي فيه أهلَه؟ قال: «نَعَمْ، إلاَّ أَنْ يَرَى فيه شيئاً فيَغسِلَهُ»(١).

# ٨٤ ـ باب ما جاء في المَسْح على الخُفَّين

٥٤٣ حدَّثنا عَلِيُّ بنُ مُحمَّدٍ، حدَّثنا وَكِيعٌ، عن الأعمش، عن إبراهيمَ، عن هَمَّامِ بن الحارثِ، قال:

بالَ جَريرُ بنُ عبدِ الله ثُمَّ توضَّأَ ومَسَحَ على خُفَّيهِ، فقيلَ له: أتفعلُ لهذا؟ قال: وما يَمْنَعُنى؟ وقد رأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ يَفعَلُه (٢).

<sup>(</sup>۱) صحيح إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه، ومال الإمام أحمد وأبو حاتم إلى وقفه، وصححه مرفوعاً ابن حبان والبوصيري والذهبي في «السير» ٨/٣١٢.

وأخرجه أحمد في «مسنده» (۲۰۸۲۰) وابنه عبد الله (۲۰۹۲۰)، وأبو يعلى (۷۶۲۰) و (۷۶۲۰)، وابن أبي حاتم في «العلل» ۱/۱۹۲، وابن حبان في «صحيحه» (۲۳۳۳)، والطبراني (۱۸۸۱) من طريق عبيد الله بن عمرو، بهذا الإسناد.

وخالف عُبيدَ الله بن عمرو ثقتان، فروياه عن عبد الملك بن عمير موقوفاً، فقد أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٨٢، وابن المنذر في «الأوسط» ٢/ ١٥٧ من طريق أسباط ابن محمد، وأخرجه الطحاوي في «معاني الآثار» ٥٣/١ من طريق أبي عوانة الوضاح، كلاهما عن عبد الملك بن عمير، عن جابر موقوفاً.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (٣٨٧)، ومسلم (٢٧٢)، والترمذي (٩٣)، والنسائي ١/ ٨١ و٢/ ٧٣–٧٤ من طريق الأعمش، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (١٩١٦٨)، و«صحيح ابن حبان» (١٣٣٥).

وأخرجه أبو داود (١٥٤) من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير، والترمذي (٩٤) من طريق شهر بن حوشب، كلاهما عن جرير بن عبد الله، به.

قال إبراهيم: كان يُعجِبُهم حديثُ جَرِيرٍ؛ لأنَّ إسلامَه كان بعدَ نُزُولِ المائدةِ.

٥٤٤ حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ عبدِ الله بنِ نُميرٍ وعَلِيُّ بنُ مُحمَّدٍ، قالا: حدَّثنا وَكِيعُ<sup>(١)</sup> (ح)

وحدَّثنا أبو همَّامِ الوليدُ بن شُجَاعِ بن الوليد، حدَّثنا أبي وابنُ عُيَينةَ وابنُ أبي زائدةَ؛ جميعاً عن الأعمش، عن أبي وائلِ

عن حُذيفة: أنَّ رسولَ الله ﷺ توضَّأَ ومَسَحَ على خُفَّيهِ (٢).

٥٤٥ حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ رُمْحٍ، أخبرنا الليثُ بنُ سعدٍ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن سعيدٍ، عن سعيدٍ، عن سعدِ بن إبراهيمَ، عن نافع بن جُبيرٍ، عن عُروةَ بن المُغيرةِ بن شُعبةَ

عن أبيه المُغيرة بن شُعبة، عن رسول الله ﷺ: أنَّه خرجَ لحاجتِه، فاتَّبعَه المُغيرةُ بإداوةٍ فيها ماءٌ، حتَّى فَرَغَ مِن حاجتِه، فتوضَّأَ ومَسَحَ على الخُفَّين (٣).

<sup>(</sup>١) لهذا الإسناد ليس في (م)، وأشار المزي في «التحفة» (٣٣٣٥) إلى أنه ليس في سماعه ولم يذكره أبو القاسم بن عساكر في «أطرافه».

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. ابن أبي زائدة: هو يحيى بن زكريا، وأبو وائل: هو شقيق ابن سلمة.

وأخرجه مسلم (٢٧٣) (٧٣)، وأبو داود (٢٣)، والترمذي (١٣)، والنسائي ١/ ١٩ و٢٥ من طريق الأعمش، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٢٣٢٤١)، و«صحيح ابن حبان» (١٤٢٤).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (۱۸۲)، ومسلم (۲۷٤) (۷۵)، والنسائي ۸۲/۱ من طريق سعد بن إبراهيم، بلهذا الإسناد.

٥٤٦ حدَّثنا عمرانُ بن موسى اللَّيثيُّ، حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ سواءٍ، حدَّثنا سعيدُ بن أبي عَرُوبة، عن أيُّوبَ، عن نافع

عن ابن عُمرَ: أنّه رأى سعد بن مالكِ وهو يمسحُ على الخُفَّين، فقال: إنّكم لتَفعلُونَ ذٰلك؟! فاجتمعا عند عُمرَ، فقال سعدٌ لعُمرَ: أفْتِ ابنَ أخِي في المَسْحِ على الخُفَّين، فقال عُمرُ: كُنَّا(١) مع رسولِ الله ﷺ نَمسَحُ على خِفافِنا، لا نَرَى بذٰلكَ بأساً، فقال ابنُ عُمرَ: وإنْ جاءَ من الغائطِ؟ قال: نعَمْ(٢).

٥٤٧ حدَّثنا أبو مُصعَب المَدَنيُّ، حدَّثنا عبدُ المُهيمِن بنُ العبَّاس بن سَهْلِ السَّاعديُّ، عن أبيه

وأخرجه بنحوه مختصراً ومطولاً مسلم بإثر الحديث (٤٢١)، وأبو داود (١٤٩)، والنسائي ٢/١٦ من طريق عباد بن زياد، وأخرجه البخاري (٢٠٦)، ومسلم (٢٧٤) (٧٩) و (٨٠)، وأبو داود (١٥١)، والنسائي ٢/٣١ من طريق عامر الشعبي، كلاهما عن عروة بن المغيرة، به.

وأخرجه بنحوه مختصراً ومطولاً مسلم (۲۷٤) (۸۲) و(۸۳)، وأبو داود (۱۵۰)، والترمذي (۱۰۰)، والنسائي ۱/۷۲من طريق الحسن بن المغيرة بن شعبة، عن أبيه. وهو في «المسند» (۱۸۲۲٦)، و«صحيح ابن حبان» (۱۳۲۲).

<sup>(</sup>١) في (ذ): كنا ونحن.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. ومحمد بن سواء له في «صحيح البخاري» رواية عن سعيد بن أبي عروبة.

وأخرجه ابن خزيمة (١٨٤) من طريق محمد بن سواء، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد بإثر الحديث (٢٣٧) من طريق معمر، عن أيوب، به.

وأخرجه أحمد (٢٣٧) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، به.

وأخرجه بنحوه البخاري (٢٠٢)، والنسائي ٨٢/١ من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمٰن بن عوف، عن عبد الله بن عمر، به.

عن جَدِّه: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ مَسَعَ على الخُفَّينِ، وأَمَرَنا<sup>(١)</sup> بالمَسْح على الخُفَّينِ<sup>(٢)</sup>.

٥٤٨ حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ عبدِ الله بن نُمير، حدَّثنا عُمرُ بنُ عُبيدِ الطَّنافسيُّ، حدَّثنا عُمرُ بنُ المُثنَّى، عن عطاءِ الخُراسانيِّ

عن أنسِ بن مالكِ، قال: كنتُ مع رسولِ الله ﷺ في سَفَرٍ، فقال: «هل مِن ماءِ؟» فتوضَّأ ومَسَحَ على خُفَّيهِ، ثُمَّ لَحِقَ بالجيش، فأمَّهم (٣).

<sup>(</sup>١) في (ذ) و(م) و«مصباح الزجاجة» و«التحفة» (٤٨٠٠): أو أمرنا.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، عبد المهيمن بن العباس بن سهل بن سعد الساعدي ـ وإن كان فيه ضعف ـ متابع.

فقد أخرجه الطبراني (٥٨٩٥)، وابن السكن ـ كما في «نصب الراية» ١٦٧/١ ـ من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه قال: رأيت سهل بن سعد يبول بول الشيخ الكبير يكاد أن يسبقه قائماً، ثم توضأ ومسح على خفيه، فقلت: ألا تنزع لهذا؟ فقال: لا رأيت خيراً مني ومنك يفعل لهذا، رأيت رسول الله على يفعله. ونقل الزيلعي بإثره عن ابن دقيق العيد قوله: لهذا إسناد على شرط «الصحيحين».

وأخرجه الطبراني (٥٨١٧) من طريق عبد الله بن جعفر المديني، عن أبي حازم، به.

 <sup>(</sup>٣) حديث صحيح بغير لهذه السياقة، ولهذا إسناد ضعيف، عمر بن المثنى ضعيف، وعطاء الخراساني ـ وهو ابن أبي مسلم ـ لم يسمع من أنس لكنهما قد توبعا.

وأخرجه أبو يعلى (٣٦٥٧) و(٣٦٥٨) من طريق عمر بن عبيد الطنافسي، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن حبان (١٣١٨) من طريق أبي يعفور عبد الرحمٰن بن عبيد بن نسطاس قال: سألت أنس بن مالك عن المسح على الخفين، فقال: كان رسول الله يعسح عليهما. وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

٥٤٩ حدَّثنا عَلَيُّ بنُ مُحمَّدٍ، حدَّثنا وَكِيعٌ، حدَّثنا دَلْهَمُ بنُ صالحِ الكِنْديُّ، عن حُجَيرِ بنِ عبدِ الله الكِنْديُّ، عن ابنِ بُرَيدةَ

عن أبيه: أنَّ النَّجَاشيَّ أهدَى للنَّبيِّ ﷺ خُفَّينِ أسودينِ ساذَجَين، فَلَبسَهما، ثُمَّ توضَّأَ ومَسَحَ (١) عليهما (٢).

# ٨٥ ـ باب في مَسْح أعلى الخُفِّ وأسفله

٥٥٠ حدَّثنا هشامُ بن عمَّارٍ، حدَّثنا الوليدُ بنُ مُسلِمٍ، حدَّثنا ثورُ بنُ يزيدَ، عن رجاءِ بن حيوةَ، عن وَرَّادٍ كاتبِ المُغِيرةِ بن شُعبةَ

وأخرجه أبو داود (١٥٥)، والترمذي (٣٠٣٠) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وهو في «مسند أحمد» (٢٢٩٨١).

وسيأتي برقم (٣٦٢٠).

وأخرج البيهقي ١/ ٢٨٣ عن أبي عبد الله الحاكم، عن أبي العباس الأصم، عن العباس الدوري، عن عمر بن حفص بن غياث، عن أبيه، عن أبي إسحاق الشيباني، عن الشعبي، عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله على توضأ ومسح على خفيه، قال: فقال رجل عند المغيرة بن شعبة، يا مغيرة، ومن أين كان للنبي على خفان؟ قال: فقال المغيرة: أهداهما إليه النجاشي، قال البيهقي: ولهذا شاهد لحديث دلهم ابن صالح. قلنا: رجال إسناده ثقات كلهم.

قوله: «ساذجين» أي: لم يخالطهما لون آخر. قال صاحب «القاموس»: الساذج: معرب سادَه.

<sup>(</sup>١) هٰكذا في النسخ المطبوعة ونسخة على هامش (م)، وهو كذٰلك عند أبي داود والترمذي من طريق وكيع، وفي سائر أصولنا الخطية: ثم مسح عليهما، ولم يذكر الوضوء.

 <sup>(</sup>۲) حسن لغيره، ولهذا إسناد ضعيف، دلهم بن صالح الكِنْدي ضعيف،
 وحُجير بن عبد الله الكندي مجهول.

عن المُغِيرةِ بنِ شُعبةً: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ مَسَحَ أُعلَى الخُفِّ وَأُسفِلُهُ (١).

٥٥١ حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ المُصَفَّى الحِمْصيُّ، قال: حدَّثنا بَقِيّةُ، عن جَريرِ ابن يزيدَ، قال: حدَّثني مُنذِرٌ، قال: حدَّثني مُحمَّدُ بنُ المُنكَدِرِ

عن جابر، قال: مَرَّ رسولُ الله ﷺ برجلٍ يتوضَّأُ ويغسِلُ خُفَّيهِ، فقال بيَدِه، كأنَّه دَفَعَه: «إنَّما أُمرْتَ بالمَسْح» وقال رسولُ الله ﷺ بيَدِه هٰكذا: مِن أطرافِ الأصابع إلى أصلِ السَّاقِ، وخَطَّطَ بالأصابع (٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف، الوليد بن مسلم ـ وهو الدمشقي ـ يدلس تدليس التسوية، وقد عنعنه، ثم إن بين ثور بن يزيد وبين رجاء بن حيوة انقطاعاً، وانظر تمام الكلام عليه في «المسند» (۱۸۱۹۷).

وأخرجه أبو داود (١٦٥)، والترمذي (٩٧) من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: لهذا حديث معلول لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم، وسألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن لهذا الحديث، فقالا: ليس بصحيح، لأن ابن المبارك روى لهذا عن ثور، عن رجاء بن حيوة، قال: حُدَّثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي ﷺ، ولم يذكر فيه المغيرة.

<sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف جداً لضعف بقية \_ وهو ابن الوليد \_، وجرير بن يزيد \_ وهو البجلي \_، وجهالة منذر، وقال صاحب «التنقيح» كما في «نصب الراية» ١٨٠/١: كأنه ابن زياد الطائى، وقد كذبه الفلاس، وقال الدارقطنى: متروك.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (١١٣٥) من طريق بقية، به. ولم يذكر في إسناده منذراً.

ويغني عنه أحاديث الباب في المسح على الخفين.

تنبيه: هذا الحديث ليس في أصولنا الخطية، وهو في النسخ المطبوعة، وأشار المزي في «التحفة» (٣٠٨٤) إلى أنه ليس في سماعه ولم يذكره أبو القاسم بن عساكر في «أطرافه»، وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» ١٦٠/١: هو في بعض نسخ ابن ماجه دون بعض.

# ٨٦ ـ باب ما جاء في التوقيت في المَسْح للمُقيم والمُسافر

٥٥٢ حدَّثنا مُحمَّدُ بن بشَّارٍ، حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ جعفرٍ، حدَّثنا شُعبةُ، عن الحَكَم، قال: سمعتُ القاسمَ بنَ مُخَيمِرةَ، عن شُريح بن هانئ، قال:

سألتُ عائشةَ عن المَسْحِ على الخُفَين، فقالت: ائْتِ عَليّاً فسألتُه عن المَسْحِ فقال: فسَلْهُ، فإنَّه أعلمُ بذلكَ منِّي، فأتيتُ عَليّاً فسألتُه عن المَسْحِ فقال: كانَ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ يأمُرُنا أَنْ نَمْسَحَ: للمُقيمِ يوماً وليلةً، وللمُسافِرِ ثلاثةَ أيّامِ (۱).

٥٥٣ حدَّثنا عَلَيُّ بنُ مُحمَّدٍ، حدَّثنا وَكِيعٌ، حدَّثنا سفيانُ، عن أبيه، عن إبراهيمَ التَّيْميِّ، عن عَمْرو بنِ ميمونٍ

عن خُزَيمة بن ثابتٍ، قال: جعل رسولُ الله ﷺ للمُسافرِ ثلاثاً، ولو مَضَى السَّائلُ على مسألتِهِ لجعلَها خمساً (٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. الحكم: هو ابن عتيبة الكندي.

وأخرجه مسلم (٢٧٦)، والنسائي ١/٨٤ من طريق الحكم بن عتيبة، بهٰذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٧٤٨)، و«صحيح ابن حبان» (١٣٢٢).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، ولهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع بين عمرو بن ميمون، وخزيمة بن ثابت، والواسطة بينهما أبو عبد الله الجدلي ـ وهو ثقة ـ كما جاء في رواية عبد الرحمٰن بن مهدي وأبي نعيم الفضل بن دكين عند أحمد (٢١٨٧١)، ورواية عبد الرزاق عنده أيضاً (٢١٨٨١) ثلاثتهم عن سفيان الثوري، وكما جاء في رواية منصور بن المعتمر عن إبراهيم التيمي عند أحمد (٢١٨٥٧)، وإبراهيم التيمي قد صرح بسماعه لهذا الحديث من عمرو بن ميمون عند الترمذي في «العلل الكبير» ١/١٧٢، والبيهقي ١/٢٧٧ من طريق منصور بن المعتمر عنه. وإسناده صحيح.

٥٥٤ حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ بشَّارٍ، حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ جعفرٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ،
 عن سَلَمَة بن كُهيلٍ، قال: سمعتُ إبراهيمَ التَّيميَّ، يُحدِّثُ عن الحارثِ بنِ
 سُويدٍ، عن عَمْرو بنِ ميمونٍ

عن خُزَيمة بن ثابتٍ، عن النَّبيِّ ﷺ، قال: «ثلاثةُ أيَّامٍ» أحسِبُه قال: «وليالِيهنَّ للمُسافرِ في المَسْح على الخُفَّين»(١).

وقد صحح لهذا الحديث يحيى بن معين فيما نقله عنه الترمذي بإثر الحديث (٩٥)، وصححه الترمذي أيضاً وابن حبان، وصححه أبو زرعة الرازي فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في «العلل» ٢٢/١.

وقال البخاري: لا يصح عندي حديث خزيمة بن ثابت في المسح، لأنه لا يعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة بن ثابت، نقله عنه الترمذي في «علله» ١٧٣/١. وذٰلك لما أصَّله من اشتراط ثبوت اللقاء مع المعاصرة، وقد خولف في ذٰلك، وانظر تعليقنا على الحديث (٢١٨٥١) في «مسند أحمد».

وأخرجه الترمذي في «جامعه» (٩٥) من طريق سعيد بن مسروق الثوري، وفي «العلل الكبير» ١/٢٢-١٧٣ من طريق منصور بن المعتمر، كلاهما عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت، وهو في «المسند» (٢١٨٥٧).

وأخرجه أبو داود (١٥٧) من طريق شعبة، عن الحكم وحماد، عن إبراهيم، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت، وإبراهيم ـ وهو النخعي ـ لم يسمع الجدلي كما قال شعبة بن الحجاج فيما نقله عنه الترمذي في «الجامع» بإثر الحديث (٩٦). وانظر ما بعده.

وانظر ما بعده.

(١) حديث صحيح، ولهذا إسناد رجاله ثقات، لكنه منقطع كما بيناه في الحديث السابق، والحارث بن سويد لم يذكره إلا سلمة بن كهيل، عن إبراهيم التيمي.

وأخرجه أحمد (٢١٨٥٣) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وانظر تتمة تخريجه والكلام عليه فيه.

وانظر ما قبله.

٥٥٥ حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ وأبو كُرَيبٍ، قالا: حدَّثنا زيدُ بنُ الحُبَابِ، قال: حدَّثنا خمرُ بنُ عبدِ الله بنِ أبي خَثْعَمِ اليماميُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي كَثيرٍ، عن أبي سَلَمةَ

عن أبي هُريرة؛ قال: قالوا: يا رسولَ الله! ما الطُّهورُ على الخُفَّين؟ قال: «للمُسافرِ ثلاثةُ أيَّامِ ولياليهنَّ، وللمُقيم يومٌ وليلةٌ»(١).

٥٥٦ حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ بشَّارٍ وبِشرُ بنُ هلالِ الصَّوَّافُ، قالا: حدَّثنا عبدُ الوهَّابِ بنُ عبد المجيد، قال: حدَّثنا المُهاجِرُ أبو مَخْلَدٍ، عن عبدِ الرَّحمٰنِ ابن أبي بَكْرة

عن أبيه، عن النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّه رَخَّصَ للمُسافرِ، إذا توضَّأَ ولَبِسَ خُفَّيه ثُمَّ أحدثَ وُضُوءاً، أَنْ يَمْسَحَ ثلاثةَ أَيَّامٍ وليالِيهنَّ، وللمُقيمِ يوماً ولَيلةً (٢).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح. عمر بن عبد الله بن أبي خثعم \_ وإن كان ضعيفاً \_ متابع.

وأخرجه الترمذي في «العلل الكبير» ١/ ١٧١ عن محمد بن حميد الرازي، عن زيد بن حباب، بهذا الإسناد. وقال بإثره: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: عمر بن أبي خثعم منكر الحديث ذاهب. وضعف حديث أبي هريرة في المسح.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١٧٩/١ عن وكيع، عن جرير بن حازم، عن أيوب السختياني، عن أبي زرعة بن عمرو، عن أبي هريرة به. ولهذا إسناد صحيح.

وأخرجه ابن عدي في ترجمة سعيد بن أبي راشد من «الكامل» ٣/ ١٢٢٥ من طريق سعيد بن أبي راشد، عن عطاء، عن أبي هريرة.

 <sup>(</sup>۲) صحيح لغيره، ولهذا إسناد حسن من أجل المهاجر بن مُخلد أبي مخلد،
 فهو حسن الحديث.

قد روى عنه جمع، وقال ابن معين: صالح، وقال الساجي: صدوق، وذكره ابن حبان في «الثقات».

#### ٨٧ ـ باب ما جاء في المَسْح بغير توقيت

٥٥٧ حدَّثنا حَرْملةُ بنُ يحيى وعَمْرُو بنُ سَوَّادٍ المِصْرِيَّانِ، قالا: حدَّثنا عبدُ الله بنُ وَهْبٍ، أخبرنا يحيى بنُ أَيُّوبَ، عن عبدِ الرَّحمٰنِ بن رَزينٍ، عن مُحمَّدِ بن يزيد بن أبي زيادٍ، عن أَيُّوبَ بن قَطَنِ، عن عُبادةَ بن نُسَيِّ

عن أُبَيِّ بن عِمارَةَ، وكانَ رسولُ الله ﷺ قد صلَّى في بَيْتِه القِبْلَتَين كِلتيهما، أَنَّه قال لرسولِ الله ﷺ: أَمْسَحُ على الخُفَّينِ؟ قال: «نَعَمْ» قال: يوماً؟ قال: «ويومَيْن» قال: وثلاثاً؟ حتَّى بَلَغَ سبعاً، قال له: «وما بدا لك»(١).

<sup>=</sup> وأخرجه الشافعي في «مسنده» ١/ ٣٢، وابن أبي شيبة ١/ ١٧٩، وابن الجارود (٨٧)، وابن خزيمة (١٩٤)، وابن حبان (١٣٢٤)، والدارقطني ١/ ١٩٤، والبيهقي ١/ ٢٧٦ و٢٨٢، والبغوي في «شرح السنة» (٢٣٧) من طرق عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، بهذا الإسناد.

تنبيه: لهذان الحديثان (٥٥٥) و(٥٥٦) ليسا في أصولنا الخطية، وهما في النسخ المطبوعة، وذكرهما المزي في «التحفة» (١٥٤١٤) و(١١٦٩٢) وأشار إلى أنهما ليسا في سماعه ولم يذكرهما أبو القاسم بن عساكر في «أطرافه».

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف جداً لجهالة عبد الرحمٰن بن رَزين ومحمد بن يزيد بن أبي زياد وأيوب بن قَطَن، على اختلاف في إسناده كما قال أبو داود في «سننه». وقال الدارقطني في «سننه»: هذا الإسناد لا يثبت، وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافاً كثيراً، وعبد الرحمٰن ومحمد بن يزيد وأيوب بن قطن مجهولون كلهم. وانظر «الوهم والإيهام» لابن القطان ٣٢٣/٣٢٠.

وقال الإمام النووي في «خلاصة الأحكام» ١٢١/١: اتفقوا على ضعفه واضطرابه.

وأخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» ١/ ٧٩، والدارقطني (٧٦٥)، والطبراني في «الأوسط» (٣٤٠٨) و«الكبير» (٥٤٦)، والبيهقي ٧/ ٢٧٨–٢٧٩ من طريق يحيى ابن أيوب، به.

٥٥٨ حدَّثنا أحمدُ بنُ يُوسُفَ السُّلَميُّ، حدَّثنا أبو عاصم، قال: حدَّثنا حَيْوةُ بنُ شُريحٍ، عن يزيدَ بن أبي حَبيبٍ، عن الحَكَم بن عبدِ الله البَلَويُّ، عن عُلَيّ بن رباحِ اللَّخْميِّ

عن عُقبة بن عامر الجُهنيِّ، أنَّه قَدِمَ على عُمرَ بنِ الخَطَّابِ من مِصْرَ، فقال: مُنذ كم لم تَنزِعْ خُفَّيك؟ قال: مِن الجُمُعةِ الى الجُمُعةِ، قال: أصبْتَ السُّنَةُ (١).

وأخرجه أبو داود (۱۵۸) ـ ومن طريقه البيهقي ۲۷۹/۱ ـ من طريق عمرو بن
 الربيع، عن يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمٰن بن رزين، عن محمد بن يزيد، عن
 أيوب بن قطن، عن أبي بن عمارة، ليس فيه عبادة بن نسي.

وأخرجه الطحاوي ٧٩/١، والحاكم ١٧٠/١، والبيهقي ٢٧٩/١ من طريق سعيد بن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمٰن بن رزين، عن محمد بن يزيد، عن عبادة، عن أُبيّ به، وليس فيه أيوب بن قطن.

(۱) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن من أجل الحكم بن عبد الله البَلَوي، والصواب في اسمه عبد الله بن الحكم كما سماه عمرو بن الحارث وابن لهيعة والليث بن سعد ومفضل بن فضالة، عن يزيد بن أبي حبيب عند الدارقطني (٧٥٦)، وعبد الله بن الحكم وثقه ابن معين وابن حبان، ولم يرو عنه إلا يزيد بن أبي حبيب فمثله حسن الحديث، وهو متابع.

وأخرجه الدارقطني (٧٥٦) و(٧٦٦)، والبيهقي ١/ ٢٨٠ من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن الحكم البلوي، عن علي بن رباح، عن عقبة، به.

وأخرجه الدارقطني (٧٥٧)، والبيهقي ١/ ٢٨٠ من طريق بشر بن بكر، عن موسى بن عُلَيّ بن رباح، عن أبيه، عن عقبة بن عامر، به. وقال الدارقطني: صحيح الإسناد.

وأخرجه الدارقطني (٧٦٧) من طريق يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن علي بن وباح علي بن رباح أحداً.

# ٨٨ ـ باب ما جاء في المَسْح على الجَوْربينِ والنَّعْلينِ

٥٥٩ حدَّثنا عَليُّ بنُ مُحمَّدٍ، حدَّثنا وَكِيعٌ، حدَّثنا سفيانُ، عن أبي قيسِ الأوديِّ، عن الهُزَيلِ بن شُرَحبِيلِ

عن المُغيرةِ بن شُعبةَ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ توضَّأَ ومَسَحَ على الجَوْرَبَينِ والنَّعْلَين (١).

وأخرجه أبو داود (١٥٩)، والترمذي (٩٩)، والنسائي في «الكبرى» (١٣٠) من طريق أبي قيس الأودي، عن هزيل بن شرحبيل، عن المغيرة بن شعبة. وهو في «مسند أحمد» (١٨٢٠٦)، و«صحيح ابن حبان» (١٣٣٨).

وأخرجه أبو بكر الإسماعيلي في «معجم شيوخه» ٧٠٣/٢-٧٠٤ (الترجمة واخرجه أبو بكر الإسماعيلي في «معجم شيوخه» ٢٠٣/٢) من طريق داود بن أبي هند، عن أبي العالية الرياحي، عن فضالة بن عمرو الزهراني، وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» ١٤/٤ (٧٨٦) من طريق سعيد بن عبد الرحمٰن ـ وهو البصري أخو أبي حرة ـ عن محمد بن سيرين، عن عمرو بن وهب الثقفي، كلاهما (فضالة وعمرو) عن المغيرة بن شعبة، به. ولفظ حديث عمرو: رأيت رسول الله علي العمامة والجوربين والخفين.

وفي الباب عن ثوبان مولى رسول الله ﷺ قال: بعث رسول الله ﷺ سرية، فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي ﷺ شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، أخرجه أحمد (٢٢٣٨٣)، وإسناده صحيح. والتساخين: ما يسخّن به القدم من خفّ وجورب ونحوه، انظر «غريب الحديث» للخطابي ٢/ ٦١.

تنبيه: هذا الحديث ليس في أصولنا الخطية، وهو في النسخ المطبوعة، وذكره المزي في «التحفة» (١٠٦١٠) وأشار إلى أنه ليس في سماعه ولم يذكره أبو القاسم ابن عساكر في «أطرافه».

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، رجاله ثقات ولم ينفرد به أبو قيس الأودي ـ وهو عبد الرحمٰن ابن ثروان ـ بل تابعه فضالة بن عمرو ـ ويقال: عمير ـ الزهراني، وعمرو بن وهب الثقفى، وقد صححه الترمذي وابن حبان وابن التركماني.

٥٦٠ حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ يحيى، حدَّثنا مُعَلَّى بنُ منصورٍ وبِشْرُ بن آدَمَ، قالا: حدَّثنا عيسى بن يُونُسَ، عن عيسى بن سِنانٍ، عن الضَّحَّاكِ بنِ عبد الرَّحمٰن ابنِ عَرْزَبٍ

# عن أبي موسى الأشعريِّ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ توضَّأَ ومَسَحَ على

= وعن بلال بن رباح عند الطبراني في «الكبير» كما في «نصب الراية» للحافظ جمال الدين الزيلعي ١/١٨٥-١٨٦ من طريق ابن أبي شيبة، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن الحكم، عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن بلال قال: كان رسول الله على يسمح على الخفين والجوربين. قال الحافظ ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» ١/ ٨٢: ورجاله ثقات.

وثبت المسح على الجوربين عن عدد من الصحابة.

فعن أنس بن مالك، أخرجه عبد الرزاق (۷۷۹) عن معمر، وابن أبي شيبة ١/ ١٨٨ من طريق هشام، كلاهما عن قتادة، عنه. وإسناده صحيح.

وعن أبي مسعود، عند عبد الرزاق (۷۷۷)، وابن أبي شيبة ١٨٨/١ من طريق همام بن الحارث، وعبد الرزاق (٧٧٤) من طريق خالد بن سعد وابن أبي شيبة ١٨٩/١ من طريق أبي وائل، ثلاثتهم عن أبي مسعود الأنصاري، وإسناده صحيح.

وعن عبد الله بن مسعود، عن عبد الرزاق (٧٨١) من طريق إبراهيم النخعي أن ابن مسعود كان يمسح على خفيه ويمسح على جوربيه، وإبراهيم النخعي مراسيله عن ابن مسعود صحيحة، قال ابن رجب في «شرح العلل» ٢٩٤/ بعد ذكره ما رواه الترمذي من كلام إبراهيم النخعي: أنه كان إذا أرسل، فقد حدثه به غير واحد، وإن أسند لم يكن عنده إلا عمن سماه. قال ابن رجب: ولهذا يقتضي ترجيح المرسل على المسند، لكن عن النخعي خاصة فيما أرسله عن ابن مسعود خاصة.

وعن علي بن أبي طالب عند ابن أبي شيبة ١٨٩/١، وابن المنذر في «الأوسط» ١/٢٦١ من طريق عمرو بن حريث المخزومي، عنه. وإسناده صحيح.

وعن البراء بن عازب عند عبد الرزاق (٧٧٨)، وابن أبي شيبة ١٨٩/١، وابن المنذر ١٨٩/١، وإسناده صحيح.

الجَورَبَينِ والنَّعْلَين. قال المُعَلَّى في حديثِه: لا أعلَمُه إلا قال: والنَّعْلَين (١).

#### ٨٩ ـ باب ما جاء في المَسْح على العِمامة

٥٦١ حدَّثنا هشامُ بنُ عمَّارِ، حدَّثنا عيسى بنُ يُونُسَ، عن الأعمش، عن الأعمش، عن الحَكَمِ، عن عبدِ الرَّحمٰنِ بنِ أبي ليلي، عن كَعْبِ بن عُجْرة

عن بلالٍ: أنَّ رسولَ الله ﷺ مَسَحَ على الخُفَّين والخِمارِ (٢).

وأخرجه بنحوه العقيلي في «الضعفاء» ٣/٣٨٣ من طريق عيسى بن سنان، به. وانظر ما قبله.

تنبيه: لهذا الحديث ليس في أصولنا الخطية، وهو في النسخ المطبوعة، وذكره المزي في «التحفة» (٩٠٠٧) وقال: لهذا الحديث في رواية الأسداباذي عن المقومي، ولم يذكره أبو القاسم.

(۲) حدیث صحیح، ولهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشیخین إلا هشام بن
 عمار، ففیه کلام ینزله عن رتبة الثقة، وهو متابع. الحکم: هو ابن عتیبة.

وأخرجه مسلم (٢٧٥)، والترمذي (١٠١)، والنسائي ٧٥/١ من طريق الأعمش، بهٰذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٢٣٨٨٤).

وأخرجه أحمد (٢٣٨٩٨) من طريق الأعمش، والنسائي ٧٦/١ من طريق شعبة، كلاهما عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى، عن بلال به، ليس فيه كعب بن عجرة، وابن أبي ليلى لم يدرك بلالاً.

وأخرجه أحمد (٢٣٩١٥) من طريق زائدة بن قدامة، والنسائي ٧٥-٧٦ من طريق زائدة وحفص بن غياث، كلاهما عن الأعمش، عن الحكم، عن عبد الرحمٰن=

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لضعف عيسى بن سنان ـ وهو القَسْملي الحنفي ـ.

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٩٧/١ من طريق معلى بن منصور وحده، بهٰذا الإسناد.

٥٦٢ حدَّثنا دُحَيمٌ، حدَّثنا الوليدُ بنُ مُسلم، حدَّثنا الأوزاعيُّ (ح)

وحدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ مُصعَبِ<sup>(١)</sup>، حدَّثنا الأوزاعيُّ، حدَّثنا يحيى بنُ أبي كَثيرٍ، حدَّثني أبو سَلَمة، عن جعفرِ بن عَمْرو<sup>(٢)</sup>

عن أبيه، قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ يَمْسَحُ على الخُفَينِ والعِمَامة (٣).

٥٦٣ حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا يُونُسُ بنُ مُحمَّدِ، عن داوُدَ بن أبي الفُرَات، عن مُحمَّدِ بن زيدِ، عن أبي شُريحٍ، عن أبي مُسلم مولَى زيدِ ابن صُوحانَ، قال:

<sup>=</sup> ابن أبي ليلى، عن البراء بن عازب، عن بلال. فصار البراء مكان كعب بن عجرة. وليس فيه ذكر المسح على الخمار.

وأخرجه بنحوه أبو داود (١٥٣) من طريق أبي عبد الرحْمن السلمي عبد الله بن حبيب، عن بلال.

قوله: «الخمار» هو العمامة، وسُميت العمامة خماراً لأنها تخمر الرأس، أي: تغطيه.

<sup>(</sup>۱) إسناد أبي بكر بن أبي شيبة ليس في (س) و(م)، وهو في النسخ المطبوعة، وذكره المزي في «التحفة» (۱۰۷۰۱) ولم يذكر إسناد دحيم، وقال: حديث ابن ماجه ليس في الرواية ولم يذكره أبو القاسم.

<sup>(</sup>۲) سقط من (س) و(م) جعفر، فصار الحديث من رواية أبي سلمة عن عمرو ابن أمية، دون واسطة، والمثبت من النسخ المطبوعة ومن «التحفة» (۱۰۷۰۱)، وهو الصواب في حديث محمد بن مصعب كما عند ابن أبي شيبة في «المصنف» / ۲۳/، وأحمد في «المسند» (۱۷۲٤٥).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (٢٠٥)، والنسائي ١/ ٨١ من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جعفر بن عمرو، عن أبيه. ولم يذكر النسائي في روايته العِمامة. وهو في «مسند أحمد» (١٧٦١٦)، و«صحيح ابن حبان» (١٣٤٣).

كنتُ مَعَ سَلْمانَ، فرأى رجلاً يَنزِعُ خُفَّيهِ للوُضوءِ، فقال له سَلْمانُ: امسَحْ على خُفَّيكَ وعلى خِمارِكَ وبناصيتِكَ، فإنِّي رأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ على الخُفَّينِ والخِمَارِ (١).

٥٦٤ حدَّثنا أبو طاهرٍ أحمدُ بنُ عَمْرو بن السَّرْح، حدَّثنا عبدُ الله بنُ وَهْبٍ، حدَّثنا معاويةُ بنُ صالحٍ، عن عبد العزيزِ بن مُسلِمٍ، عن أبي مَعْقِلٍ

عن أنسِ بن مالكِ، قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ توضَّأ وعليه عِمَامةٌ قِطْريَّةٌ، فأدخلَ يَدَهُ مِن تحتِ العِمَامة، فمَسَحَ مُقَدَّمَ رأسِه، ولم يَنْقُض العِمَامة (٢).

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) المرفوع منه صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي شريح وأبي مسلم. وأخرجه أبو داود الطيالسي (٦٥٦)، وابن أبي شيبة ٢/٢١–٢٣ و١٧٨، وأحمد (٢٣٧١٧)، والترمذي في «العلل» ١/١٨١–١٨٢، وابن حبان (١٣٤٤) و(١٣٤٥)، والطبراني (٦١٦٤) ـ (٦١٦٦) من طرق عن داود بن أبي الفرات، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف لجهالة عبد العزيز بن مسلم ـ وهو المدني ـ وشيخِه أبي معقل. وأخرجه أبو داود (١٤٧) عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. قوله: «قطرية» بكسر القاف وتشديد الياء، نسبة إلى قَطَر بفتحتين. قاله السندي.

تنبيه: هذه الأحاديث الثلاثة (٥٦٢-٥٦٤) ليست في (ذ)، والحديثان (٥٦٣-٥٦٤) ليسا في (س) و(م)، وهي في النسخ المطبوعة، وقال المزي عن الأول منها في «التحفة» (١٠٧٠١): ليس في الرواية ولم يذكره أبو القاسم. وقال عن الثاني منها (٤٥١١): ليس في السماع ولم يذكره أبو القاسم. وسكت عن الثالث، فاستدرك ابن حجر في «النكت الظراف» (١٧٢٥) وذكر عن أبي زرعة ابن العراقي أنه لم يره في نسخته من ابن ماجه، ثم قال ابن حجر: سقط من رواية ابن القطان، وثبت في رواية غيره.

## [أبواب التيمم]

## · ٩- باب ما جاء في التيمم<sup>(١)</sup>

٥٦٥ حدَّثنا محمَّدُ بن رُمحٍ، حدَّثنا الليثُ بن سعدٍ، عن ابن شهابٍ، عن عُبيد الله بن عبدِ الله

عن عمّار بن ياسر، أنَّه قال: سَقَطَ عِقدُ عائشة، فتخَلَّفَتْ لالتماسِه، فانطلق أبو بكر إلى عائشة فتغَيَّظَ عليها في حَبْسِها النَّاسَ، فأنزلَ الله عزَّ وجلَّ الرُّخصة في التَّيمُّم، قال: فمسَحْنا يومئذ إلى المَناكب، فانطلق أبو بكر إلى عائشة فقال: ما علمْتُ إنَّكِ لَمُباركة لاً .

<sup>(</sup>١) في النسخ المطبوعة: باب ما جاء في السبب، وأُقحم فيها قبله بين حاصرتين: أبواب التيمم.

<sup>(</sup>۲) حديث صحيح، ولهذا إسناد رجاله ثقات، لكنه منقطع، لأن عُبيد الله بن عبد الله \_ وهو ابن عتبة \_ لم يدرك عماراً كما قال المزي في «تحفة الأشراف» (١٠٣٣٦٣)، وقد جاء متصلاً بذكر ابن عباس بينهما من طريق صالح بن كيسان وغيره عن الزهري كما سيأتي في التخريج.

وأخرجه منقطعاً أبو داود (٣١٨) و(٣١٩) من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، بهذا الإسناد. وستأتي طريق يونس لهذه عند المصنف برقم (٥٧١).

وهو في «مسند أحمد» (۱۸۸۸۸) و(۱۸۸۹۳).

وأخرجه موصولاً أبو داود (٣٢٠)، والنسائي ١٦٧/١ من طريق صالح بن كيسان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن عمار. وهو في =

٥٦٦ حدَّثنا مُحمدُ بن أَبي عُمَرَ العَدَنيُّ، حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن عَمرِو، عن الزُّهريِّ، عن عُبَيد الله بن عَبد الله، عن أَبيه

عن عَمَّار، قال: تَيَمَّمنَا مع رسولِ الله ﷺ إلى المَناكب(١).

٥٦٧ حدَّثنا يعقوبُ بن حُميد بن كاسبٍ، حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ أَبي حازم (ح)

وحدَّثنا أبو إسحاقَ الهَرَويُّ، حدَّثنا إسماعيلُ بن جَعفَرٍ؛ جميعاً عن العَلاء، عن أبيه

عن أَبِي هُرَيرةَ، أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «جُعِلَتْ لَيَ الأرضُ مسجداً وطَهُوراً»(٢).

= «المسند» (۱۸۳۲۲) وسيأتي موصولاً عند المصنف في الحديث التالي من طريق الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبيه، عن عمار.

قال أبو حاتم وأبو زرعة فيما نقله عبد الرحمٰن بن أبي حاتم في «العلل» ١/ ٣٢: إن الصحيح طريق عبيد الله بن عبد الله، عن أبيه، عن عمار، وإن طريق عبيد الله، عن ابن عباس، عن عمار خطأ. لكن النسائي قال في «سننه الكبرى» بإثر الحديث (٢٩٧): كلاهما محفوظٌ.

(١) إسناده صحيح. عمرو: هو ابن دينار.

وأخرجه النسائي ١/ ١٦٨ من طريق مالك بن أنس، عن الزهري، بهذا الإسناد.

وهو في «صحيح ابن حبان» (١٣١٠).

وانظر ما قبله.

قال البغوي في «شرح السنة» ١١٤/٢: وما روي عن عمار أنه قال: تيممنا إلى المناكب، فهو حكاية فعله، ولم ينقله عن رسول الله ﷺ، كما حكى عن نفسه التمعك في حالة الجنابة، فلما سأل النبي ﷺ وأمره بالوجه والكفين (سيأتي برقم ٥٦٩)، انتهى إليه، وأعرض عن فعله.

(۲) حدیث صحیح، ولهذا إسناد قوي من جهة أبي إسحاق الهروي ـ وهو
 إبراهیم بن عبد الله بن حاتم ـ وقد توبع.

٥٦٨ حدثنا أبو بكر بن أبي شَيبَةَ، حَدَّثنا أبو أُسامةَ، عن هشام بنِ عُروةَ، عن أَبيه

عن عائشة: أنّها استعارَتْ مِن أسماءَ قلادَةً، فَهلكَت، فَأَرسَلَ النبيُّ ﷺ أُناساً في طَلَبِها، فَأَدركَتْهُمُ الصَّلاةُ، فَصَلَّوْا بغَير وُضُوءٍ، فلمَّا أَتَوُا النبيَّ ﷺ شَكَوْا ذٰلكَ إليه، فنزلَتْ آيةُ التَّيَمُّم، فقال أُسَيدُ ابنُ حُضَيرٍ: جَزَاكِ الله خَيراً، فَوالله ما نَزَلَ بكِ أَمرٌ قَطُّ إلاَّ جَعَلَ اللهُ لَكِ منه مَخرَجاً، وجعلَ للمُسلمينَ فيه بَركةً (١).

# ٩١\_ باب ما جاء في التيمُّم ضربةً واحدةً

٥٦٩ حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ بشَّارٍ، حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ جعفرٍ، حدَّثنا شُعبَةُ، عن الحَكَم، عن ذَرِّ، عن ابنِ عَبدِ الرَّحمٰن بن أَبزَى

وأخرجه مسلم (٥٢٣) (٥)، والترمذي (١٦٣٥) من طريق إسماعيل بن جعفر،
 بهذا الإسناد \_ وروايتهما مطولة بذكر الخمسة الأمور التي اختُصَّ بها النبي ﷺ دون الأنبياء.

وهو في «مسند أحمد» (٩٣٣٧)، و«صحيح ابن حبان» (٢٣١٣)،

تنبيه: الأحاديث الثلاثة (٥٦٥-٥٦٧) ليست في (م)، وأشار في حاشية (س) إلى ذلك، فقال: هي في بعض النسخ فقط وهي صحيحة

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة.

وأخـرجـه البخـاري (٣٣٦)، ومسلـم (٣٦٧) (١٠٩)، وأبـو داود (٣١٧)، والنسائي ١/١٧٢ من طريق هشام بن عروة، بلهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٣٣٤)، ومسلم (٣٦٧) (١٠٨)، والنسائي ١٦٣/١-١٦٤ من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة مطولًا بنحوه.

وهو في «مسند أحمد» (٢٤٢٩٩)، و«صحيح ابن حبان» (١٧٠٩).

عن أبيه: أنَّ رجلاً أتَى عُمرَ بنَ الخطَّاب، فقال: إنِّي أَجنبْتُ فلم أَجدِ الماء، قال عُمرُ: لا تُصَلِّ، فقالَ عمَّارُ بنُ ياسرِ: أَما تَذكُرُ، فلم أَجدِ الماء، قال عُمرُ: لا تُصَلِّ، فقالَ عمَّارُ بنُ ياسرِ: أَما تَذكُرُ، يا أَميرَ المُؤمنينَ إذْ أنا وأَنتَ في سَريَّةٍ، فَأَجنَبْنا فلم نَجدِ الماء، فأمَّا أنتَ فلم تُصلِّ، وأمَّا أنا فتمَعَّكْتُ في التُّراب فَصَلَّيْتُ، فلمَّا أَتيتُ (١) النبيُّ النبيُّ عَلَيْتُ، فذكرتُ ذلكَ له، فقال: "إنَّما كان يكفيكَ» وضربَ النبيُ النبيُّ بيَديْهِ إلى الأرضِ، ثم نفخَ فيهما، ومسَحَ بهما وجهة وكَفَيْه (٢).

وأخرجه البخاري (٣٣٨) و(٣٣٩)، ومسلم (٣٦٨) (١١٢) و(١١٣)، وأبو داود (٣٦٨)، والنسائي ١٦٩/١ و١٧٠ من طريق شعبة، بهذا الإسناد. وقرن شعبة عند مسلم والنسائي في الموضع الثاني بالحكم سلمة بن كهيل. وفي رواية النضر عن شعبة عند البخاري (٣٣٩)، ومسلم (٣٦٨) (١١٣) عن الحكم: أنه سمعه أيضاً من ابن عبد الرحمٰن بن أبزى دون واسطة.

وهو في «مسند أحمد» (۱۸۳۳۲)، و«صحيح ابن حبان» (۱۳۰٦).

وأخرجه أبو داود (٣٢٤) و(٣٢٥)، والنسائي ١٦٥/١ من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل، عن ذر، به.

وأخرجه أبو داود (٣٢٧)، والترمذي (١٤٤)، والنسائي في «الكبرى» (٣٠٢) من طريق عزرة بن عبد الرحمٰن بن زرارة، عن سعيد بن عبد الرحمٰن، عن أبيه، عن عمار: أن النبي ﷺ أمره بالتيمم للوجه والكفين. وهو في «المسند» (١٨٣١٩).

وأخرجه أبو داود (٣٢٢)، والنسائي ١٦٨/١ من طريق سفيان الثوري، عن سلمة بن كُهيل، عن أبي مالك \_ وقرن النسائي به عبد الله بن عبد الرحمٰن بن أبزى \_ عن عبد الرحمٰن بن أبزى، به. وانفرد سفيان في هذا الحديث فسمى ابن عبد الرحمٰن ابن أبزى: عبد الله، والصواب أنه من رواية أخيه سعيد بن عبد الرحمٰن. وهو في «المسند» (١٨٨٨٢).

<sup>(</sup>١) في (م): أتينا.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. الحكم: هو ابن عتيبة، وذر: هو ابن عبد الله المُرْهِبي، وابن عبد الله المُرْهِبي، وابن عبد الرحمٰن: اسمه سعيد.

٥٧٠ حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةً، حدَّثنا حُميدُ بنُ عَبدِ الرَّحمٰن، عن
 ابن أبي ليلى، عن الحَكَم وسَلَمةَ بن كُهيلٍ

أَنَّهُما سَأَلَا عَبدَ الله بنَ أَبِي أُوفى عن التَّيمُّم، فقال: أَمرَ النبيُّ عَمَّاراً أَن يفعلَ لهكذا، وضَرَبَ بيَدَيْه إلى الأرض ثم نَفَضَهما، ومَسَحَ على وجهه. قال الحَكَمُ: ويَدَيْه، وقال سَلَمةُ: ومِرْفَقَيه (١).

## ٩٢ باب في التيمُّم ضَرْبتين

٥٧١ حدَّثنا أبو الطَّاهر أَحمدُ بنُ عَمْرو بن السَّرْح المِصْريُّ، حدَّثنا عَبدُ الله ابنُ وَهْبٍ، أخبرنا يُونسُ بنُ يزيدَ، عن ابن شِهابٍ، عن عُبيدِ الله بن عَبد الله

= وأخرجه أبو داود (٣٢٣) من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، عن سلمة ابن كهيل، عن ابن أبزى، عن عمار، ولم يذكر أبا مالك.

وكان سلمة يذكر في حديثه المسح إلى الذراعين أو المرفقين، فقال له منصور ذات يوم كما في رواية أبي داود (٣٢٥): انظر ما تقول، فإنه لا يذكر الذراعين غيرُك. قلنا: ورواية سلمة هذه في الذراعين أو المرفقين شاذة.

وأخرجه البخاري (٣٤٧)، ومسلم (٣٦٨) (١١٠) و(١١١)، وأبو داود (٣٢١)، والنسائي ١/١٧٠-١٧١ من طريق شقيق بن سلمة عن أبي موسى الأشعري عن عمار بن ياسر. وهو في «المسند» (١٨٣٢٨).

(۱) حدیث صحیح لغیره، ولهذا إسناد ضعیف لضعف ابن أبي لیلی ـ وهو محمد بن عبد الرحمٰن ـ فهو ضعیف سیئ الحفظ. قال ابن أبي حاتم في «العلل» (٤): سألت أبا زرعة عن حدیث رواه ابن أبي لیلی، عن سلمة والحکم، عن ذر، عن ابن أبي أوفی، عن النبي ﷺ في التيمم. فقال: هذا خطأ، وإنما الصحیح: سلمة والحکم، عن ذر، عن ابن أبزي، عن عمار. قلنا: هو الحدیث السالف.

والحديث أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٥٦٣٢) من طريق عثمان بن أبي شيبة، بهٰذا الإسناد.

تنبيه: هٰذا الحديث ليس في (م).

عن عَمَّار بن ياسر حينَ تَيَمَّمُوا مع رسولِ الله ﷺ، فأمرَ المُسلمينَ فَضَرَبُوا بأَكُفِّهِمُ التُّرابَ ولم يَقبِضُوا منَ التُّرابِ شَيئًا، فَمَسَحُوا بؤُجُوهِهم (١) مَسْحةً واحدَةً، ثم عَادُوا فَضَرَبُوا بأَكُفِّهمُ الصَّعيدَ مَرةً أُخرى فَمَسَحُوا بأَيديهم (٢).

## ٩٣ باب في المجروح تُصيبه الجنابةُ فيخاف على نفسه إنِ اغتسلَ

٥٧٢ حدَّثنا هشامُ بنُ عَمَّارٍ، حدَّثنا عبدُ الحَميد بنُ حَبيبِ بنِ أَبي العشرينَ، حدَّثنا الأوزاعيُّ، عن عطاءِ بن أَبي رباحٍ، قال:

سمعتُ ابنَ عبَّاسٍ يُخبِرُ: أَنَّ رَجُلاً أَصابَهُ جُرْحٌ في رَأْسِه، على عَهْدِ رسولِ الله ﷺ، ثُمَّ أَصابَهُ احتلامٌ، فَأُمِرَ بالاغتسال، فاغتسلَ، فَكُنَّ فماتَ، فَبَلَغَ ذٰلكَ النبيَّ ﷺ فقال: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ، أَوَلَمْ يَكُنْ شِفاءَ العِيِّ السُّؤالُ» (٣).

<sup>(</sup>١) في (س): وجوههم.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، ولهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع كما بيناه عند الرواية السالفة برقم (٥٦٥).

<sup>(</sup>٣) حديث حسن، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع فإن الأوزاعي ـ وهو عبد الرحمٰن بن عمرو ـ لم يسمع لهذا الحديث من عطاء كما صرّح بذلك في بعض الروايات.

وأخرجه أبو داود (٣٣٧) من طريق محمد بن شعيب بن شابُور، عن الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح، أنه سمع عبد الله بن عباس. وهو في «مسند أحمد» (٣٠٥٦) عن أبي المغيرة الخولاني، عن الأوزاعي قال: بلغني أن عطاء بن أبي رباح...

قال عَطَاءٌ: وبَلَغَنا أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لَو غَسَلَ جَسَدَه وتَرَكَ رَأْسَه حيثُ أَصابَه الجراحُ»(١).

## ٩٤ باب ما جاء في الغُسْل من الجَنابة

٥٧٣ حدَّثنا أبو بكر بنُ أَبِي شيبةَ وعَليُّ بنُ مُحمَّدٍ، قالا: حدثنا وكيعٌ، عن الأعمش، عن سالمِ بن أَبِي الجَعْد، عن كُرَيبٍ مولَى ابن عبَّاسٍ، حدَّثنا ابنُ عبَّاسٍ

= وأخرجه الحاكم ١٧٨/١ من طريق بشر بن بكر التَّنيِّسي، عن الأوزاعي، حدثنا عطاء بن أبي رباح، وبشر ـ وإن كان ثقة ـ يغرب، وقد تفرد من بين أصحاب الأوزاعي الثقات بذكر التصريح بالسماع.

وأخرجه بنحوه ابن الجارود في «المنتقى» (١٢٨)، وصححه ابن خزيمة (٢٧٣)، وابن حبان (١٣١٤)، والحاكم ١٦٥/١، والبيهقي ٢٢٦/١ من طريق الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح، عن عمه عطاء بن أبي رباح، به. والوليد وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في «الثقات»، وضعفه الدارقطني. وليس في هذه الرواية ذكر الغسل وإنما لفظه: «قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهوراً».

وانظر تمام الكلام على الحديث في «المسند» و«صحيح ابن حبان».

قوله: «فكُزَّ» بكاف وزاي مشددة على بناء المفعول، في «النهاية»: الكُزاز: داء يتولد من البرد، وقيل: هو نفس البرد، وفي «الصحاح»: الكزاز بالضم داء يأخذ من شدة البرد.

«العي» بكسر العين: الجهل. قاله السندي.

(١) ضعيف لإرساله.

وأخرجه عبد البرزاق (٨٦٧)، والدارمي (٧٥٢)، وأبو يعلى (٢٤٢١)، والدارقطني (٧٣١-٧٣٣)، والحاكم ١٧٨/، والبيهقي ٢٢٧/١ من طرق عن الأوزاعي، عن عطاء مرسلاً.

ورواه الزبير بن خُريق عند أبي داود (٣٣٦) عن عطاء فوصله عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ. والزبير بن خريق ليِّن الحديث.

عن خَالَته ميمونة، قالت: وضَعْتُ للنبيِّ ﷺ غُسْلاً، فاغتسلَ من الجَنابة، فَأَكْفأ الإناءَ بشماله على يمينِه، فغسلَ كَفَيه ثَلاثاً، ثُمَّ أَفَاضَ على فَرْجِه، ثمَّ دَلكَ يَدَهُ بالأرضِ، ثُمَّ مضمض واستنشق، وغسلَ وجهَهُ ثلاثاً، وذِراعَيه ثَلاثاً، ثُمَّ أَفاضَ الماءَ على سائرِ جسدِه، ثم تَنَحَى (۱) فغسلَ رجليه (۲).

٥٧٤ حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ عَبدِ المَلكِ بن أَبيِ الشَّوارِب، حدَّثنا عَبدُ الواحدِ ابنُ زيادٍ، حدَّثنا صَدَقَةُ بنُ سَعيدٍ الحَنَفيُّ، حدَّثنا جُمَيعُ بن عُميرٍ التَّيْميُّ، قال:

انطلقْتُ مع عَمَّتي وخالتي، فدخَلْنا على عائشة، فسأَلْناها: كان كيفَ كان رسول الله ﷺ يَصنعُ عندَ غُسْله منَ الجَنابةِ؟ قالت: كان يُفيضُ على كَفَّيهِ ثلاثَ مَرَّاتٍ، ثم يُدخِلُها الإناء، ثم يَغسِلُ رأسَه ثلاثَ مرَّاتٍ، ثمَّ يُفيضُ على جَسَدِه، ثم يقومُ إلى الصَّلاة، وأمَّا نَحنُ فَإِنَّا نَغسِلُ رؤوسَنا خَمسَ مرَّاتٍ من أَجلِ الضَّفْرِ (٣).

<sup>(</sup>١) في (س): وتنحَّى.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. وقد سلف تخريجه برقم (٤٦٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح دون قول عائشة: وأما نحن فإنا نغسل رؤوسنا خمس مرات من أجل الضّفر، ولهذا إسناد ضعيف لضعف جُميع بن عُمير التيمي، وقد توبع.

وأخرجه أبو داود (٢٤١)، والنسائي في «الكبرى» (٢٤٢) من طريق صدقة بن سعيد، عن جُميع بن عُمير، بهذا الإسناد. وهو في «مسند أحمد» (٥٥٥٢).

وأخرجه البخاري (٢٤٨) و(٢٦٢) و(٢٧٢)، ومسلم (٣١٦)، وأبو داود (٢٤٢) والترمذي (٢٠٤)، والنسائي ١/ ١٣٤ و ١٣٥ و ٢٠٥ و ٢٠٦ من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن النبي ﷺ كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يُدخل أصابعه في الماء فيخلِّل بها أصول شعره، ثم =

### ٩٥ باب في الغُسْل من الجَنابة

٥٧٥ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاقَ، عن سُليمانَ بن صُرَدٍ

عن جُبَير بن مُطعِم، قال: تَمارَوْا في الغُسْلِ مِن الجَنابةِ عندَ رسولِ الله عَلَيْةِ: «أَمَّا أَنَا فَأُفيضُ على رأسي ثلاثَ أَكُفً»(١).

٥٧٦ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ وعَليُّ بن مُحَمَّدٍ، قالا: حدَّثنا وَكيعٌ (ح)

وحدَّثنا أبو كُرَيبٍ، قال: حدَّثنا ابنُ فُضَيلٍ، جَميعاً عن فُضَيل بنِ مرزوقٍ، عن عَطيَّةَ

عصب على رأسه ثلاث غُرف بيديه، ثم يُقيض على جِلْده كله. واللفظ للبخاري.
 وهو في «المسند» (٢٤٢٥٧)، و«صحيح ابن حبان» (١١٩٦).

وقد صح من حديث عائشة خلاف ما جاء هنا في غسل النساء ذوات الضفائر من الجنابة أنهن يُقرغن ثلاث إفراغات كما في "صحيح مسلم" (٣٣١) عن عُبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجباً لابن عمرو لهذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله على من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. ونحوه عند البخاري (٢٧٧).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. أبو الأحوص: هو سلام بن سليم، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي.

وأخرجه البخاري (٢٥٤)، ومسلم (٣٢٧)، وأبو داود (٢٣٩)، والنسائي ١/ ١٣٥ و٢٠٧ من طريق أبي إسحاق السبيعي، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (١٦٧٤٩).

عن أَبِي سعيدٍ: أَنَّ رجلًا سأَله عن الغُسلِ من الجَنابة. فقال: ثلاثاً، فقال الرَّجلُ: إِنَّ شَعْرِي كَثيرٌ، فقال: رسولُ اللهِ ﷺ كان أَكثرَ شَعراً منكَ وأَطيبَ (١).

٥٧٧ حدَّثنا أبو بكرِ بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا حفصُ بن غياثٍ، عن جعفر بن مُحمدِ، عن أبيه

عن جَابِرِ، قال: قلت: يا رسولَ الله، أنا في أَرضِ باردةٍ، فكيفَ الغُسلُ منَ الجَنابة؟ فقال ﷺ: ﴿أَمَّا أَنَا فَأَحْثُو على رأسى ثلاثًا»(٢).

(١) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لضعف عطية، وهو ابن سعد العَوْفي.

وهو عند ابن أبي شيبة في «مصنفه» ١/ ٦٥، وفي «مسنده» أيضاً كما في «إتحاف الخيرة» للبوصيري (٩٧٩).

وهو في «مسند أحمد» (١١٥١٠).

وانظر ما قبله.

ويشهد له حديث أبي هريرة الآتي برقم (٥٧٨).

وحديث جابر بن عبد الله عند البخاري (٢٥٦)، ومسلم (٣٢٩). وهو في «المسند» (١٤١٨٨).

(٢) إسناده صحيح. جعفر بن محمد: هو ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الصادق، وأبوه محمد بن علي الباقر.

وأخرجه البخاري (٢٥٥) و(٢٥٦)، ومسلم (٣٢٩)، والنسائي ٢٠٧/١ من طريق أبي جعفر محمد بن علي الباقر، عن جابر. وروايتُهم حكايةُ فعل النبي ﷺ ذٰلك.

وهو في «مسند أحمد» (١٤١٨٨).

وأخرجه مسلم (٣٢٨) من طريق أبي سفيان طلحة بن نافع، عن جابر، بلفظ المصنف.

وهو عند أحمد في «مسنده» (١٤٢٥٩).

٥٧٨\_ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا أبو خالدِ الأحمرُ، عن ابن عَجْلانَ، عن سعيدِ بن أبي سَعيدٍ

عن أَبِي هُريرةَ، سَأَلَه رجلٌ: كَمْ أُفيضُ على رَأْسِي وأنا جُنُبٌ؟ قال قال: كان رسولُ الله ﷺ يَحثُو على رأسِه ثلاث حَثَياتٍ، قال الرَّجلُ: إنَّ شَعْري طويلٌ، قال: كان رسولُ الله ﷺ أَكثرَ شَعراً مِنكَ وأَطيَبَ (١).

#### ٩٦ باب في الوصوء بعد الغسل

٥٧٩ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ وعبدُ الله بنُ عامر بن زُرارةَ وإسماعيلُ ابن موسى السُّدِّيُّ، قالوا: حدَّثنا شَريكٌ، عن أبي إسحاقَ، عن الأسود

(۱) صحيح لغيره، ولهذا إسناد قوي من أجل ابن عجلان ـ وهو محمد ـ، فهو صدوق لا بأس به.

وأخرجه الحميدي (٩٧٧)، وابن أبي شيبة ١/٦٤، والبزار (٣١٤ ـ كشف الأستار)، وأبو يعلى (٦٥٣٨) من طريق محمد بن عجلان، بلهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٧٤١٨).

وتشهد له أحاديثُ الباب السابقة.

تنبيه: هذا الباب مع أحاديثه الأربعة ليس في (س) و(م)، وهو في النسخ المطبوعة. أما الأول فذكره المزي في «التحفة» (٣١٨٦)، وقال: ليس في السماع ولم يذكره أبو القاسم. وأما الثاني فلم يذكره المزي ولا البوصيري في «الزوائد» ولم يستدركه الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف»، وذكره الهيثمي في «غاية المقصد في زوائد المسند» يعني مسند أحمد، وهو زوائده على الكتب الستة، وهذا يشير إلى أنه ليس في نسخته من ابن ماجه. وأما الثالث فقد ذكره المزي (٢٦٠٣) وقال أيضاً: ليس في السماع ولم يذكره أبو القاسم. وأما الرابع فلم يذكره المزي ولا البوصيري في «الزوائد»، واستدركه الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف»

عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ لا يَتوضَّأُ بعدَ الغُسْل مِن الجَنابة (١).

### ٩٧ باب في الجُنب يستدفِئ بامرأته قبل أن تغتسل

٥٨٠ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةً، حدَّثنا شَريكٌ، عن حُرَيثٍ، عن الشَّعبيِّ، عن مَسرُوقِ

عن عائشة، قالت: كان رسولُ الله ﷺ يغتسلُ من الجَنابةِ ثمَّ يَستدفئُ بي قبلَ أَنْ أَغتسِلَ (٢٠).

(١) حديث صحيح، شريك ـ وإن كان سيئ الحفظ ـ قد توبع. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي.

وأخرجه الترمذي (١٠٧)، والنسائي ١/١٣٧ و٢٠٩ من طريق شريك بن عبد الله النخعي، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وهو في «مسند أحمد» (٢٤٣٨٩).

وأخرجه إسحاق بن راهويه (١٥٥٥)، وأبو داود (٢٥٠)، والترمذي (١٠٧)، وأبو وأبو يعلى (٢٥٠)، والرمذي (١٠٧)، وأبو وأبو يعلى (٤٥٣١) و(٤٨٣٤)، والنسائي ١٣٧/١ و٢٠٩، والحاكم ١٥٣/١، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان» ٢/٢٢٢ من طرق عن أبي إسحاق السبيعي، به. وزاد أبو داود في روايته: ويصلي الركعتين وصلاة الغداة، وقد انفرد بها زهير بن معاوية من بين أصحاب السبيعي.

وانظر لذُّلك «مسند أحمد» (٢٥٢٠٥).

(٢) إسناده ضعيف، شريك \_ وهو ابن عبد الله النخعي \_، وشيخه حُريث \_ وهو ابن أبي مطر \_ ضعيفان.

وأخرجه الترمذي (١٢٣) من طريق وكيع، عن حريث، بهذا الإسناد. قال أبو بكر بن العربي في «العارضة» ١٩١/١: حديث لم يصح ولم يستقم، فلا يثبت به شيء.

## ٩٨ ـ باب في الجُنُب ينام كهيئته لا يَمَسُّ ماء

٥٨١ حدَّثنا مُحمَّد بنُ الصَّبَّاح، حدَّثنا أبو بكر بنُ عيَّاشٍ، عن الأعمش، عن أبي إسحاقَ، عن الأسود

عن عائشة، قالت: كان رسولُ الله ﷺ يُجنبُ ثمَّ ينامُ ولا يَمَسُّ ماءً، حتى يقومَ بعد ذٰلكَ فيَغتسلَ<sup>(١)</sup>.

٥٨٢ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةً، حدَّثنا أبو الأحوصِ، عن أبي إسحاقَ، عن الأسود

عن عائشة، قالت: إنَّ رسولَ الله ﷺ، إن كانت له إلى أَهلِه حَاجَةٌ قضاها، ثمَّ ينامُ كهيئتِه لا يَمَسُّ ماءً (٢).

٥٨٣\_ حدَّثنا عَليُّ بنُ مُحمَّدٍ، حدَّثنا وَكيعٌ، حدَّثنا سفيانُ، عن أَبي إسحاقَ، عن الأسود

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح دون قولها: «ولا يمس ماء» فشاذ، وقد بسطنا الكلام عليه في «مسند أحمد» (۲٤٧٠٦)، ولهذا إسناد حسن من أجل أبي بكر بن عياش فهو صدوق حسن الحديث، وقد توبع. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي.

وأخرجه الترمذي (١١٨)، والنسائي في «الكبرى» (٩٠٠٣) من طريق أبي بكر ابن عياش، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (٢٢٨)، والترمذي (١١٩)، والنسائي (٩٠٠٤) و(٩٠٠٥)، من طريق أبي إسحاق السبيعي، به. وسيأتي من طريق أبي الأحوص برقم (٥٨٢)، ومن طريق الثوري برقم (٥٨٣) كلاهما عن أبي إسحاق السبيعي.

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح دون قولها: «ولا يمس ماء» فشاذ كسابقه.

عن عائشة : أَن رسولَ الله ﷺ كان يُجنبُ ثم ينامُ كهيئتِه لا يَمسَّ ماءً (١).

قال سفيانُ: فذكرْتُ الحديثَ يَوماً، فقال لي إسماعيلُ<sup>(٢)</sup>: يا فتى، يُشَدُّ هٰذا الحَديثُ بشَيءٍ؟

## ٩٩ ـ باب من قال: لا ينامُ الجُنب حتى يتوضأ وُضوءَه للصلاة

٥٨٤ حدَّثنا مُحمَّد بن رُمْحِ المِصْريُّ، أخبرنا الليثُ بن سَعدٍ، عن الزُّهْريُّ، عن أَبِي سَلَمَةَ

عن عائشة، قالت: كانَ رسولُ الله ﷺ إذا أَرادَ أَن ينامَ وهو جُنُبٌ، تَوضَّاً وُضوءَهُ للصَّلاة<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح كسابقه.

 <sup>(</sup>۲) هو إسماعيل بن أبي خالد فيما نظن. وقد جاء الحديث من طريقه عن أبي
 إسحاق عند النسائي في «الكبرى» (٩٠٠٥)، وأحمد في «مسنده» (٢٥١٣٥).

تنبيه: لهذا الحديث وسابقه ليسا في (م).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمٰن بن عوف.

وأخرجه مسلم (٣٠٥) (٢١)، وأبو داود (٢٢٢) و(٢٢٣)، والنسائي في «المجتبى» ١٣٩/١ وفي «الكبرى» (٨٩٩٥) و(٨٩٩٥) و(٨٩٩٦) من طريق ابن شهاب الزهري، بهذا الإسناد. وزاد في رواية أبي داود الثانية ورواية النسائي في «المجتبى»: وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه. وستأتي هذه الزيادة وحدها عند المصنف من طريق أبي سلمة عن عائشة برقم (٥٩٣)، ومن طريق الأسود عن عائشة برقم (٥٩٥)،

وهو في «مسند أحمد» (٢٤٠٨٣)، و«صحيح ابن حبان» (١٢١٧).

وأخرجه البخاري (٢٨٦) من طريق يحيى بنّ أبي كثير، عن أبي سلمة، به.

وأخرجه البخاري أيضاً (٢٨٨)، والنسائي في «الكبرى» (٨٩٩٣) من طريق عروة بن الزبير، عن عائشة.

٥٨٥ حدَّثنا نصرُ بنُ عَليِّ الجَهضَميُّ، حدَّثنا عبدُ الأعلى، حدَّثنا عُبيدُ الله ابن عُمرَ، عن نَافعِ

عن ابن عُمرَ: أَنَّ عُمرَ بنَ الخَطَّابِ قال لرسول الله ﷺ: أَيرقدُ أَحدُنا وهو جُنُبٌ؟ قال: «نَعَمْ، إذا تَوضَّأَ»(١).

٥٨٦ حدَّثنا أبو مروانَ العُثمانيُّ مُحمَّدُ بنُ عثمانَ، حدَّثنا عبدُ العَزيز بنُ مُحمَّدٍ، عن يزيدَ بن عبدِ اللهِ بن الهادِ، عن عبدِ الله بن خَبَّابٍ

عن أَبِي سعيدِ الخُدرِيِّ: أَنَّهُ كَانَ تُصيبُهُ الجَنابةُ بِاللَّيلِ، فيريدُ أَن ينامَ، فأَمرَهُ رسولُ اللهِ ﷺ أَنْ يتوضأَ ثمَّ ينامَ (٢).

وأخرجه البخاري (۲۸۷) و(۲۸۹)، ومسلم (۳۰٦) (۲۳) و(۲۶)، والنسائي ١/ ١٣٩ و١٤٠ من طريق نافع، عن ابن عمر.

وهو في «مسند أحمد» (٢٣٠)، و«صحيح ابن حبان» (١٢١٥).

وأخرجه بنحوه البخاري (۲۹۰)، ومسلم (۳۰٦) (۲۵)، وأبو داود (۲۲۱)، والنسائي ۱/۱٤۰ من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٩٠١٨) من طريق أبي سلمة، عن ابن عمر. وأخرجه الترمذي (١٢٠)، وأبو داود (٢٢١)، والنسائي في «الكبرى» (٩٠٠٦) و(٩٠٠٩) و(٩٠١٠) و(٩٠١٤) و(٩٠١٩) و(٩٠٢٠) من طريق عبد الله بن عمر، عن أبيه عمر بن الخطاب.

وأخرجه النساثي في «الكبرى» (٩٠١٤) من طريق أبي قلابة ، عن عمر بن الخطاب.

(٢) حديث صحيح، ولهذا إسناد قوي من أجل عبد العزيز بن محمد ـ وهو الدّراوردي ـ فهو صدوق لا بأس به، وقد توبع.

وأخرجه أبو يعلى (١٣٦٥) من طريق عبد العزيز الدراوردي، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (١١٥٢٣) من طريق حيوة بن شُريح المصري، عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، به.

تنبيه: هٰذا الحديث ليس في (م).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي.

## ١٠٠- باب في الجُنُب إذا أراد أن يعود توضَّأ

٥٨٧\_ حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ عبدِ الملك بنِ أَبيِ الشَّوارب، حدَّثنا عَبدُ الواحدِ ابنُ زيادٍ، حدَّثنا عَاصمٌ الأحولُ، عن أَبيِ المُتَوكِّل

عن أبي سَعيدٍ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إذا أَتَى أَحدُكُم أَهاكُ مُ أَرادَ أَنْ يعودَ، فَلْيَتَوضَّا اللهِ اللهِ ﷺ:

## ١٠١- باب ما جاء فيمن يغتسل من جميع نسائه غُسلاً واحداً

٥٨٨\_ حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ المُثنَّى، حدَّثنا عَبدُ الرَّحمٰن بنُ مَهدِيِّ وأبو أَحمدَ، عن سفيانَ، عن مَعمَرِ، عن قَتَادَةَ

عن أَنَسٍ: أَنَّ النبيَّ ﷺ كانَ يطوفُ على نِسائه في غُسْلٍ واحدٍ (٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. عاصم الأحول: هو ابن سليمان البصري، وأبو المتوكل: هو علي بن داود الناجي البصري.

وأخرجه مسلم (٣٠٨)، وأبو داود (٢٢٠)، والترمذي (١٤١)، والنسائي ١/١٤٢ من طريق عاصم الأحول، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (١١٠٣٦)، و«صحيح ابن حبان» (١٢١٠).

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح. أبو أحمد: هو محمد بن عبد الله الزبيري، وسفيان: هو الثوري.

وأخرجه الترمذي (١٤٠)، والنسائي ١٤٣/١–١٤٤ من طريق معمر بن راشد، بهٰذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٣٠٩) من طريق هشام بن زيد بن أنس بن مالك، وأبو داود (٢١٨)، والنسائي ١٤٣/١ من طريق حميد الطويل، كلاهما عن أنس بن مالك، مه.

وهو في «مسند أحمد» (١١٩٤٦) و(١٢٦٤٠)، و«صحيح ابن حبان» (١٢٠٧). وانظر ما بعده.

٥٨٩ حدَّثنا عَليُّ بن مُحَمَّدٍ، حدَّثنا وَكيعٌ، عن صَالحِ بن أَبي الأخضَر، عن الزُّهريِّ

عن أَنَسٍ، قال: وَضَعْتُ لرسولِ اللهِ ﷺ غُسْلاً، فاغتسلَ من جَميع نِسائه في ليلةٍ (١).

#### ١٠٢ـ باب فيمن يغتسل عند كل واحدة غُسلاً

• ٩٩- حدَّثنا إسحاقُ بنُ منصورِ، أخبرنا عَبدُ الصَّمَد، حدَّثنا حمَّادٌ، حدَّثنا حمَّادٌ، حدَّثنا عبدُ الرَّحمٰن بنُ أَبي رافعِ، عن عَمَّتِه سَلْمَى

عن أَبِي رَافِع: أَنَّ النبيَّ ﷺ طَافَ على نِسائِه في ليلةٍ، فكانَ يغتسِلُ عندَ كُلِّ وَاحدةٍ منهُنَّ، فقيل له: يا رسولَ الله، أَلا تَجعلُهُ غُسْلًا واحداً؟ فقال: «هو أَزكَى وأَطيبُ وأَطهَرُ»(٢).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن في المتابعات من أجل صالح بن أبي الأخضر، وهو متابع في إسناد الحديث السابق، فانظره.

تنبيه: لهذا الحديث ليس في (س) و(م)، وهو في النسخ المطبوعة، وذكره المزي في «التحفة» (١٥٠٤) وقال: لهذا الحديث ليس في رواية أبي الحسن القطان فيما قيل، ولا في رواية إبراهيم بن دينار، ولم يذكره أبو القاسم.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف، عبد الرحمٰن بن أبي رافع لم يرو عنه غير حماد بن سلمة، وقال ابن معين: صالح، وعمته سلمى روى عنها غير واحد، وقال ابن القطان: لا تعرف. وقد تفردا به، وليس هما ممن يحتمل تفردهما، وخالفا ما ثبت عن أنس بن مالك من أنه على كان يطوف على نسائه في غسل واحد، في "صحيح مسلم" وغيره وقد سلف قبله. وقال أبو داود: حديث أنس أصح من لهذا.

وأخرجه أبو داود (٢١٩)، والنسائي في «الكبرى» (٨٩٨٦) من طريق حماد بن سلمة، بهٰذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٢٣٨٦٢).

تنبيه: هٰذا الحديث ليس في (م).

## ١٠٣ـ باب في الجُنُب يأكل ويشرب

٥٩١ حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، حدَّثنا ابنُ عُلَيَّةَ وغُندَرٌ ووكيعٌ، عن شُعبَةَ، عن الحَكَم، عن إبرَاهيمَ، عن الأَسود

عن عائشة، قالت: كان رسولُ الله ﷺ إذا أَرادَ أَن يأكلَ، وهو جُنُتٌ، تَوضَّأُ (١).

٥٩٢ حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ عُمرَ بنِ هيَّاجٍ، حدَّثنا إسماعيلُ بنُ صَبِيح، حدَّثنا أبو أُويسٍ، عن شُرَحبيل بنِ سَعدٍ

عن جَابِر بن عَبد الله، قال: سُئِلَ النَّبيُّ ﷺ عن الجُنُب: هل ينامُ أَو يأكُلُ أَو يشربُ؟ قال: «نَعَمْ، إذا تَوضَّا وُضُوءَهُ للصَّلاة»(٢).

(۱) رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن ترك شعبة حديث الحكم لهذا فيما قاله الإمام أحمد عقب روايته الحديث عن يحيى القطان عن شعبة في «مسنده» (٢٥٥٨٤). والصواب في لهذا الحديث عن عائشة ما رواه أبو سلمة عنها فأقامه، قالت: إن النبي كلي كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه. وسيأتي عند المصنف برقم (٥٩٣).

ابن علية: هو إسماعيل بن إبراهيم، وغندر: هو لقب محمد بن جعفر، والحكم: هو ابن عتيبة، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي.

وحديث الأسود أخرجه مسلم (٣٠٥) (٢٢)، وأبو داود (٢٢٤)، والنسائي ١/ ١٣٨ من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وفي باب الوضوء للجنب عند الأكل عن عمار بن ياسر عند أبي داود (٢٢٥)، والترمذي (٦١٤)، وأحمد (١٨٨٨٦). وسنده ضعيف.

وعن جابر بن عبد الله، وهو الآتي عند المصنف برقم (٩٢).

(٢) إسناده ضعيف لضعف شرحبيل بن سعد.

وأخرجه ابن خزيمة (٢١٧)، وابن المنذر في «الأوسط» ٩١/١ من طريق إسماعيل بن أبان، عن أبي أويس، بهذا الإسناد.

#### ١٠٤ ـ باب من قال: يَجْزيه غَسْلُ يديه

٥٩٣ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةً، حدَّثنا عبدُ الله بن المُبارَكِ، عن يُونُسَ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمةً

عن عائشةَ: أَنَّ النبيَّ ﷺ كان إذا أَرادَ أَن يأكُلَ وهُو جُنُبٌ، غَسَلَ يَدَيْهُ(١).

## ١٠٥ ـ باب ما جاء في قِراءة القُرآن على غير طهارة

٥٩٤ حدَّثنا مُحمَّد بنُ بَشَّارٍ، حدَّثنا مُحمَّد بن جَعفَرٍ، حدَّثنا شُعبةُ، عن عَمرو بن مُرَّةَ، عن عبدِ الله بن سَلَمَةَ، قال:

وانظر ما قبله.

تنبيه: هٰذا الحديث ليس في (م).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. يونس: هو ابن يزيد الأيلي.

وأخرجه أبو داود (٢٢٣)، والنسائي ١/ ١٣٩ من طريق الزهري، بهذا الإسناد. وهو في «مسند أحمد» (٢٤٨٧٢).

وانظر الحديثين السابقين.

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن، عبد الله بن سَلِمة \_ وهو المرادي الكوفي \_ وثقه يعقوب بن شيبة وابن حبان والعجلي، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وصحح حديثه لهذا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ووافقه الذهبي. وقال شعبة: لهذا الحديث ثُلث رأس مالي، وقال: لا أروي أحسن منه عن عمرو بن مرة. وقال الحافظ في «الفتح» ١/ ٤٠٨: والحق أنه من قبيل الحسن يصلُح للحجة، وقال الترمذي: حسن صحيح.

٥٩٥ حدثنا هشَامُ بن عَمَّارٍ، حدَّثنا إسماعيلُ بن عيَّاشٍ، حدَّثنا مُوسى ابنُ عُقبةَ، عن نَافعِ

عن ابن عُمرَ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يَقرَأُ القرآنَ الجُنُبُ ولا الحَائضُ»(١).

١٩٦٥ قال أبو الحَسَن: وحدَّثنا أبو حَاتم، حدَّثنا هشامُ بنُ عَمَّارٍ،
 حدَّثنا إسماعيلُ بن عيَّاشٍ، حدَّثنا موسى بن عُقبةَ، عن نَافعٍ

عن ابن عُمرَ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يَقرَأُ الجُنُبُ والحائضُ شَيئاً مِن القُرآن»(٢).

### ١٠٦ باب تحت كل شَعْرة جَنابة

٥٩٧ حدَّثنا نصرُ بنُ عَليِّ الجَهضَميُّ، حدَّثنا الحارثُ بنُ وَجيهِ، حدَّثنا مالكُ بن دِينارِ، عن مُحَمَّد بن سيرينَ

<sup>=</sup> وأخرجه بنحوه أبو داود (٢٢٩)، والنسائي ١/٤٤ من طريق شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (١٤٦)، والنسائي ١٤٤/ من طريق الأعمش ـ وقرن الترمذي به ابن أبي ليلى ـ عن عمرو بن مرة، به بلفظ: كان رسول الله ﷺ يُقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً. لفظ الترمذي، ولفظ النسائي: كان يقرأ القرآن على كل حال ليس الجنابة.

وهو في «مسند أحمد» (٦٢٧) و(٦٣٩)، و«صحيح ابن حبان» (٧٩٩).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف، إسماعيل بن عياش روايته عن أهل الحجاز منكرة، وقد روى هنا عن موسى بن عقبة المدنى.

وأخرجه الترمذي (١٣١) عن علي بن حُجر والحسن بن عرفة، عن إسماعيل ابن عياش، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) تنبيه: لهذا الحديث من زوائد القطان، وهو وسابقه ليسا في (م).

عن أَبِي هُرَيرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿إِنَّ تَحتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنابَةً، فَاغْسِلُوا الشَّعرَ، وأَنْقُوا البَشَرَةَ»(١).

٥٩٨ حدَّثنا هشامُ بن عمَّارِ، حدَّثنا يحيى بنُ حمزةَ، حدَّثني عُتبةُ بن أبي حَكيمٍ، حدَّثني طَلحةُ بن نَافع

حدَّثني أبو أَيُّوبَ الأنصَارِيُّ، أَنَّ النبيَّ ﷺ قال: «الصَّلُواتُ الخَمْسُ، والجُمُعةُ إلى الجُمُعة، وأَداءُ الأمانَةِ، كَفَّارةٌ لِمَا بينها» قلتُ: وما أَداءُ الأمانَة؟ قال: «غُسْلُ الجَنابة، فَإِنَّ تَحتَ كُلِّ شَعرةٍ جَنابَةً» (٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف من أجل الحارث بن وجيه، قال أبو داود بإثر حديثه لهذا: حديثه منكر، وبنحوه قال أبو حاتم كما في «العلل» (۵۳).

وأخرجه أبو داود (٢٤٨)، والترمذي (١٠٦) من طريق الحارث بن وجيه، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه. وانظر ما بعده.

<sup>(</sup>٢) صحيح لغيره دون قوله: "وأداء الأمانة، ... غسل الجنابة..." إلخ ولهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، فإن طلحة بن نافع لم يسمع من أبي أيوب الأنصاري كما قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في "المراسيل"، وهو وإن صرّح بسماعه منه هنا، لكن عتبة بن أبي حكيم الراوي عنه ليس ممن يُعتمد عليه في إثبات السماع. ولهذا لم يعبأ أبو حاتم به.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٣٩٨٩)، وفي «الشاميين» (٧٣٢)، والبيهقي في «الشعب» (٢٧٤٨) من طريق يحيى بن حمزة، بهذا الإسناد.

ويشهد لقصة الكفّارة حديث أبي هريرة عند مسلم (٢٣٣)، وهو في «مسند أحمد» (١٠٢٨٥) ولفظه: «الصلاة الخَمْس، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تُغْش الكبائر».

وانظر الحديث السابق.

٥٩٩ـ حدَّثنا أبو بكر بنُ أَبِي شيبةَ، حدَّثنا الأسودُ بنُ عَامرٍ، حدَّثنا حَمَّادُ ابنُ سَلَمَةَ، عن عَطاء بن السَّائب، عن زَاذانَ

عن عَلَيِّ بن أَبِي طَالبٍ، عن النبيِّ ﷺ قال: «مَنْ تَرَكَ شَعرة (۱) من جَسَدِه، من جَنابةٍ لَم يَغسِلها، فُعِلَ به كذا وكذا مِن النَّار». قال عَليُّ: فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ شَعرِي. وكان يَجُزُّه (۲).

### ١٠٧ ـ باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل

٦٠٠ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ وعَليُّ بنُ مُحمَّدٍ، قالا: حدَّثنا وَكيعٌ،
 عن هشام بن عُروةَ، عن أبيه، عن زينبَ بنتِ أُمِّ سَلَمةَ

<sup>(</sup>١) في النسخ المطبوعة: موضع شعرة.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف مرفوعاً، فإن عطاء بن السائب اختلط بأخرة، وحماد بن سلمة سمع منه قبل الاختلاط وبعده، والذي يغلب على ظننا أنه مما سمعه منه بعد الاختلاط فقد ذكر علي بن المديني عن يحيى القطان أنه قال: ما حدث سفيان وشعبة عن عطاء بن السائب صحيح، إلا حديثين كان شعبة يقول: سمعتهما منه بأخرة عن زاذان. قلنا: أحد هذين الحديثين حديثنا لهذا، فقد أخرجه الحافظ ابن المظفر البزاز في «غرائب شعبة» ورقة ٢٦ \_ فيما أفاده محقق «الكواكب النيرات» ص٠٣٣ \_ من طريق شعبة، عن عطاء، عن زاذان، عن علي، به، مرفوعاً.

وقد روى لهذا الحديث عن عطاء بن السائب موقوفاً على علي بن أبي طالب حمادٌ بن زيد. وهو ممن اتفقوا على أنه روى عن عطاء قبل اختلاطه، ذكر ذلك الدارقطنى في «العلل» ٣/ ٢٠٨.

وأخرجه أبو داود (٢٤٩) من طريق حماد بن سلمة، بلهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٧٢٧).

تنبيه: لهذا الحديث وسابقه ليسا في (م).

عن أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ، قالت: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيم إلى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَسَأَلَتُه عن المرأةِ تَرَى في منامِها ما يَرَى الرَّجلُ، قال: "إذا (١) رَأَتِ الماءَ فلتَغتَسِلْ " فقلت: فضَحْتِ النِّساءَ، وهل تَحتَلِمُ المَرأَةُ؟ قال النبيُّ فلتَغتَسِلْ " فقلت: فضَحْتِ النِّساءَ، وهل تَحتَلِمُ المَرأَةُ؟ قال النبيُّ عَلَيْهِ: "تَرِبَتْ يَمينُكِ، فَبِمَ يُشبِهُها وَلَدُها إذًا؟! "(٢).

٦٠١ حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ المُثنَّى، حدَّثنا ابنُ أبي عَدِيِّ وعبدُ الأعلَى، عن سعيدِ بن أبي عَرُوبَةَ، عن قَتَادَةَ

عن أنس: أنَّ أُمَّ سُلَيمٍ سَأَلَتْ رسولَ الله ﷺ عن المرأةِ تَرَى في مَنامِها ما يَرَى الرَّجلُ، فقال رسولُ الله ﷺ: «إذا رَأَتْ ذٰلكَ، فَأَنزلَتْ، فعليها الغُسلُ» فَقالَت أُمُّ سَلَمةَ: يا رسولَ الله، أَيَكُونُ هٰذا؟ قال: «نَعَم، ماءُ الرَّجلِ غَليظٌ أَبيضُ، وماءُ المرأةِ رَقيقٌ أصفرُ، فَأَيُّهُما سَبَقَ أو عَلا، أَشبَهَهُ الولَدُ»(٣).

وأخرجه البخاري (١٣٠)، ومسلم (٣١٣)، والترمذي (١٢٢)، والنسائي ١/٤١-١١٥ من طريق هشام بن عروة، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>١) في النسخ المطبوعة: نعم إذا.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح.

وهو في «مسند أحمد» (٢٦٥٠٣)، و«صحيح ابن حبان» (١١٦٥).

وانظر ما بعده.

تنبيه: لهذا الحديث ليس في (م).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح. ابن أبي عدي: هـو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي،وعبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامى.

وأخرجه النسائي ١١٢/١ و١١٥-١١٦ من طريق سعيد بن أبي عروبة، بلهٰذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (۱۲۲۲۲)، و«صحيح ابن حبان» (۱۱٦٤).

٦٠٢ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ وعَليُّ بنُ مُحَمَّدٍ، قالا: حدَّثنا وكيعٌ،
 عن سُفيانَ، عن عَليٌ بن زَيدٍ، عن سَعيد بن المُسَيّب

عن خَولَةَ بنت حَكيم، أَنَّهَا سأَلَتْ رسولَ اللهِ ﷺ عن المرأَةِ تَرَى في منامِها ما يَرَى الرَّجلُ، فقال: «ليسَ عليها غُسلٌ حتى تُنزِلَ، كما أَنَّهُ ليسَ على الرَّجُلِ غُسلٌ حتى يُنزِلَ»(١).

#### ١٠٨ ـ باب ما جاء في غُسل النِّساء من الجَنابة

٦٠٣ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن أَيُّوبَ ابن مُوسى، عن سَعيد بن أَبي سَعيدٍ المَقبُريِّ، عن عَبدِ اللهِ بن رَافع

عن أُمِّ سَلَمةَ، قالت: قلت: يا رسولَ الله، إنِّي امرأةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسي، فَأَنقُضُه لغُسلِ الجَنابة؟ قال: "إنَّما يكفيكِ أَنْ تَحْثِي عليه

وأخرجه مختصراً مسلم (٣١٠) من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة،
 و(٣١٢) من طريق أبي مالك الأشجعي، كلاهما عن أنس بن مالك.

وأخرجه مسلم (٣١١)، والنسائي في «الكبرى» (٩٠٢٩) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس، عن أم سليم.

وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح، ولهذا إسناد ضعیف من أجل علي بن زید ـ وهو ابن عبد الله ابن جدعان ـ، وقد توبع.

وأخرجه الدارمي (٧٦٢)، والنسائي ١١٥/١ من طريق عطاء بن أبي مسلم الخراساني، عن سعيد بن المسيب، عن خولة بنت حكيم، به دون قوله: «كما أنه ليس على الرجل غسل حتى يُنزل».

وهو في «مسند أحمد» (۲۷۳۱۲).

وانظر ما قبله.

تنبيه: هٰذا الحديث ليس في (م).

ثلاث حَثَيَاتٍ من ماءٍ، ثم تُفيضِي عَليكِ مِن الماءِ فَتَطهُرِينَ» أو قال: «فإذا أَنتِ قد طَهُرْتِ» (١).

٦٠٤ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا إسماعيلُ ابنُ عُليَّةَ، عن أَيُّوبَ، عن أَبِي الزُّبير، عن عُبيدِ بن عُمَيرِ، قال:

بَلَغَ عائشةَ أَنَّ عبد الله بنَ عَمْرِو يأمُرُ نِساءَه إذا اغتسلْنَ، أَنْ يَنقُضْنَ رُؤُوسَهُنَّ، فَقالتْ: يا عَجَباً لابن عَمرِو هٰذا، أَفَلا يأمُرُهُنَّ يَنقُضْنَ رُؤُوسَهُنَّ، لقد كُنتُ أنا ورسولُ الله ﷺ نَغتَسِلُ مِنْ إنَاءِ واحدٍ، فَلا أَزيدُ على أَن أُفرغَ على رأسي ثَلاثَ إفراغَاتٍ (٢).

وأخرجه مسلم (٣٣٠)، وأبو داود (٢٥١)، والترمذي (١٠٥)، والنسائي ١/ ١٣١ من طريق أيوب بن موسى، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٢٦٤٧٧)، و«صحيح ابن حبان» (١١٩٨).

وأخرجه أبو داود (٢٥٢) من طريق أسامة بن زيد، عن سعيد المقبري، عن أم سلمة أن امرأة جاءت إلى أم سلمة فذكرته. ليس فيه عبد الله بن رافع.

(٢) إسناده صحيح. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس.

وأخرجه مسلم (٣٣١)، والنسائـي ٢٠٣/١ من طريق أبي الزبير، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٢٤١٦٠).

وأخرج البخاري (٢٧٧)، وأبو داود (٢٥٣) من طريق صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: كنا إذا أصاب إحدانا جنابةٌ أخذت بيدها فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيسر.

تنبيه: لهذا الحديث ليس في (م).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح.

## ١٠٩ ـ باب الجُنب ينغمس في الماء الدائم أيجزئه

٦٠٥ حدَّثنا أَحمدُ بنُ عيسى وحرملةُ بن يحيى المِصْرِيّانِ، قالا: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، عن عَمْرِو بن الحارث، عن بُكير بن عَبد الله بن الأشَجِّ، أَنَّ أَبا السَّائبِ مُولَى هشام بن زُهرةَ، حدَّثه

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرةَ يقول: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يَغتَسِلْ أَحدُكُم في الماءِ الدَّائم وهُو جُنُبٌ» فقال: كيفَ يَفعَلُ يا أَبَا هُرَيرةَ؟ قال: يتناولُهُ تناولاً(١).

#### ١١٠ ـ باب الماء من الماء

٦٠٦ حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ ومُحمَّدُ بنُ بشَّارٍ، قالا: حدَّثنا غُندَرٌ
 مُحمَّدُ بنُ جَعفَرٍ، عن شُعبةً، عن الحَكَم، عن ذَكْوانَ

عن أبي سَعيدِ الخُدْرِيِّ: أَنَّ رسولَ الله ﷺ مَرَّ على رَجُلِ من الأنصار، فَأَرسلَ إلَيه، فَخَرَجَ ورَأْسُه يَقطُرُ، فقال: «لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ؟» قال: نَعَم يا رسولَ الله. قال: «إذا أُعجِلْتَ أَو أُقحِطْتَ، فَلا غُسلَ عليكَ، وعليكَ الوُضوءُ»(٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله.

وأخرجه مسلم (٢٨٣)، والنسائي ١/١٢٤–١٢٥ و١٧٥–١٧٦ و١٩٧ من طريق ابن وهب، بهٰذا الإسناد.

وهو في «صحيح ابن حبان» (١٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. ذكوان: هو أبو صالح السَّمَّان.

وأخرجه البخاري (١٨٠)، ومسلم (٣٤٥) عن طريق شعبة، بلهذا الإسناد. وهو في «مسند أحمد» (١١١٦٢)، و«صحيح ابن حبان» (١١٧١).

٢٠٧ حدَّثنا مُحمَّد بنُ الصَّبَّاح، حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينة، عن عَمْرو بن
 دِينارٍ، عن ابنِ السَّائبِ، عن عَبدِ الرَّحمٰن بنِ سُعادَ

عن أَبِي أَيُّوبَ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «الماءُ مِن الماء»(١). 111 باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان

٦٠٨ حدَّثنا عَلَيُّ بنُ مُحمَّدِ (٢) وعَبدُ الرَّحمٰنِ بنُ إبراهيمَ الدِّمَشقيُّ، قالا: حدَّثنا الوليدُ بن مُسلم، حدَّثنا الأوزَاعيُّ، حدثنا عبدُ الرَّحمٰن بنُ القاسمِ، أخبرنا القاسمُ بنُ محمَّدِ

عن عائشةَ زوجِ النبيِّ ﷺ قالت: إذا التَقَى الخِتانانِ فقد وجبَ الغُسلُ، فعَلْتُه أنا ورسولُ الله، فاغتسلْنَا<sup>(٣)</sup>.

<sup>=</sup> وأخرجه مسلم (٣٤٣) (٨٠) من طريق عبد الرحمٰن بن أبي سعيد الخدري، ومسلم (٣٤٣) (٨١)، وأبو داود (٢١٧) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمٰن، كلاهما عن أبي سعيد الخدري، عن النبي على بلفظ: "إنما الماء من الماء".

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الرحمٰن بن السائب ـ ويقال ابن السائبة ـ وشيخِه عبد الرحمٰن بن سُعاد.

وأخرجه النسائي ١/١١٥ من طريق سفيان بن عيينة، بلهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٢٣٥٣١).

وانظر تخريج الحديث السابق.

قوله: «الماء من الماء» أي: وجوب الاغتسال بالماء من أجل خروج الماء، فالأول الماء المطهر، والثاني المنيّ. ولهذا الحديث يفيد الحصر عرفاً، أي: لا يجب الغسل بلا ماء فينبغي أن لا يجب بالإدخال إن لم ينزل، فقيل: منسوخ، وقيل: هو في الاحتلام لا في الجماع. قاله السندي. وانظر «صحيح ابن حبان» (١١٧٣) و(١١٧٩).

<sup>(</sup>۲) طريق علي بن محمد ليس في (س) و(م)، وأثبتناه من (ذ) و«تحفة الأشراف» (۱۷٤۹۹).

<sup>(</sup>٣) إسناد صحيح.

٦٠٩ حدَّثنا مُحمَّد بنُ بشَّارٍ، حدَّثنا عثمانُ بنُ عُمرَ، أخبرنا يُونُسُ، عن الزُّهريِّ، قال: قال سَهلُ بنُ سعدٍ السَّاعديُّ

أخبرنا أُبَيُّ بنُ كعبٍ، قال: إنَّما كانتْ رُخْصةً في أَوَّلِ الإسلام، ثم أُمِرْنَا بالغُسلِ بَعْدُ (١).

وهو في «مسند أحمد» (٢٥٢٨١)، و«صحيح ابن حبان» (١١٧٦).

وأخرجه الترمذي (١٠٩) من طريق سعيد بن المسيب، عن عائشة.

وأخرجه موقوفاً ابن أبي شيبة ٨٦/١ عن ابن عُليّة، عن عبد الرحمٰن بن القاسم، عن أبيه وعن نافع قالا: قالت عائشة: إذا خالط الختان الختان فقد وجب الغسل.

وأخرجه مرفوعاً من قول النبي ﷺ (٣٤٩) من طريق أبي موسى الأشعري، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومسّ الختان الختان فقد وجب الغُسل».

قوله: «الختانان» الختان بكسر الخاء، يطلق على موضع القطع من الذكر، وهو المراد هاهنا، والمراد بالثاني موضع القطع من الفرج، والمراد إدخال ذكره في فرجها. قاله السندي.

(۱) إسناده صحيح، وسماع الزهري من سهل بن سعد ثابت في «الصحيحين» في غير هٰذا الحديث، على أنه قد جاء التصريح بسماعه من سهل في هٰذا الحديث كما بيناه في «مسند أحمد» برقم (۲۱۱۰۰) و(۲۱۱۰۲)، ثم هو متابع.

وأخرجه أبو داود (٢١٤)، والترمذي (١١٠) و(١١١) من طريق الزهري، بلهذا الإسناد. وقال الترمذي: لهذا حديث حسن صحيح.

وهو في «مسند أحمد» (۲۱۱۰۰)، و«صحيح ابن حبان» (۱۱۷۳).

وجاء عند أبي داود أن الزهري قال: حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد الساعدي أخبره، ولهذا لا يضر فيكون الزهري سمعه من لهذا الرجل أولاً ثم لقي سهلاً فسمعه منه. ولهذا الرجل قال عنه ابن حبان: وقد تتبعت طرق لهذا الخبر على أن أجد أحداً رواه عن سهل بن سعد، فلم أجد أحداً في الدنيا إلا أبا حازم.

<sup>=</sup> وأخرجه الترمذي (١٠٨) والنسائي في «الكبرى» (١٩٤) من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.

٦١٠ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، حدَّثنا الفَضلُ بن دُكينٍ، عن هشَامِ الدَّسْتُواثِيِّ، عن قتادة، عن الحَسَنِ، عن أبي رافع

عن أبي هُريرة، عن رسول الله ﷺ قال: «إذا جَلَسَ الرَّجلُ بينَ شُعَبِها الأربع، ثُمَّ جَهَدَها، فقد وَجَبَ الغُسلُ»(١).

٦١١ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةً، حدَّثنا أبو معاويةً، عن حجَّاج، عن
 عَمْرِو بن شُعيبٍ، عن أبيه

عن جَدِّهِ، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا التَّقَى الخِتانانِ، وتوارتِ الحَشَفَةُ، فقد وَجَبَ الغُسلُ»(٢).

<sup>=</sup> وأخرجه أبو داود (٢١٥) عن محمد بن مهران البزاز الرازي، عن مبشّر بن إسماعيل الحلبي، عن أبي غسان محمد بن مطرّف، عن أبي حازم سلمة بن دينار، عن أبيّ، وإسناده صحيح.

 <sup>(</sup>١) إسناده صحيح. الحسن: هو ابن أبي الحسن البصري، وأبو رافع: هو نُفيع الصائغ.

وأخرجه البخاري (۲۹۱)، ومسلم (۳٤۸)، وأبو داود (۲۱٦)، والنسائي ۱۱۰/۱ من طريق قتادة، بهذا الإسناد. وقرن مسلم في إحدى رواياته بقتادة مطراً الوراق. وهو في «مسند أحمد» (۷۱۹۸)، و«صحيح ابن حبان» (۱۱۷۶).

وأخرجه النسائي ١١١/١ من طريق ابن سيرين، عن أبي هريرة. وخطًا لهذه الطريق.

قوله: «شُعبها الأربع» بضم الشين المعجمة وفتح العين المهملة، أي: نواحيها، قيل: يداها ورجلاها، وقيل: نواحي الفرج الأربع. «ثم جهدها» أي: جامعها، والحديث يدل على أن الإنزال غير شرط في وجوب الغسل، بل المدار على الإيلاج، قاله السندي.

<sup>(</sup>۲) صحیح لغیره، ولهذا إسناد ضعیف لضعف حجاج ـ وهو ابن أرطاة. أبومعاویة: هو محمد بن حازم الضریر.

## ١١٢ـ باب منِ احتلم ولم يَرَ بَلَلاً

٦١٢ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، حدَّثنا حمَّادُ بنُ خالدٍ، عن العُمَريِّ،
 عن عُبيدِ الله، عن القاسم

عن عائشة، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: «إذا استيقظَ أحدُكُم من نومِهِ فرأى بَلَلًا، ولم يَرَ أَنَّه احتلمَ ولم يَرَ بَلَلًا، فلا غُسلَ عليه»(١).

وهو في «مصنف» ابن أبي شيبة ١/ ٨٩.

وأخرجه أحمد في «مسنده» (٦٦٧٠) عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، به.

وأخرجه الخطيب في «تاريخه» ٣١١/١ و٢٨٢/٦ من طريقين عن عمرو بن شعيب، به.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٤٤٨٩) من طريق أبي حنيفة النعمان، عن عمرو بن شعيب، به وزاد في آخره: «أنزل أو لم ينزل».

قوله: «توارت» أي: غابت. «الحشفة»: رأس الذكر، قاله السندي.

تنبيه: لهذا الحديث وسابقه ليسا في (م).

(١) حسن لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لضعف العمري، وهو عبد الله بن عمر أخو عبيد الله بن عمر الثقة.

وأخرجه أبو داود (٢٣٦)، والترمذي (١١٣) من طريق عبد الله العمري، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٢٦١٩٥)، وانظر شواهده فيه.

وأخرج مسلم (٣١٤) (٣٣) من طريق عروة بن الزبير، عن عائشة أن امرأة قالت لرسول الله ﷺ: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال: «نعم». وهو عند أبى داود (٢٣٧)، والنسائى ١١٢/١ بنحوه.

وقد ثبت عن النبي ﷺ ما يدل على أنه لا غُسل بعد الاحتلام إلا برؤية الماء عن أم سلمة عند البخاري (١٣٠)، ومسلم (٣١٣)، وهو في «مسند أحمد» (٢٦٥٠٣) ولفظه: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله ﷺ: «نعم إذا رأت الماء».

## ١١٣ ـ باب ما جاء في الاستتار عند الغُسل

٦١٣ حدَّثنا العبَّاسُ بنُ عبدِ العظيم العَنْبرِيُّ وأبو حفصِ عمرُو بن عَليًّ الفلاَّسُ ومجاهدُ بن موسى، قالوا: حدَّثنا عبدُ الرحمٰن بنُ مهديُّ، حدَّثنا يحيى بنُ الوليد، أخبرني مُحِلُّ بن خَليفةَ

حدَّ ثني أبو السَّمْح، قال: كُنتُ أخدُمُ النَّبِيَّ ﷺ فكانَ إذا أرادَ أَنْ يَعْلِيْهِ فكانَ إذا أرادَ أَنْ يَعْتَسِلَ، قال: «ولِّني» فَأُولِّيه قفايَ، وأَنشُرُ الثَّوبَ فَأَستُرُهُ به (١٠).

٦١٤ حدَّثنا مُحمَّد بن رُمحِ المِصْريُّ، أخبرنا الليثُ بن سعدٍ، عن ابن شِهابٍ، عن عَبدِ الله بن عبدِ الله بن نوفلِ<sup>(٢)</sup>؛ أنَّه قال:

سَأَلَتُ فلم أَجدْ أَحداً يُخبرُني أَن رسول الله ﷺ سَبَّحَ في سَفَرٍ حتى أَخبرتْني أُمُّ هَانيُ بنتُ أَبي طَالبٍ أَنَّه قَدِمَ عامَ الفتحِ، فَأَمرَ بسِتْرٍ فسُتِرَ عَلَيه فَاغتَسَلَ، ثم سَبَّحَ ثَمانيَ رَكَعَاتٍ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) إسناده حسن من أجل يحيى بن الوليد \_ وهو الطاثي أبو الزّغراء \_ فهو صدوق حسن الحديث.

وأخرجه أبو داود (٣٧٦)، والنسائي ١٢٦/١ من طريق عبد الرحمٰن بن مهدى، بهٰذا الإسناد.

<sup>(</sup>۲) هٰكذا في نسخنا الخطية، وفي نسخة المزي التي اشتغل عليها في «التحفة» (۲) هٰكذا في عبد الله بن الحارث بن نوفل. والصواب في رواية ابن ماجه ما في نسخنا، ويؤيده رواية النسائي في «الكبرى» من طريق الليث كرواية ابن ماجه.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، وقد وهم الليث في إسناده فأسقط منه والدَ عبد الله بن عبد الله ، فإن عبد الله بن الحارث هو الذي دخل على أم هانئ، وليس ابنه.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٤٨٦) عن قتيبة، عن الليث، عن ابن شهاب =

٦١٥ حدَّثنا محمدُ بنُ عُبَيدِ بنِ ثَعلَبةَ الحِمَّانيُّ، حدَّثنا عبدُ الحميدِ أبو يحيى الحِمَّانيُّ، حدَّثنا الحَسَنُ بنُ عُمارَةَ، عن المِنهال بنِ عَمْرِو، عن أبي عُبيدة

عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يَغتَسِلَنَّ أَحدُكم بأَرضِ فَلاةٍ، ولا فوقَ سَطْحٍ لا يُوارِيهِ، فَإِن لَم يكن يَرَى، فَإِنَّ لَم يكن يَرَى، فَإِنَّ لَم يكن يَرَى، فَإِنَّ لَم يكن يَرَى،

## ١١٤ ـ باب ما جاء في النهي للحاقن أن يصلي

٦١٦\_ حدَّثنا محمدُ بنُ الصَّبَّاحِ، أخبرنا سفيانُ بن عُيينةَ، عن هشامِ بن عُروةَ، عن أَبيه

= وأخرجه مسلم بإثر الحديث (٧١٩)/ (٨١)، والنسائي في «الكبرى» (٤٨٨) من طريق يونس بن يزيد، والنسائي (٤٨٨) من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، كلاهما عن الزهري، عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث، عن أبيه، عن أم هانئ. ووقع في الرواية الثانية للنسائي: عبيد الله بن عبد الله مصغراً.

وأخرجه البخاري (۱۱۰۳) و(۱۱۷۳)، ومسلم بإثر الحديث (۷۱۹)/(۸۰)، وأبو داود (۱۲۹۱)، والترمذي (٤٧٨) من طريق عبد الرحمٰن بن أبي ليلى، والبخاري (۳۵۷)، ومسلم (۳۳۳) وبإثر (۷۱۹)/(۸۲)، والنسائي ۱۲۲/۱ من طريق أبي مرة مولى أم هانئ، كلاهما عن أم هانئ.

والحديث في «مسند أحمد» (٢٦٩٠١)، و«صحيح ابن حبان» (١١٨٧) و(٢٥٣٨).

وسيأتي بنحوه برقم (١٣٢٣) من طريق كريب مولى ابن عباس، وبرقم (١٣٧٩) من طريق يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث، كلاهما عن أم هانئ.

(١) إسناده ضعيف من أجل الحسن بن عمارة فهو متروك الحديث، وأبو عبيدة - وهو ابن عبد الله بن مسعود - لم يسمع من أبيه.

وأخرجه ابن عدي في ترجمة الحسن بن عمارة من «الكامل» ٧٠٤/٢ من طريق عبد الله بن بزيع، عن الحسن بن عمارة، بهذا الإسناد.

تنبيه: هٰذا الحديث ليس في (م).

عن عبدِ الله بن أَرقمَ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إذا أَرادَ أَحدُكم الغائطَ، وأُقيمتِ الصَّلاةُ، فَليَبدأْ به "(١).

٦١٧ حدَّثنا بِشرُ بنُ آدَمَ، حدَّثنا زَيدُ بن الحُبَاب، حدَّثنا مُعَاويَة بنُ صَالحِ، عن السَّفْرِ بنِ نُسَيرٍ، عن يَزيدَ بنِ شُرَيحٍ

عن أَبِي أُمامَةَ: أَنَّ رسولَ الله ﷺ نَهِى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وهُو حَاقِنٌ (٢).

٦١٨ حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا أبو أُسامةَ، عن إدريسَ الأوديِّ، عن أبيه

عن أَبِي هُرِيرةَ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يَقُومُ أَحَدُكم إلى الصَّلاة وبه أَذَى»(٣).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح.

وأخرجه أبو داود (۸۸)، والترمذي (۱٤۲)، والنسائي ۲/۱۱۰-۱۱۱ من طرق عن هشام، بهٰذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (١٥٩٥٩)، و«صحيح ابن حبان» (٢٠٧١).

<sup>(</sup>۲) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لضعف السفر بن نسير، ثم قد اختلف في إسناده على يزيد بن شريح الحضرمي كما بيناه في «مسند أحمد».

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٢٢ وأحمد بن حنبل (٢٢١٥٢)، وأحمد بن منبع كما في «إتحاف الخيرة» (١٥٩٥)، والطبراني في «الكبير» (٧٥٠٧)، وفي «الشاميين» (١٩٩٧) من طريق معاوية بن صالح، بهذا الإسناد.

ويشهد له حديث عائشة عند مسلم (٥٦٠)، وهو في «المسند» (٢٤١٦٦). وانظر ما قبله.

قوله: «وهو حاقن» أي: حابس للبول أو الغائط. قاله السندي.

<sup>(</sup>٣) صحيح لغيره، وُهٰذا إسناد حسن من أجل يزيد بن عبد الرحمٰن الأوديوالد إدريس، فهو صدوق حسن الحديث.

٦١٩ حدَّثنا محمدُ بن المُصفَّى الحِمْصيُّ، حدَّثنا بَقيَّةُ، عن حَبيب بن صَالحِ، عن يزيدَ بنِ شُريح، عن أبي حَيِّ المُؤذُّن

عن ثُوبانَ، عن رسول الله ﷺ أَنهُ قال: «لا يَقومُ أَحدٌ من المُسلمينَ وهو حاقِنٌ حتى يَتَخفَّفَ»(١).

## ١١٥ باب ما جاء في المُستحاضة التي قد عدَّتْ أيام أقرائها قبل أن يستمرَّ بها الدَّم

٦٢٠ حدَّثنا محمدُ بن رُمحٍ، أخبرنا الليثُ بن سعدٍ، عن يَزيدَ بن أَبي حَبيبٍ، عن بُكَير بن عبدِ الله، عن المُنذِر بن المُغِيرةِ، عن عُروةَ بن الزُّبير

= وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٢٢، وإسحاق بن راهويه (٤٦٧) من طريق إدريس ابن يزيد، به.

وأخرجه أحمد (٩٦٩٧) من طريق داود بن يزيد الأودي، عن أبيه، به.

وأخرجه أبو داود (٩١) من طريق أبي حيّ المؤذن، عن أبي هريرة، عن النبي قال: «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حَقِنٌ حتى يتخفف». والحديث في «صحيح ابن حبان» (٢٠٧٢).

قوله: «وبه أذى» أي: حاجة بول أو غائط، وكذا كل ما يشوش القلب لُكن لهذا إن أمكن زواله والوقتُ باقِ. قاله السندي.

(۱) صحيح لغيره، ولهذا الإسناد قد اختلف فيه على يزيد بن شريح الحضرمي كما بيناه في «مسند أحمد» (۲۲۱۵۲).

وأخرجه مطولاً أبو داود (٩٠)، والترمذي (٣٥٧) من طريق إسماعيل بن عياش، عن حبيب بن صالح، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٢٢٤١٥).

وانظر ما سلف برقم (٦١٦) و(٦١٨).

تنبيه: لهذا الحديث ليس في (س) و(م) و(ذ)، وهو في النسخ المطبوعة، وذكره المري في «التحفة» (٢٠٨٩)، وقال: ليس في السماع، ولم يذكره أبو القاسم.

أَن فَاطَمَةَ بِنَتَ أَبِي حُبِيشٍ حدَّثَتُه أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ الله ﷺ فَشَكَتْ إليه اللَّمَ، فَقال رسولُ الله ﷺ: "إنَّما ذٰلكَ عرقٌ، فَانظُري إذا أَتى قَرْوُكِ فَلا تُصلِّى، فإذا مَرَّ القَرْءُ فَتَطَهَّري، ثم صَلِّي ما بينَ القَرْء إلى القَرْء (١٠).

٦٢١\_ حدَّثنا عبد الله بن الجرَّاح، حدَّثنا حمَّادُ بن زَيدِ(ح)

وحدَّثنا أبو بَكر بن أبي شيبةَ وعليُّ بن محمَّدٍ، قالا: حدَّثنا وكيعٌ، عن هِشام بن عُرْوةَ، عن أبيه

عن عائشة، قالت: جاءت فاطمةُ بنتُ أبي حُبَيشٍ إلى رسولِ الله وَعَلَيْ ، فَقالت: يا رسولَ الله، إنِّي امرَأَةٌ أُستحاضُ فَلا أَطهُرُ، أَفَادَعُ الصَّلاةَ؟ قال: «لا، إنَّما ذٰلكَ عِرقٌ وليس بالحَيضةِ، فإذا أَقبَلَتِ الحَيضةُ فَدَعِي الصَّلاةَ، وإذا أَدبَرَت فَاغسلي عنكِ الدَّمَ وصَلِّي (٢). هٰذا حَديثُ وكيع.

<sup>(</sup>١) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لجهالة المنذر بن المغيرة.

وأخرجه أبو داود (٢٨٠)، والنسائي ١/ ١٢١ و١٨٣–١٨٤ من طريق الليث بن سعد، بهذا الإسناد.

وقد اختلف في إسناد لهذا الحديث على عروة بن الزبير كما بيناه في «مسند أحمد» (٢٧٣٦٠).

وانظر ما بعده.

قوله: «أتى قرؤك» المراد بالقرء هنا الحيض، أي: انقضت وتمت. قاله السندي.

تنبيه: لهذا الحديث ليس في (س) و(م) و(ذ) ولم يعزه المزي في «التحفة» (١٨٠١٩) إلى «سنن ابن ماجه»، وهو ثابت في نسخة السندي التي شرح عليها.

 <sup>(</sup>۲) إسناده صحيح. والراوي عن هشام بن عروة هنا اثنان، وهما حماد بن زيد
 ووكيع ــ وهو ابن الجراح ــ. عروة: هو ابن الزبير.

<sup>.</sup> وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ١/ ١٢٥، ومن طريقه أخرجه مسلم (٣٣٣) (٦٢). =

٦٢٢ حدَّثنا محمَّدُ بن يحيى، حدَّثنا عبد الرَّزَّاق \_ إملاءً عَلَيَّ من كتَابه،
 وكان السَّائلُ غَيري \_، أخبرنا ابن جُريج، عن عبد الله بن محمَّد بن عَقيلٍ،
 عن إبراهيم بن محمَّد بن طَلْحةَ، عن عمر بن طلحة

عن أُمِّ حَبيبَةَ بنت جَحش، قالت: كُنتُ أُستحاضُ حَيضةً كثيرةً طويلةً، قالت: فَجئتُ إلى النبيِّ عَلَيْ أُستَفتيه وأُخبِرُه، قالت: فَوجَدتُه عندَ أُختي زينبَ. قالت: قلتُ: يا رسولَ الله، إنَّ لي إليك حاجةً. قال: «وما هي؟ أَيْ هَنْتَاهْ» قلتُ: إنِّي أُستحاضُ حَيْضةً طويلةً كبيرةً، وقد مَنَعتني الصَّلاةَ والصَّومَ، فَما تَأْمُرُني فيهَا؟ قال: «أَنعَتُ لكِ الكُرسُف، فَإنَّهُ يُذهِبُ الدَّمَ» قلتُ: هو أَكثَرُ. فذكر نحو حديثِ شريك (۱).

وأخرجه البخاري (۲۲۸)، ومسلم (۳۳۳)، وأبو داود (۲۸۲) و (۲۸۳)، والترمذي
 (۱۲۵)، والنسائي ۱/۲۲۱ و ۱۲۳ – ۱۲۵ و ۱۸۶ و ۱۸۵ و ۱۸۵ – ۱۸۹ و ۱۸۶ من طرق
 عن هشام، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٢٥٦٢٢)، و«صحيح ابن حبان» (١٣٥٤).

وسيأتي برقم (٦٢٦) من طريق عروة وعمرة، عن عائشة، لكن جاءت تسمية المستحاضة فيه: أم حبيبة بنت جحش.

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد وهم ابن جُريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز \_ هنا في قوله: «عمر بن طلحة» صوابه: «عمران ابن طلحة»، قال الترمذي: رواه عبيد الله بن عمرو الرقي وابن جريج وشريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمه عمران، عن أمه حمنة. إلا أن ابن جريج يقول: عمر بن طلحة، والصحيح عمران بن طلحة.

وأخرجه مطولاً أبو داود (٢٨٧)، والترمذي (١٢٨) من طريق زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، بهذا الإسناد. ونقل الترمذي عن البخاري قوله: حديث حسن، وعن أحمد قوله: حسن صحيح. ووهّن إسناده أبو حاتم فيما نقله =

٦٢٣ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعليُّ بن محمَّد، قالا: حدَّثنا أبو أسامة، عن عُبيد الله بن عُمَر، عن نافع، عن سُليمان بن يَسَارِ

عن أُمِّ سَلَمةَ، قالت: سألَتِ امرأَةٌ النبيَّ ﷺ قالت: إنِّي أُستحاضُ فَلا أَطهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاة؟ قال: «لا، ولكن دَعي قَدْرَ الأيَّامِ والليالي التي كُنتِ تَحيضينَ» قال أبو بكرٍ في حديثه: «وقَدْرَهُنَّ مِن الشَّهرِ، ثمَّ اغتَسلي، واستَثفِري بثَوبٍ، وصَلِّي»(١).

<sup>=</sup> عنه ابنه في «العلل» ١/١٥، والقول قوله، على أن أبا داود نقل عن أحمد أنه قال: حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء.

وهو في «مسند أحمد» (٢٧١٤٤)، وحديث شريك سيأتي برقم (٦٢٧).

قوله: «أي هنتاه» أي: يا هذه، قال الجوهري: هٰذه اللفظة تختص بالنداء.

وقوله: «الكُرسُف» هو القطن، كأنه ينعتُه لها لتحتشي به، فيمنع نزول الدم، ثم يقطعه.

تنبيه: لهذان الحديثان (٦٢١-٦٢٢) ليسا في (س) و(م).

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره، ولهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع، فإن فيه بين سليمان ابن يسار وأم سلمة رجلاً كما في بعض روايات الحديث، ولم يصرح سليمان في شيء من روايات لهذا الحديث بسماعه من أم سلمة، فتعين أنه لم يسمعه منها، ولذا حكم بانقطاعه النسائي في «السنن الكبرى» بإثر الحديث (٢١٨)، والطحاوي في «شرح المشكل» عقب الحديث (٢٧٢٦)، والبيهقي ١/٣٣٣.

وأخرجه أبو داود (۲۷٤)، والنسائي ۱/۱۱۹-۱۲۰ و۱۸۲ من طريقين عن نافع مولى ابن عمر، وأبو داود (۲۷۸) من طريق أيوب السختياني، كلاهما عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة.

وأخرجه أبو داود (٢٧٥-٢٧٧) من طرق عن نافع، عن سليمان، عن رجل، عن أم سلمة.

وهو في مسند أحمد» (٢٦٥١٠)، و«شرح مشكل الآثار» (٢٧٢٥) و(٢٧٢٦). =

٦٢٤ حدثنا عَليُّ بنُ محمَّد وأبو بَكر بن أبي شيبة، قالا: حدَّثنا وكيعٌ،
 عن الأعمَش، عن حبيب بن أبي ثابتٍ، عن عُرْوة بن الزُّبير<sup>(١)</sup>

عن عائشة، قالت: جاءت فاطمة بنتُ أبي حُبَيشٍ إلى النبيِّ ﷺ فَقالت: يا رسولَ الله، إنِّي امرأةٌ أُستحاضُ فلا أَطهُرُ، أَفَادَعُ الصَّلاةَ؟ قال: «لا، إنَّما ذٰلكَ عِرقٌ، وليس بالحَيْضة. اجتَنِبي الصَّلاةَ أَيَّامَ مَحِيضِكِ، ثمَّ اغتَسِلي وتوضَّئي لكُلِّ صَلاةٍ، وإن قَطَرَ الدَّمُ على الحَصيرِ»(٢).

٦٢٥ ـ حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أَبِي شَيْبةَ وإسماعيلُ بن مُوسى، قالا: حدَّثنا شريكٌ، عن أَبيه شريكٌ، عن أَبيه

<sup>=</sup> وهو في «مسند أحمد» أيضاً (٢٦٥٩٣) من طريق عبد الله بن عمر العمري، عن سالم أبي النضر، عن أبي سلمة، عن أم سلمة. وإسناده ضعيف لضعف العمري.

ويشهد له حديث عائشة السالف برقم (٦٢١)، وإسناده صحيح.

قوله: «استثفري» من الاستثفار وهو أن تشد ثوبها، أي: تحتجز به ليمسك الدم ليمنع السيلان. قاله السندي.

<sup>(</sup>١) في (م): عروة، ولم ينسبه.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وفي سماع حبيب من عروة بن الزبير خلاف، لكن تابعه هشام بن عروة عن أبيه فيما سلف برقم (٦٢١). وكيع: هو ابن الجراح، والأعمش: هو سليمان بن مهران.

وأخرجه أبو داود (۲۹۸) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٢٤١٤٥).

وقد سلف برقم (٦٢١) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، بلهذا الإسناد. دون قوله: «وإن قطر الدم على الحصير».

ويشهد لهذه القطعة حديث عائشة عند البخاري (٣٠٩) و(٣١٠) قالت: اعتكفت مع رسول الله ﷺ امرأة مستحاضة من أزواجه، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي.

عن جَدِّه، عن النبيِّ ﷺ قال: «المُستحاضةُ تَدَعُ الصَّلاةَ أَيَّامَ أَقرائها، ثم تَغتَسِلُ وتتوضَّأُ لكُلِّ صَلاةٍ، وتَصومُ وتُصَلِّي (١).

# ١١٦ ـ باب ما جاء في المستحاضة اذا اختلط عليها الدَّم فلم تقف على أيام حيضها

٦٢٦ حدثنا محمَّدُ بن يحيى، حدَّثنا أبو المغيرة، حدَّثنا الأوزاعيُّ، عن الزُّهريِّ، عن عُرْوةَ بنِ الزُّبير وعَمرةَ بنت عبد الرحمٰن:

أَنَّ عَائِشَةَ زَوجَ النبيِّ عَلِيْ قَالَت: استُحيضَت أُمُّ حَبيبةَ بنتُ جَحْشٍ، وهي تَحتَ عَبد الرَّحمٰن بن عَوفٍ، سَبعَ سنين، فَشَكَت ذٰلكَ للنبيِّ عَلِيْهُ: "إنَّ لهذه ليست بالحَيْضة، وإنَّما هو عرقٌ، فإذا أقبَلَتِ الحَيْضةُ فَدَعِي الصَّلاةَ، وإذا أَدبَرَت فَاغتَسلي وصَلِّي».

قالت عائشة: فكانت تَغتَسلُ لكُلِّ صَلاةٍ، ثم تُصَلِّي، وكانت تَقعُدُ في مِرْكَنٍ لأُختهَا زَينَبَ بنت جَحْشٍ، حتى إنَّ حُمرةَ الدَّم لتَعلو الماءَ (٢).

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لضعف شريك ـ وهو ابن عبد الله النخعي ـ، وجهالة والد عدي بن ثابت، فلم يرو عنه غير ابنه. أبو اليقظان: هو عثمان بن عمير البجلي.

وأخرجه أبو داود (۲۹۷)، والترمذي (۱۲٦) و(۱۲۷) من طريق شريـك بن عبد الله النخعي، بهذا الإسناد.

وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني، والأوزاعي: هو عبد الرحمٰن بن عمرو، والزهري: هو محمد بن مسلم.

وأخرجه النسائي ١/١١٧ من طريق الأوزاعي، بلهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٢٤٥٣٨)، و«صحيح ابن حبان» (١٣٥٣).

= وأخرجه النسائي في «المجتبى» ١١٨/١-١١٩، وفي «الكبرى» (٢٠٩)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٩٩/) من طريق الهيثم بن حميد، أخبرني النعمان ـ هو ابن المنذر ـ والأوزاعي وأبو مُعَيد حفص بن غيلان، عن الزهري، به.

وأخرجه البخاري (٣٢٧)، وأبو داود (٢٩١) من طريق ابن أبي ذئب، ومسلم (٣٣٤) وأبو داود (٢٨٥) و(٢٨٨)، والنسائي ١١٩/١ من طريق عمرو بن الحارث، ومسلم (٣٣٤) (٣٣)، وأبو داود (٢٩٠)، والنسائي ١١٩/١ من طريق اللحارث، ومسلم (٣٣٤) (٢٨٠)، وأبو داود (٢٨٠) من طريق الليث بن سعد، وأبو داود (٢٨٦) من طريق محمد بن عمرو، و(٢٨٩) من طريق يونس بن عبيد، خمستهم عن الزهري، به، ولفظ ابن أبي ذئب عند البخاري: أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله على عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فقال: «هذا عرق» فكانت تغتسل لكل صلاة. وقال الليث بن سعد عند مسلم: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله على أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي.

وأخرجه النسائي ١/ ١٢٠- ١٢١ و١٨٣ من طريق يزيد ابن الهاد، عن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة، ولفظه: "إنها ليست بالحيضة، ولكنها ركضة من الرحم، فلتنظر قدر قَرئها التي كانت تحيض لها، فلتترك الصلاة ثم تنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة» وفي هذه الرواية لفظان منكران: الأول: "فلتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض» فذكر القرء بمعنى الحيض ليس محفوظاً من حديث عائشة، كما نقل ابن رجب في "شرح العلل» ٢/ ٧٩٨-٧٩٩، لأن عائشة تقول: الأقراء الأطهار، كما أخرجه الطبري عنها بإسناد صحيح في "تفسيره» (٤٧٠٠)، ولو كانت روت لهذا عن النبي على لما جانبته وفسرت القرء بالأطهار، واللفظ الثاني: "فلتغتسل عند كل صلاة» حيث جعلها من قول النبي كي الأطهار، واللفظ الثاني: "فلتغتسل عند كل صلاة» حيث جعلها من قول النبي كي اخبرت عائشة في لهذا الحديث، ولم يأمرها رسول الله كي بذلك، وكما سبق بيانه في رواية الليث.

# ۱۷ ا ـ باب ما جاء في البكر اذا ابتُدئت مستحاضة أو كان لها أيام حيض فنسيتها

مَريكٌ، عن عَبد الله بن مُحَمَّد بن عَقيلٍ، عن إبراهيم بن مُحمَّد بن طَلْحَة، عن عَمد الله بن مُحَمَّد بن طَلْحَة، عن عَمرانَ بن طَلْحَة

عن أُمَّه حَمنَة بنت جَحش: أنَّها استُحيضَت على عَهد رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ فقالت: إنِّي استُحِضتُ حَيْضةً مُنكَرةً شديدة، قال لَهَا: «احتَشي كُرسُفاً» قالت لَهُ: إنهُ أَشَد من ذٰلكَ. إني أَثُجُ ثَجّاً. قال: «تَلجَّمي وتَحَيَّضي في كُلِّ شَهرٍ في علم اللهِ ستَّة أيَّام أَو سبعة أيَّام، ثم اغتسلي غُسلاً، فصلي وصُومي ثلاثة وعشرين، أو أَربعة وعشرين، وأخري الظُّهرَ وقدِّمي العصرَ، واغتسلي لهما غُسلاً، وأخري العُهرَ وقدِّمي العصرَ، واغتسلي لهما غُسلاً، وأخري المغربَ وعجِّلي العِشاء، واغتسلي لهما عُسلاً، وهٰذا الله أحبُّ الأمرين إليَّ "(٢).

وأخرجه أبو داود (۲۹۲) من طريق محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة،
 عن عائشة، وفيه: فأمرها رسول الله ﷺ بالغسل لكل صلاة. ولهذه لفظة منكرة كذلك،
 ومحمد بن إسحاق ضعيف في الزهري كما قال ابن معين في رواية الدارمي عنه.

قولها: "مِركَن" قال في "النهاية": هي الإجَّانة التي يُغسل فيها الثياب، والميم زائدة.

<sup>(</sup>۱) في (س): وهو.

 <sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف لضعف شريك \_ وهو ابن عبد الله النخعي \_، وضعف شيخه عبد الله بن محمد بن عقيل.

وقد سلف برقم (٦٢٢) بأخصر مما هنا، وقد أحال هناك على لفظ حديث شريك لهذا.

#### ١٨ ١ ـ باب في ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب

مهديًّ، قالا: حدَّثنا سفيانُ، عن ثابت بن هُرْمُزَ أَبِي المِقْدام، عن عَدِيً بن دينارِ

عن أُمِّ قَيسٍ بنتِ مِحصَن، قالت: سَأَلَتُ رسولَ الله ﷺ عن دم الحَيْض يُصيبُ الثَّوبَ، قال: «اغسليه بالماءِ والسِّدْر، وحُكِّيهِ ولَو بضِلَع»(١).

٦٢٩\_ حدَّثنا أبو بَكرِ بنُ أَبي شيبةَ، حدَّثنا أبو خالدِ الأحمَرُ، عن هشام بن عُروةَ، عن فاطمةَ بنت المُنذر

عن أسماء بنت أبي بكر الصِّدِّيق رضي الله عنهما، قالت: سألتُ (٢) رسولَ الله ﷺ عن دَمِ الحَيضِ يكونُ في الثَّوب، قال: «اقرُصِيهِ واغسِليهِ وصلِّي فيه»(٣).

<sup>=</sup> قوله: «كرسفاً» هو القطن.

<sup>«</sup>أثجُّ» من الثج، وهو جري الدم والماء جرياً شديداً.

<sup>«</sup>تلجّمي» أي: اجعلي ثوبك كاللجام، أي: اربطي موضع الدم بالثوب.

<sup>«</sup>تحيّضي» أي: عُدِّي نفسك حائضاً.

 <sup>(</sup>١) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن سعيد الثوري. وأم قيس بنت محصن:
 هي أخت الصحابي الجليل عُكّاشة بن محصن.

وأخرجه أبو داود (٣٦٣)، والنسائي ١/١٥٤-١٥ و١٩٦-١٩٦ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٢٦٩٩٨).

قوله: "بضِلَع» أي: بعود، قال ابن الأثير: وقد تسكن اللام تخفيفًا.

<sup>(</sup>٢) في النسخ المطبوعة: «سُئل».

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح. أبو خالد الأحمر: هو سليمان بن حيّان.

٦٣٠ حدَّثنا حَرملةُ بنُ يحيى، حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، أُخبرني عمرو بن الحارثِ، عن عَبد الرَّحمٰن بن القَاسم، عن أبيه

عن عائشة زَوجِ النبيِّ ﷺ، أنَّها قالت: إن كانت إحدانا لتَحيضُ ثم تَقترِصُ الدَّمَ من ثَوبها عندَ طُهرِهَا فَتَغسِلُه وتَنضَحُ على سائره، ثم تُصَلِّي فيه (١).

وأخرجه البخـاري (۲۲۷)، ومسلـم (۲۹۱)، وأبـو داود (۳٦۱) و(٣٦٢)، والترمذي (۱۳۸)، والنسائي ١/١٥٥ و١٩٥ من طرق عن هشام، بهٰذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (٣٦٠) من طريق محمد بن إسحاق، عن فاطمة بنت المنذر، به.

وهو في «مسند أحمد» (٢٦٩٢٠)، و«صحيح ابن حبان» (١٣٩٦).

(۱) إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله، والقاسم: هو ابن محمد بن أبي كر.

وأخرجه البخاري (٣٠٨) عن أصبغ بن الفرج، عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (٣٨٨) من طريق أم جحدر العامرية، عن عائشة. وهو في «مسند أحمد» (٢٤٣٧٠).

وهو في «مسند أحمد» (٢٤١٧٣). وإسناده صحيح.

وأخرج البخاري (٣١٢)، وأبو داود (٣٥٨) من طريق مجاهد، وأبو داود أيضاً (٣٦٨) من طريق عطاء، كلاهما عن عائشة قالت: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض به، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعتْه بظفرها.

وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ١/ ٩٥.

#### ١١٩ ـ باب الحائض لا تقضى الصلاة

٦٣١ حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شَيْبة، حدَّثنا عليُّ بنُ مُسهرٍ، عن سعيد بن أبي عَروبة، عن قَتادةَ، عن مُعاذةَ العَدَويَّة

عن عائشة، أنَّ امرأةً سألتها: أتقضي الحائضُ الصَّلاة؟ قالت لها عائشة: أَحَرُورِيَّةُ أنتِ؟ قد كُنَّا نَحيضُ عند النبيِّ ﷺ ثمَّ نَطهُرُ، ولم يأمُرنا بقضاء الصَّلاة(١).

### ١٢٠ باب الحائض تتناول الشيء من المسجد

٦٣٢ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا أبو الأحوَص، عن أبي إسحاقَ، عن البهيِّ

عن عائشة، قالت: قال لي رسولُ الله ﷺ: «ناوِليني الخُمْرةَ من المسجِدِ»، فقلتُ: إنِّي حائضٌ! فقال: «ليست حَيضَتُكِ في يَدِكِ» (٢).

 <sup>(</sup>١) إسناده صحيح. قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، ومعاذة العدوية: هي
 بنت عبد الله.

وأخرجه البخاري (٣٢١)، ومسلم (٣٣٥)، وأبو داود (٢٦٢) و(٢٦٣)، والترمذي (١٣٠)، والنسائي ١٩١/١ -١٩٢ و١٩١/٤ من طرق عن معاذة، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٢٤٠٣٦)، و«صحيح ابن حبان» (١٣٤٩).

وانظر ما سيأتي برقم (١٦٧٠).

قولها: «أحرورية» هي طائفة من الخوارج نسبوا إلى حروراء بالمد والقصر موضع قريب من الكوفة.

 <sup>(</sup>۲) حديث صحيح، ولهذا إسناد اختُلف فيه على البهيّ ـ وهو عبد الله ـ كما أوضحناه في «المسند» (۲٤٧٩٤). أبو الأحوص: هو سلاَّم بن سُليم الكوفي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي.

٦٣٣ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شَيْبةَ وعليُّ بنُ محمَّدٍ، قالا: حدَّثنا وكيعٌ، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيه

عن عائشةَ، قالت: كان النبيُّ ﷺ يُدني رأسَه إليَّ وأنا حائضٌ، وهو مُجاوِرٌ ـ تعني مُعتكِفاً ـ فأغسِلُهُ وأُرَجِّلُهُ (١).

٦٣٤ حدَّثنا محمَّدُ بنُ يحيى، حدَّثنا عبد الرَّزَّاق، أخبرنا سفيانُ، عن منصور ابن صفيَّةَ، عن أُمَّه

عن عائشة، قالت: لقد كان رسولُ الله ﷺ يَضعُ رَأْسَه في حَجْري وأنا حائضٌ، ويقرأُ القرآن<sup>(٢)</sup>.

وهو في «مسند أحمد» (٢٤١٨٤).

قوله: «الخمرة» قال ابن الأثير: هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات.

(١) إسناده صحيح. وكيع: هو ابن الجراح، وعروة: هو ابن الزبير.

وأخرجه البخاري (٢٩٥) و(٢٩٦) و(٢٠٢٨) و(٢٠٢٩) و(٢٠٤٦) و(٩٢٥)، ومسلم (٢٩٧)، وأبو داود (٢٤٦٧) و(٢٤٦٨) و(٢٤٦٩)، والترمـذي (٨١٥)، والنسائي ١/٨٤٨ و١٩٣ من طرق من عروة، بهذا الإسناد. وقرن عروة بعمرة بنت عبد الرحمٰن عند البخاري (٢٠٢٩)، ومسلم (٢٩٧) (٦) و(٧)، والترمذي، وأبي داود (٢٤٦٧) و(٢٤٦٨).

وأخرجه البخاري (٣٠١) و(٢٠٣١)، ومسلم (٢٩٧) (١٠)، والنسائي ١٩٣/١ من طريق الأسود، عن عائشة، بنحوه.

وهو في «مسند أحمد» (٢٤٠٤١) و(٢٤٢٣٨).

(۲) إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري، ومنصور ابن صفية: هو ابن عبد الرحمٰن
 الحَجَبى، ونسب هنا إلى أمه صفية بنت شيبة العبدرية القرشية.

<sup>=</sup> وأخرجه مسلم (۲۹۸)، وأبو داود (۲۲۱)، والترمذي (۱۳۶)، والنسائي ۱۶۲/۱ و۱۹۲ من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة.

#### ١٢١ـ باب ما للرجل من امرأته اذا كانت حائضاً

٦٣٥ حدَّثنا عبد الله بنُ الجَرَّاح، حدَّثنا أبو الأحوَص، عن عبد الكريم (ح) وحدَّثنا أبو سَلَمة يحيى بنُ خَلَفٍ، حدَّثنا عبد الأعلى، عن محمَّد بن إسحاق (ح)

وحدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شَيبة، حدَّثنا عليُّ بنُ مُسهرٍ، عن الشيبانيُّ؛ جميعاً عن عبد الرَّحمٰن بن الأسوَد، عن أبيه

عن عائشة، قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضاً أمَرَها النبيُّ عَن عائشة، قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضاً أمْرَها النبيُّ أَن تَأْتَزِرَ في فَورِ حَيضَتِها، ثم يُباشِرُها، وأَيُّكُم يَملِكُ إِرْبَهُ كما كان رسولُ الله ﷺ يَملِكُ إِرْبَهُ؟(١).

٦٣٦ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شَيبةَ، حدَّثنا جريرٌ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، عن الأسودِ

<sup>=</sup> وأخرجه البخاري (۲۹۷)، ومسلم (۳۰۱)، وأبو داود (۲۲۰)، والنسائي ا/۱٤۷ و۱۹۱ من طرق عن منصور، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٢٤٣٩٧) و(٢٤٨٦٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، حسن من طريقي عبد الله ابن الجراح ومحمد بن إسحاق ـ وهو المطلبي ـ، فهما صدوقان حسنا الحديث. أبو الأحوص: هو سلام بن سُليم، وعبد الكريم: هو ابن مالك الجزري، وعبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي، والشيباني: هو سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق، والأسود: هو ابن يزيد النخعى.

وأخرجه البخاري (٣٠٢)، ومسلم (٢٩٣) (٢)، وأبو داود (٢٧٣) من طريق عبد الرحمٰن بن الأسود، بهذا الإسناد.

وهو في امسند أحمد» (٢٤٠٤٦).

وانظر ما بعده.

عن عائشة، قالت: كانت إحدانا إذا حاضَت أمرَها النبيُّ ﷺ أن تأتَزِرَ بإزارِ، ثم يُباشِرُها (١٠).

٦٣٧\_ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شَيبةَ، حدَّثنا محمَّدُ بن بشرٍ، حدَّثنا محمَّدُ ابن عمرو، حدَّثنا أبو سَلَمَةَ

عن أُمَّ سَلَمَةَ، قالت: كنتُ مَعَ رسولِ الله عَلَيْ في لِحَافِهِ، فوجدتُ ما تَجِدُ النِّساءُ مِنَ الحَيْضةِ، فانسَلَلتُ مِنَ اللِّحَافِ، فقال رسولُ الله عَلَيْ: «أَنُفِسْتِ؟» قلت: وجدتُ ما تَجِدُ النِّساءُ مِنَ الحَيْضةِ، قال: «ذلك ما كَتَبَ اللهُ على بناتِ آدَمَ». قالت: فانسَلَلتُ، فأصلَحتُ من شأني، ثم رَجَعتُ، فقال لي رسولُ الله عَلَيْهُ: «تعالَي فادخُلي معي في اللِّحافِ» قالت: فدخلتُ معه (٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. جرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي.

وأخرجه البخاري (٣٠٠)، ومسلم (٢٩٣) (١)، وأبو داود (٢٦٨)، والترمذي (١٣٢)، والنسائي ١/ ١٥١ و١٨٩ من طريق إبراهيم النخعي، بلهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي ١٥١/١ و١٨٩ من طريق أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل الهمداني، عن عائشة.

وهو في «مسند أحمد» (٢٤٨٢٤)، و«صحيح ابن حبان» (١٣٦٤). وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، ولهذا إسناد وهم فيه محمد بن عمرو \_ وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي \_ فأسقط الواسطة بين أبي سلمة \_ وهو ابن عبد الرحلن \_ وبين أم سلمة رضي الله عنها، وهي زينب بنت أم سلمة، وأثبتها يحيى بن أبي كثير الطائي وهو أوثق وأثبت من محمد بن عمرو.

وأخرجه البخاري (۲۹۸)، ومسلم (۲۹٦)، والنسائي ۱/۱٤۹/-۱۵۰ و۱۸۸ من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة. =

٦٣٨ حدَّثنا الخليلُ بنُ عَمرٍو، حدَّثنا محمد بنُ سَلَمَةَ، عن محمَّد بن إسحاق، عن يزيدَ بنِ أبي حبيبٍ، عن سُويدِ بنِ قيسٍ، عن مُعاويةَ بن حُديجٍ، عن مُعاويةَ بنِ أبي سفيانَ

عن أُمِّ حبيبة زوج النبيِّ عَلَيْق، قال: سألتُها: كيف كنتِ تَصنعينَ مع رسول الله عَلَيْق في الحيضِ؟ (١) قالت: كانت إحدانا، في فورها أوَّلَ ما تحيضُ، تشدُّ عليها إزاراً إلى أنصاف فَخِذَيها، ثم تَضطَجعُ مع رسولِ الله عَلَيْق (٢).

#### ١٢٢ باب النهى عن إتيان الحائض

٦٣٩ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شَيبةَ وعليُّ بنُ محمَّدٍ، قالا: حدَّثنا وكيعٌ، حدَّثنا حمَّادُ بن سَلَمةَ، عن حَكيمِ الأثرَمِ، عن أبي تَمِيمةَ الهُجَيميِّ

عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَن أَتَى حائضاً، أو امرأةً في دُبُرِها، أو كاهناً، فصدَّقَهُ بما يقولُ، فقد كَفَرَ بما أُنزِل على محمَّدٍ»(٣).

<sup>=</sup> وهو في "مسند أحمد" (٢٦٥٦٦). وهو في "مسند أحمد" أيضاً (٢٦٥٢٥) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة الليثي، بإسناد المصنف.

<sup>(</sup>١) في (س) والنسخ المطبوعة: الحيضة.

<sup>(</sup>٢) صحيح لغيره، وهٰذا إسناد ضعيف لعنعنة ابن إسحاق.

وانظر ما سلف برقم (٦٣٥) و(٦٣٧).

 <sup>(</sup>٣) رجاله لا بأس بهم إلا أنه منقطع، أبو تميمة الهجيمي لا يُعرَف له سماع من أبى هريرة.

وأخرجه أبو داود (٣٩٠٤)، والترمذي (١٣٥)، والنسائي في «الكبرى» (٨٩٦٧) و(٨٩٦٨) من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

## ١٢٣ـ باب في كفارة من أتى حائضاً

مَادٍ، حَدَّثنا محمَّدُ بنُ بشَّارٍ، حَدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ ومحمَّدُ بنُ جعفرٍ وابنُ أبي عَدِيٍّ، عن شُعبةً، عن الحَكَم، عن عبد الحميد، عن مِقْسمٍ

عن ابن عبَّاس، عن النبيِّ ﷺ في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ، قال: «يَتصدَّق بدينارِ أو بنصفِ دينارِ»(١).

وهو في «مسند أحمد» (٩٢٩٠).

وأخرجه الحاكم ٨/١، وعنه البيهقي في «السنن» ٨/١ من طريق عوف، عن خلاس ومحمد بن سيرين، عن أبي هريرة، مرفوعاً: «من أتى عرافاً أو كاهناً فصدَّقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ»، وإسناده صحيح، وصححه الحافظ العراقي في «أماليه»، وقال الذهبي في «مختصر سنن البيهقي»: إسناده قوي. نقله عنهما المناوي في «الفيض».

وسيأتي عند المصنف برقم (١٩٢٣) بلفظ: «لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها»، وإسناده حسن في الشواهد.

وفي باب النهي عن إتيان المرأة في الدبر عن ابن عباس عند الترمذي (١٢٠٠)، والنسائي في «الكبرى» (٨٩٥٢)، وصححه ابن حبان (٤٢٠٢) و(٤٢٠٣).

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (٦٧٠٦)، والنسائي (٨٩٤٧). وعن خزيمة بن ثابت عند أحمد (٢١٨٥٨).

وفي باب النهي عن إتيان الكاهن عن جابر عند البزار (٣٠٤٥- زوائده)، وإسناده صحيح.

وعن عمران بن حصين عنده أيضاً (٣٠٤٤)، ورجاله ثقات.

وإطلاق الكفر في لهذا الحديث على التغليظ والتشديد عند أهل العلم، ولا يُخرج صاحبه المتلبس به عن الملة.

(١) رجاله لا بأس بهم، وقد روي مرفوعاً وموقوفاً، والموقوف أصح ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم، وشعبة: هو ابن الحجاج، والحكم: هو ابن عبد الرحمٰن بن زيد بن الخطاب العدوي.

= وأخرجه أحمد (٢٠٣٢)، وأبو داود (٢٦٤) و(٢١٦٨)، والنسائي في «المجتبى» المرحم المراد (٢١٦٨)، وفي «الكبرى» (٢٧٨) و(٩٠٥١) و(٩٠٥١) من طريق شعبة، بهذا الإسناد مرفوعاً. قال شعبة في رواية سعيد بن عامر عنه عند النسائي (٩٠٥١): أما حفظي فمرفوع، وقال فلان وفلان: إنه كان لا يرفعه.

وأخرجه ابن الجارود (١١٠)، والبيهقي ١/٣١٥ من طريق عبد الرحمٰن بن مهدي، والدارمي (١١٠٦) عن أبي الوليد، والبيهقي ٣١٥-٣١٥ من طريق عفان وسليمان بن حرب، أربعتهم عن شعبة، به موقوفاً. قال ابن مهدي: فقيل لشعبة: إنك كنت ترفعه، قال: إنى كنت مجنوناً فصححت.

ورواه عمرو بن قيس، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس مرفوعاً، بإسقاط عبد الحميد، أخرجه النسائي (٩٠٥٢) ولفظه: «بنصف دينار» دون شك.

وكذُّلك رواه أبو عبد الله الشقري \_ وهو سلمة بن تمام \_ عن الحكم، إلا أنه وقفه على ابن عباس. أخرجه النسائي (٩٠٥٣)، وفيه الشك: «بدينار أو بنصف دينار». وتابعه على وقفه عن الحكم الأعمش عند الدارمي (١١١٢).

ورواه أشعث بن سوار، عن الحكم، عن عكرمة، عن ابن عباس موقوفاً. أخرجه النسائي (٩٠٥٤)، وأشعث ضعيف.

ورواه قتادة واختلف عليه فيه:

فرواه سعيد بن أبي عروبة عنه، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس مرفوعاً (كرواية شعبة عن الحكم)، أخرجه النسائي (٩٠٥٥).

وروي عن سعيد أيضاً بإسقاط عبد الحميد، أخرجه أحمد (٢١٢١)، والنسائي (٩٠٥٦).

ورواه عاصم بن هلال عنه، عن مقسم، به موقوفاً، أخرجه النسائي (٩٠٥٧)، وعاصم فيه لين.

ورواه عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس مرفوعاً. أخرجه أحمد (٣٤٧٣)، والترمذي (١٣٧)، والنسائي (٩٠٥٨) و(٩٠٥٩)، وسيأتي عند المصنف برقم (٢٥٠). وعبد الكريم هٰذا قال المزي: إنه ابن مالك الجزري، لكن صحح الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف» (٦٤٩١) أنه عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية \_ وهو=

= ضعيف \_ ونقله عن غير واحد من العلماء. ولم يختلف على عبد الكريم في الرفع والوقف، لكن اختلف عليه في لفظه، فلفظ المصنف الآتي والنسائي في الموضع الثاني: "يتصدق بنصف دينار" ولفظ الترمذي والنسائي في الموضع الأول: "إذا كان دما أحمر (عند النسائي: عبيطاً) فدينار، وإن كان دما أصفر (عند النسائي: فيه صفرة) فنصف دينار".

ورواه خُصيف بن عبد الرحمٰن الجزري \_ وهو سيئ الحفظ \_ عن مقسم، واختلف عليه فيه: فرواه شريك عند أحمد (٢٤٥٨)، والترمذي (١٣٦)، وأبي داود (٢٦٦)، والنسائي (٩٠٦٠) عنه مرفوعاً. وشريك سيئ الحفظ، ولفظهما: «بنصف دينار».

ورواه معمر عنه موقوفاً على ابن عباس، أخرجه النسائي ولفظه: «تصدق بدينار» وقال مقسم: فإن أصابها بعدما ترى الطهر فنصف دينار ما لم تغتسل.

ورواه أبو خيثمة عند النسائي (٩٠٦١)، وسفيان الثوري عند أحمد (٢٩٩٥)، والنسائي (٩٠٦٢)، كلاهما عنه، عن مقسم، مرسلًا، ولفظه: «بنصف دينار».

ورواه شريك عنه، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعاً، أخرجه النساثي (٩٠٦٥)، وشريك سيئ الحفظ.

ورواه حجاج بن أرطاة عنه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس موقوفاً، أخرجه النسائي (٩٠٦٦)، ولفظه: «إذا وقع في الدم العبيط تصدق بدينار، وإن كان في الصفرة فنصف دينار» وحجاج مدلس ورواه بالعنعنة.

ورواه علي بن بذيمة \_ وهو ثقة \_ عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رجل: يا رسول الله، إني أصبت امرأتي وهي حائض، فأمره رسول الله ﷺ أن يعتق نسمة، قال ابن عباس: وقيمة النسمة يومئذ دينار. أخرجه النسائي (٩٠٦٧) و(٩٠٦٨)، لكن في إسناده إلى على بن بذيمة مقال.

ورواه أبو الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس موقوفاً، أخرجه أبو داود (٢٦٥) و(٢١٦٩) ولفظه: إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. وأبو الحسن الجزري قيل: إنه عبد الحميد بن عبد الرحمٰن ثقة مأمون، وخطَّاه ابن حجر في «التقريب» وجهَّل أبا الحسن.

#### ١٢٤ باب في الحائض كيف تغتسل

٦٤١ـ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شَيبةَ وعليُّ بن محمَّدٍ، قالا: حدَّثنا وكيعٌ، عن هشام بنِ عُرْوةَ، عن أبيه

عن عائشةَ: أنَّ النبيَّ ﷺ قال لها، وكانت حائضاً: «انقُضِي شَعرَكِ واغتَسِلي».

قال عليٌّ في حديثه: «انقُضِي رَأْسَكِ»(١).

٦٤٢ حدَّثنا محمَّدُ بنُ بشَّارٍ، حدَّثنا محمَّدُ بنُ جعفرٍ، حدَّثنا شُعبةُ، عن إبراهيمَ بنِ مُهاجرٍ، قال: سمعتُ صفيَّةَ تُحدِّثُ

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ١٨/١: وظاهر الحديث وجوب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض، وبه قال الحسن وطاووس في الحائض دون الجنب، وبه قال أحمد، ورجح جماعة من أصحابه أنه للاستحباب فيهما، قال ابن قدامة في "المغني" ١/ ٢٩٨-٢٩٩: ولا أعلم أحداً قال بوجوبه فيهما إلا ما روي عن عبد الله بن عمرو، قال الحافظ: وهو في "صحيح مسلم" (٣٣١) عنه، وفيه إنكار عائشة عليه الأمر بذلك، لكن ليس فيه تصريح بأنه كان يوجبه. وقال النووي: حكاه أصحابنا عن النخعي.

واستدل الجمهور على عدم الوجوب بحديث أم سلمة قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشدُّ ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: «لا». رواه مسلم (٣٣٠)، وفي رواية له: «للحيضة والجنابة» وحملوا الأمر في حديث عائشة على الاستحباب جمعاً بين الروايتين، أو يجمع بالتفصيل بين من لا يصل الماء إليه بالنقض فيلزم، وإلا فلا.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. وكيع: هو ابن الجراح، وعروة: هو ابن الزبير.

وأخرجه ضمن قصة حجة الوداع البخاري (٣١٦)، ومسلم (١٢١١)، وأبو داود (١٧٨١)، والنسائي ١/١٣٢ و٥/١٦٥–١٦٦ من طريقين عن عروة، بهذا الإسناد.

عن عائشة: أن أسماء سألت رسول الله ﷺ عن الغُسْل مِن المَحيضِ، فقال: «تأخُذُ إحداكُنَّ ماءَها وسِدْرَها فَتَطَّهَّرُ، فتُحسِنُ الطُّهورَ، أو تُبلِغُ في الطُّهور، ثم تَصُبُّ على رأسِها فتدلُكُه دَلكاً شديداً، حتى تَبلُغَ شُؤون رأسِها، ثم تَصُبُّ عليها الماءَ، ثم تأخُذُ شديداً، حتى تَبلُغَ شُؤون رأسِها، ثم تَصُبُّ عليها الماءَ، ثم تأخُذُ «شبحانَ الله! تطَهَّرُ بها» قالت أسماءُ: كيف أتطَهَّرُ بها؟ قال: «شبحانَ الله! تطَهَري بها» قالت عائشة \_ كأنَّها تُخفي ذلك \_: تتبعي بها أثرَ الدَّم. قالت: وسألته عن الغُسْل من الجنابة، فقال: «تأخُذُ إحداكنَّ ماءَها فتطَهَّرُ، فتُحسنُ الطُّهورَ أو تُبلِغُ في الطُّهورِ، حتى تَصُبَّ الماءَ على رأسِها فتدلُكُه حتَّى تَبلُغَ شُؤونَ رأسِها، ثم تُفيضُ تصُبُّ الماءَ على رأسِها فتدلُكُه حتَّى تَبلُغَ شُؤونَ رأسِها، ثم تُفيضُ الماءَ على جَسَدِها». فقالت عائشةُ: نِعمَ النِّساءُ كُنَّ نساءُ الأنصار، الماءَ على جَسَدِها». فقالت عائشةُ: نِعمَ النِّساءُ كُنَّ نساءُ الأنصار، لم يمنَعهُنَّ الحياءُ أن يتَفَقَّهنَ في الدِّينَ أن

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح دون ذكر غسل الجنابة، ولهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد من أجل إبراهيم بن المهاجر الكوفي، فقد روى له مسلم متابعة، وقد تابعه منصور بن عبد الرحمٰن ابن صفية، وهي بنت شيبة. شيبة: هو ابن الحجاج.

وأخرجه مسلم (۳۳۲) (۲۱)، وأبو داود (۳۱۶) و(۳۱۵) و(۳۱٦) من طريق إبراهيم بن المهاجر. وهو في «مسند أحمد» (۲۰۱٤٥).

وأخرجه البخاري (٣١٤)، ومسلم (٣٣٢)، والنسائي ١/ ١٣٥-١٣٦ من طريق منصور بن عبد الرحمٰن الحَجَبي، عن أمه صفية بنت شيبة، عن عائشة، أن امرأة سألت النبي على عن غسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل، قال: «خذي فُرصة من مَسْك فتطهّري بها». قالت: كيف أتطهّر بها؟ قال: «سبحان الله، تطهّري»، فاجتبذتُها إليَّ فقلتُ: تتبّعي بها أثر الدم. وهو في «مسند أحمد» (٢٤٩٠٧).

وانظر حديث أم سلمة السالف برقم (٦٠٣).

قوله: «فِرْصة» أي: قطعة من قطن أو صوف. «ممسَّكة» أي: مطلية بالمسك. قاله السندى.

#### ١٢٥ باب في مؤاكلة الحائض وفى سُؤرها

٦٤٣ حدَّثنا محمَّدُ بنُ بشَّارٍ، حدَّثنا محمَّدُ بنُ جعفرٍ، حدَّثنا شُعبةُ، عن المِقدام بن شُريح بن هانيُ، عن أبيه

عن عائشة، قالت: كنتُ أتعَرَّقُ العَظْمَ وأنا حائضٌ، فيأخُذُه رسولُ الله ﷺ فيضَعُ فَمَه حيثُ كان فمي، وأشربُ من الإناء، فيأخُذُه رسولُ الله ﷺ فيضَعُ فَمَه حيثُ كان فمي، وأنا حائضٌ (١).

٦٤٤ حدَّثنا محمَّدُ بنُ يحيى، حدَّثنا أبو الوليد، حدَّثنا حمَّادُ بنُ سَلَمة، عن ثابتِ

عن أنسِ: أنَّ اليهودَ كانوا لا يَجلِسونَ مع الحائضِ في بيتٍ، ولا يأكُلونَ ولا يشربونَ، قال: فذُكِرَ ذلك للنبيِّ ﷺ فأنزلَ الله: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ ﴾ [البقرة: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ ﴾ [البقرة: ٢٢٢] فقال رسولُ الله ﷺ: «اصنعوا كلَّ شيءٍ إلا الجماعَ» (٢٠).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. شعبة: هو ابن الحجاج.

وأخرجه مسلم (٣٠٠)، وأبو داود (٢٥٩)، والنسائي ٥٦/١-٥٧ و١٤٩-١٤٩ و١٤٩ و١٧٨ و١٩٠ و١٩٠-١٩١ و١٩١ من طرق عن المقدام، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٢٤٣٢٨)، و«صحيح ابن حبان» (١٣٦٠) و(١٣٦١). قولها: «أتعرَّق العظم» أي: آخُذُ عنه اللحم بأسناني.

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، وثابت:هو ابن أسلم.

وأخرجه مطولاً مسلم (٣٠٢)، وأبو داود (٢٥٨) و(٢١٦٥)، والترمذي (٣٢١٨)، والنسائي ١/١٥٢ و١٨٧ من طرق عن حماد، بلهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (١٣٥٤) و(١٣٥٧)، و«صحيح ابن حبان» (١٣٦٢).

# ١٢٦ باب في ما جاء في اجتناب الحائضِ المسجد

معَدً عنا أبو بكر بنُ أبي شَيبةَ ومحمَّدُ بن يحيى، قالا: حدَّننا أبو نُعَيمٍ، حدَّننا أبن أبي غَنِيَّةَ، عن أبي الخطَّاب الهَجَريِّ، عن مَحدُوجٍ الذُّهْليِّ، عن جَسْرةَ، قالت:

أخبَرَتني أُمُّ سَلَمةَ، قالت: دَخَل رسولُ الله ﷺ صَرْحَةَ هٰذا المسجدِ فنادى بأعلى صوتِه: «إنَّ المسجدَ لا يَحِلُ لجُنُبٍ ولا حائض»(١).

# ١٢٧ ـ باب ما جاء في الحائض ترى بعد الطُّهر الصُّفْرة والكُدْرة

٦٤٦ حدَّثنا محمَّدُ بنُ يحيى، حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ موسى، عن شَيْبانَ النَّحْويِّ، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن أبي سَلَمةَ، عن أُمَّ بكرٍ أنَّها أَخبَرَت

أنَّ عائشةَ قالت: قالَ رسولُ الله ﷺ في المرأةِ تَرَى ما يَرِيبُها بعدَ الظُّهْرِ قال: «إنَّما هي عِرقٌ أو عُروقٌ».

قال محمَّدُ بن يحيى: يُريدُ بعدَ الطُّهْرِ بعدَ الغُسْل (٢).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لجهالة أبي الخطَّاب الهَجَري ومَحدوج الذُّهْلي.

وقد خالفهما أفْلَتُ بن خليفة، فرواه عن جَسْرة بنت دَجَاجة، عن عائشة عند أبي داود (٢٣٢)، وإسناده حسن. وقد صحَّح أبو زرعة الرازي أنه من حديث عائشة فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في «العلل» ٩٩/١. أبو نعيم: هو الفضل بن دكين، وابن أبي غنية: هو عبد الملك بن حميد بن أبي غنية.

 <sup>(</sup>۲) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لجهالة أم بكر الراوية عن عائشة.
 شيبان النحوي: هو ابن عبد الرحمٰن.

وأخرجه أبو داود (٢٩٣) من طريق يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد.

٦٤٧ حدَّثنا محمَّدُ بن يحيى، حدَّثنا عبدُ الرَّزَّاق، أخبرنا مَعمَرٌ، عن أَيُّوبَ، عن ابن سيرينَ

عن أُمِّ عَطيَّةَ، قالت: لم نَكُن نَرَى الصُّفْرةَ والكُدْرةَ شيئاً (١).

٦٤٧م \_ محمَّدُ بن يحيى، حدَّثنا محمَّدُ بن عبد الله الرَّقاشيُّ، حدَّثنا وُهَيبٌ، عن أَيُّوبَ، عن حَفْصة

عن أُمِّ عطيَّة، قالت: كُنَّا لا نَعُدُّ الصُّفْرةَ والكُدْرة شَيئًا (٢).

وهو في «مسند أحمد» (٢٤٤٢٨).

وقد صح من حديث عائشة في قصة أم حبيبة بنت جحش التي كانت تُستحاض فشكت ذٰلك إلى النبي ﷺ فقال لها: «إن لهذه ليست بالحيضة، وإنما هو عرق...» وقد أخرجه البخاري (٣٢٧)، ومسلم (٣٣٤).

(١) إسناده صحيح. معمر: هو ابن رشد، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني وابن سيرين: هو محمد.

وهو في «مصنف عبد الرزاق» (١٢١٦).

وأخرجه البخاري (٣٢٦)، وأبو داود (٣٠٨)، والنسائي ١٨٦/١–١٨٧ من طريق إسماعيل ابن علية، عن أيوب، بهذا الإسناد.

وانظر ما بعده.

ويجمع بين حديث عائشة الذي أخرجه مالك في «موطئه» ٥٩/١، وفيه: «لا تعجلُن حتى ترين القَصَّةَ البيضاء» وبين حديث أم عطية لهذا بأن ذلك محمول على ما إذا رأت الصفرة أو الكدرة في أيام الحيض، وأما في غير أيام الحيض، فعلى ما قالته أم عطية.

(٢) إسناده صحيح. وُهَيب: هو ابن خالد، وحفصة: هي بنت سيرين أم الهُذَيل أحت محمد بن سيرين الفقيه.

وأخرجه أبو داود (٣٠٧) من طريق قتادة، عن أم الهذيل ـ وهي حفصة ـ بهذا الإسناد، بلفظ: «كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا».

وانظر ما قبله.

قال محمَّدُ بن يحيى: وُهَيبٌ أُولاهما عندَنا بهذا(١).

# ١٢٨ باب النُّفَساء كم تجلس

٦٤٨ حدَّثنا نَصرُ بن عليِّ الجَهضَميُّ، حدَّثنا شُجاعُ بنُ الوليد، عن عليِّ بن عبد الأعلى، عن أبي سهلِ، عن مُسَّةَ الأزْديَّةِ

عن أُمِّ سَلَمةَ، قالت: كانت النُّفَساءُ على عهدِ رسول الله ﷺ تَجلِسُ أربعينَ يوماً، وكُنَّا نَطلي وُجوهَنا بالوَرْس مِنَ الكَلَفِ(٢).

وهو في «مسند أحمد» (٢٦٥٦١).

وفي الباب عن أنس بن مالك سيأتي بعده.

وعن عثمان بن أبي العاص عند الدارقطني (٨٥٦)، والحاكم ١٧٦/١ بلفظ: «وقّت للنساء في نفاسهن أربعين يوماً» وإسناده ضعيف.

وعن أبي هريرة عند ابن عدي في «الكامل» ١٨٦١/٥، وفيه العلاء بن كثير، وهو ضعيف.

وعن جابر بن عبد الله عند الطبراني في «الأوسط» (٤٦٥)، وفي إسناده عبيد ابن جَنَّاد، وهو ضعيف.

وانظر تتمة شواهده في «المسند» (٢٦٥٦١).

<sup>(</sup>۱) محمد بن يحيى: هو الذهلي، قال الحافظ في «الفتح» ٤٢٦/١: وما ذهب إليه البخاري من تصحيح رواية إسماعيل (يعني ابن علية) أرجح لموافقة معمر له، ولأن إسماعيل أحفظ لحديث أيوب من غيره، ويمكن أن أيوب سمعه منهما.

<sup>(</sup>٢) حسن لغيره، ولهذا إسناد ضعيف فيه مُسَّة الأزدية، وهي مجهولة الحال. أبو سهل: هو كثير بن زياد.

وأخرجه أبو داود (٣١١) و(٣١٢)، والترمذي (١٣٩) من طريقين عن أبي سهل، بهذا الإسناد.

٦٤٩ حدَّثنا عبدُ الله بنُ سعيدٍ، حدَّثنا المُحَارِبيُّ، عن سلَّام بن سُلَيمٍ \_ -أو سَلْم (١) شكَّ أبو الحَسَن، وأظُنُّه هو أبو الأحوص \_، عن حُميدٍ

عن أنس، قال: كان رسولُ الله ﷺ وقَّتَ للنُّفَساء أربعينَ يوماً، إلا أن تَرَى الطُّهرَ قبلَ ذٰلك (٢٠).

# ١٢٩ـ باب من وقع على امرأته وهي حائض

٦٥٠ حدَّثنا عبد الله بن الجَرَّاح، قال: حدَّثنا أبو الأحوَص، عن
 عبد الكريم، عن مِقسم

عن ابن عبَّاس، قال: كانَ الرَّجلُ، إذا وَقَعَ على امرأتِه وهي حائضٌ، أمَرَه النبيُّ ﷺ أن يتصدَّقَ بنصفِ دينارِ<sup>٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) في (س) و(م): سلمة، والمثبت من النسخ المطبوعة، وهو الصواب حيث لم يذكر المزي في «تهذيب الكمال» سلمة في الخلاف في اسم أبيه، وإنما قال: سلام بن سَلْم، ويقال: ابن سُليم، ويقال: ابن سليمان، والصواب: ابن سَلْم. اهـ، قلنا: العبارة التي بين المعترضتين لم ترد في (ذ).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف، سلام بن سُلَيم \_ وهو الطويل \_ متروك الحديث، وصححه البوصيري في «مصباح الزجاجة» ورقة ٤٤ ظناً منه أن سلاماً لهذا هو أبو الأحوص الثقة، وأخطأ في ذلك. المحاربي: هو عبد الرحمٰن بن محمد، وأبو الحسن الذي شك: هو القطان راوى «السنن» عن ابن ماجه، وحميد: هو الطويل.

وأخرجه أبو يعلى (٣٧٩١)، والدارقطني (٨٥٢) من طريق عبد الله بن سعيد أبى سعيد الأشج، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي ٣٤٣/١ من طريق زيد العمّي، عن أبي إياس، عن أنس، وإسناده ضعيف لضعف زيد العمّي.

<sup>(</sup>٣) صحيح موقوفاً، ولهذا إسناد رجاله ثقات غيرَ عبد الله بن الجرّاح فهو صدوق. أبو الأحوص: هو سلاّم بن سُليم، وعبد الكريم: هو ابن مالك الجزري. وقد سلف برقم (٦٤٠) وخرَّجناه هناك.

#### ١٣٠ باب في مؤاكلة الحائض

٦٥١ حدَّثنا أبو بشرٍ بكرُ بنُ خَلَفٍ، قال: حدَّثنا عبد الرحمٰن بن مَهدِيٍّ، عن مُعاويةَ بنِ صالحٍ، عن العلاءِ بن الحارثِ، عن حَرَامِ بن حَكيمٍ

عن عمِّه عبد الله بنِ سعدٍ، قال: سألتُ رسولَ الله ﷺ عن مُؤاكَلةِ الحائض، فقال: «وَاكِلْها»(١).

#### ١٣١ ـ باب في الصلاة في ثوب الحائض

٦٥٢ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيبة، حدَّثنا وكيعٌ، عن طلحةَ بن يحيى، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة

عن عائشةَ، قالت: كان رسولُ الله ﷺ يُصلِّي، وأنا إلى جَنبِه، وأنا حائضٌ، وعَليَّ مِرْطٌ لي، وعليه بعضُه<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح.

وأخرجه أبو داود (٢١٢)، والترمذي (١٣٣) من طريق العلاء بن الحارث، بهذا الإسناد. ورواية أبي داود بلفظ: وذكر مؤاكلة الحائض، وساق الحديث. وقال الترمذي: حديث حسن غريب.

وهو في «مسند أحمد» (١٩٠٠٧) مطولًا.

تنبيه: هذان البابان مع حديثيهما من النسخ المطبوعة، ولم يردا في أصولنا الخطية، وذكرهما المزي في «التحفة» (٦٤٩١) و(٥٣٢٦)، وقال الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف» في الثاني منهما: سقط لهذا من الرواية المشهورة، وثبت في بعض النسخ، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) إسناده قوي، طلحة بن يحيى \_ وهو ابن طلحة بن عبيد الله التيمي \_ صدوق لا بأس به.

وأخرجه مسلم (٥١٤)، وأبو داود (٣٧٠)، والنسائي ٢/٧١ من طريق وكيع، بهٰذا الإسناد.

٦٥٣ حدَّثنا سهلُ بنُ أبي سهلٍ، حدَّثنا سفيان بن عُيينة، حدَّثنا الشَّيبانيُّ، عن عبد الله بن شدَّادِ

عن مَيمونةَ: أَنَّ رسولَ الله ﷺ صلَّى وعليه مِرْطٌ، عليه بعضُهُ، وعليها بعضُه، وهي حائضٌ<sup>(١)</sup>.

#### ١٣٢ ـ باب اذا حاضت الجارية لم تُصَلِّ إلا بخِمَار

١٥٤ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شَيبةَ وعليُّ بنُ محمَّد، قالا: حدَّثنا وكيعٌ،
 عن سفيانَ، عن عبد الكريم، عن عَمرِو بن سعيدٍ

عن عائشة : أنَّ النبيَّ ﷺ دَخَلَ عليها، فاختَبَأت مَولاةٌ لها، فقال النبيُّ ﷺ: «حاضت؟» فقالت: نعم. فشَقَّ لها من عِمامَتِه، فقال: «اختَمِري بهٰذا»(٢).

<sup>=</sup> وهو في «مسند أحمد» (٢٥٠٦٤).

قوله: «مِرْط» هو من أكسية النساء، قال ابن الأثير: ويكون من صوف، وربما يكون من خز أو غيره.

 <sup>(</sup>١) إسناده صحيح. الشيباني: هو سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق.
 وأخرجه أبو داود (٣٦٩) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (۲٦٨٠٤).

وأخرج نحوه البخاري (٣٣٣)، ومسلم (٥١٣)، وأبو داود (٦٥٦) من طريق الشيباني، به.

وهو في «المسند» (٢٦٨٠٦).

 <sup>(</sup>۲) حديث صحيح، ولهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الكريم - وهو ابن أبي المُخارِق - وهو متابع. سفيان: هو الثوري. وعمرو بن سعيد: هو ابن العاص الأموي.

٦٥٥\_ حدَّثنا محمَّدُ بنُ يحيى، حدَّثنا أبو الوليد وأبو النُّعمان، قالا: حدَّثنا حمَّد بنُ سَلَمة، عن قَتادَة، عن محمَّد بن سِيرينَ، عن صَفِيَّة بنت الحارثِ

عن عائشةَ، عن النبيِّ ﷺ قال: «لا يَقبَلُ الله صلاةَ حائضٍ إلا بخِمارِ»(١).

(۱) إسناده حسن، صفية بنت الحارث بن طلحة العبدرية أم طلحة الطلحات، وكانت عائشة رضي الله عنها تنزل عليها بالبصرة عقب وقعة الجمل، ذكرها ابن حبان في ثقات التابعين ٤/ ٣٨٥-٣٨٦، روى عنها محمد بن سيرين وقتادة، وعدها ابن حجر في «التقريب» صحابية، ولم يُتابَع. وباقي رجال الإسناد ثقات. أبو الوليد: هو الطيالسي، وأبو النعمان: هو محمد بن الفضل السدوسي.

وأخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» (١٢٨٤) و(١٢٨٥)، وابن أبي شيبة ٢/ ٢٣٠، وأحمد (٢٥١٦)، وأبو داود (٦٤١)، والترمذي (٣٧٨)، وابن الأعرابي في «معجمه» (١٩٩٤)، والبيهقي ٢/ ٢٣٢ و٦/ ٥٧، والبغوي في «شرح السنة» (٥٢٧) من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن، وصححه ابن خزيمة (٧٧٥)، وابن حبان (١٧١١) و(١٧١١)، والحاكم /٢٥١/.

وفي الباب آثار موقوفة عن عائشة وأم سلمة وميمونة وابن عباس خرجناها في «المسند» عند الحديث (٢٤٦٤٦).

وأخرجه أبو داود (٦٤٢) من طريق محمد بن سيرين، عن عائشة أنها قالت: إن رسول الله ﷺ دخل وفي حجرتي جارية، فألقى عليها حقوه، وقال لي: «شُقّه بشقتين، فأعطي لهذه نصفاً والفتاة التي عند أم سلمة نصفاً، فإني لا أراها إلا قد حاضّت، أو لا أراهُما إلا قد حاضتا». وهو في «مسند أحمد» (٢٤٦٤٦). قلنا: ابن سيرين لم يسمع من عائشة. لكن جاء الحديث عند ابن الأعرابي في «معجمه» سيرين لم يسمع من عائشة. لكن جاء الحديث عند ابن الأعرابي في «معجمه» (١٩٩٦) من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة. فإن كان الوصل محفوظاً عنده فالإسناد صحيح. وانظر تمام الكلام عليه في «المسند» (٢٤٦٤٦).

#### ١٣٣ ـ باب الحائض تختَضِب

٦٥٦\_ حدَّثنا محمَّدُ بنُ يحيى، حدَّثنا حجَّاجٌ، حدَّثنا يزيدُ بن إبراهيم، حدَّثنا أيُّوبُ، عن مُعاذة

أَنَّ امرأةً سَأَلَت عَائشةَ قالت: تَختَضِبُ الحَائضُ؟ فقالت: قد كُنَّا عندَ النبيِّ ﷺ ونحنُ نَختَضِبُ، فلم يكن ينهانا عنه (١).

#### ١٣٤ باب المسح على الجبائر

٦٥٧\_ حدَّثنا محمَّدُ بنُ أبانٍ البَلْخيُّ، حدَّثنا عبد الرَّرَّاق، أخبرنا إسرائيلُ، عن عمرو بن خالدٍ، عن زيد بن عليٌّ، عن أبيه، عن جدِّه

عن عليً بن أبي طالب، قال: انكَسَرَت إحدى زَنْدَيَّ، فسألتُ النبيَّ ﷺ، فأمرني أن أمسَحَ على الجَبائر (٢).

■ قال أبو الحَسَن بنُ سَلَمةً: أخبرناه الدَّبَرِيُّ، عن عبد الرَّزَّاق، نحوه (٣).

<sup>=</sup> قال ابن عبد البر في «الاستذكار» ٤٤٣/٥: والذي عليه فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق أن على المرأة الحرة أن تغطي جسمها كله بدرع صفيق سابغ وتخمر رأسها، فإنها كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وأن عليها ستر ما عدا وجهها وكفيها.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. حجاج: هو ابن منهال، ومعاذة: هي بنت عبد الله العدوية.

<sup>(</sup>۲) إسناده تالف جداً، عمرو بن خالد \_ وهو القرشي \_ كذبه بعضهم وتركه آخرون، وقال أحمد بن حنبل: كذاب يروي عن زيد بن علي عن آبائه أحاديث موضوعة. وهو في «مصنف عبد الرزاق» (۲۲۳)، ومن طريقه أخرجه الدارقطني (۸۷۸).

وأخرجه الدارقطني (٨٧٩)، والبيهقي ٢٢٨/١ من طريق سعيد بن سالم القداح، عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، بهذا الإسناد.

 <sup>(</sup>٣) الدبري: هو إسحاق بن إبراهيم راوي «المصنف» عن عبد الرزاق.
 تنبيه: زيادة القطان لهذه لم ترد في (ذ).

# ١٣٥ باب اللُّعاب يصيب الثوب

٦٥٨ حدَّثنا عليُّ بنُ محمَّد، حدَّثنا وكيعٌ، عن حمَّاد بن سَلَمة، عن محمَّد بن زيادٍ

عن أبي هُريرة، قال: رأيتُ النبيَّ ﷺ حامِلَ الحُسَينِ<sup>(١)</sup> بن عليَّ على عاتِقِه، ولُعابُهُ يسيلُ عليه<sup>(٢)</sup>.

#### ١٣٦ باب المَجّ في الإناء

١٥٩\_ حدَّثنا سُوَيدُ بنُ سعيدٍ، حدَّثنا سفيانُ بن عُيينةَ، عن مِسعَر (ح)

وحدَّثنا محمَّد بن عثمان بن كرامة، حدَّثنا أبو أسامة، عن مِسعَر، عن عبد الجبَّار بن وائلِ

<sup>(</sup>۱) كذا جاء في أصولنا الخطية ومطبوعة محمد فؤاد عبد الباقي، وكذا رواه الذهبي في «السير» ٤٦١/١١ من طريق ابن ماجه. وجاء في «تحفة الأشراف» و«مصباح الزجاجة»: «الحسن»، وهو موافق لرواية أحمد عن وكيع، كما سيأتي في التخريج.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. محمد بن زياد: هو الجمحي مولاهم المدني.

وأخرجه أحمد في «مسنده» (٩٧٧٩)، وفي «فضائل الصحابة» (١٣٧٠) عن وكيع بن الجراح، وإسحاقُ بن راهويه في «مسنده» (٥٢) عن عفان بن مسلم، كلاهما عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. ولفظ أحمد: «الحسن»، ولفظ عفان: «الحسن أو الحسين».

وأخرجه عبد الرزاق (٦٩٤٠) \_ وعنه أحمد (٧٧٥٨) \_ عن معمر، عن محمد ابن زياد، به، وقال: «الحسين».

قوله: «رأيت النبي ﷺ حاملَ الحسينِ» بإضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، ورواية أحمد: «حاملًا الحسن».

عن أبيه، قال: رأيتُ النبيَّ ﷺ أُتِيَ بدَلْوٍ، فمَضْمَضَ منه، فمَجَّ فيه مِسْكاً أو أطيَبَ من المِسْكِ، واستَنثَر خارجاً من الدَّلُو<sup>(١)</sup>.

٦٦٠\_ حدَّثنا أبو مروان، حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سعدٍ، عن الزُّهريِّ

عن محمود بن الرَّبيع، وكان قد عَقَلَ مَجَّةً مَجَّها رسولُ الله ﷺ في دَلْوِ من بئرِ لهم (٢).

(۱) حديث حسن، عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه، وبينهما في هذا الحديث واسطة جاء بيانها في رواية أبي نعيم الفضل بن دكين عن مسعر، وهم أهل عبد الجبار، حيث قال: حدثني أهلي عن أبي...، وجهالة أهله لا تضر، لأنهم جمع، كما بينا ذلك في التعليق على «المسند» عند الحديث (١١٧٣٧). أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، ومسعر: هو ابن كدام.

وأخرجه الحميدي (٨٨٦)، والفاكهي في «أخبار مكة» (١١٣٦) من طريق ابن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» ٦٩/٦ من طريق أبي أسامة، به.

وأخرجه أحمد (۱۸۸۵۱)، والطبراني ۲۲/(۷۰) من طريق وكيع، وأحمد (۱۸۸۷٤) عن أبي أحمد عبد الله بن الزبير، كلاهما عن مسعر، به.

وأخرجه أحمد (١٨٨٣٨)، وابن قانع في «معجم الصحابة» ٣/ ١٨٢، والطبراني ٢٢/(١١٩) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن مسعر، عن عبد الجبار، حدثني بعض أهلي، عن أبي.

وأخرجه الطبراني ٢٢/(١٢٠) من طريق المقدام بن داود، عن أسد بن موسى، عن ابن عيينة، عن عبد الجبار، عن بعض أهله، عن أبيه. والمقدام ضعيف.

(۲) إسناده صحيح، وقد اختلف فيه على إبراهيم بن سعد اختلافاً لا يضر، فهو يرويه عن الزهري مباشرة كما عند المصنف هنا وعند البخاري (۱۱۸۵)، ويرويه أيضاً عن صالح بن كيسان عن الزهري كما عند البخاري (۱۸۹)، والطريقان محفوظان، ويكون إبراهيم سمعه أولاً من صالح، ثم سمعه من الزهري، وسماعه من الزهري معروف.

### ١٣٧ باب النهي أن يرى عورة أخيه

المَّحَّاكِ، عن الضَّحَّاكِ الخُبَابِ، عن الضَّحَّاكِ الضَّحَّاكِ الضَّحَّاكِ، عن الضَّحَّاكِ النُّدريِّ النُّدريِّ النُّدريِّ

عن أبيه: أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لا تَنظرِ المرأةُ إلى عَوْرةِ المرأةِ، ولا يَنظُرِ الرَّجلُ إلى عَوْرةِ الرَّجلِ»(١).

٦٦٢ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيبةَ، حدَّثنا وكيعٌ، عن سفيان، عن منصورٍ، عن موسى بن عبد الله بن يزيدَ، عن مولًى لعائشة

عن عائشة، قالت: ما نَظَرتُ \_ أو ما رأيتُ \_ فَرْجَ رسولِ اللهِ عَلَمُ (٢٠).

<sup>=</sup> وأخرجه البخاري (٧٧)، ومسلم بإثر الحديث (٦٥٧)، والنسائي في «الكبرى» (٥٨٣٤) من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٢٣٦٢٠)، و«صحيح ابن حبان» (٤٥٣٤).

وسيأتي ضمن حديث مطول برقم (٧٥٤).

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي، زيد بن الحباب والضحاك بن عثمان صدوقان لا بأس بهما. وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ۱۰٦/۱، ومن طريقه أخرجه مسلم (٣٣٨).

وأخرجه مسلم (٣٣٨)، وأبو داود (٤٠١٨)، والترمذي (٣٠٠١)، والنساثي في «الكبرى» (٩١٨٥) من طريق الضحاك بن عثمان، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (١١٦٠١)، و«صحيح ابن حبان» (٥٥٧٤)، و«شرح مشكل الآثار» (٣٢٥٧).

<sup>(</sup>۲) إستاده ضعيف لإبهام الراوي عن عائشة. وكيع: هو ابن الجراح،وسفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر.

وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ١٠٦/١ إلا أن فيه: «عن مولاة لعائشة». =

قال أبو بكرٍ: كان أبو نُعَيم يقول: عن مولاةٍ لعائشة.

# 1٣٨ باب من اغتسل من الجنابة فبقي من جسده لُمعة الماء (١)

٦٦٣\_ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شَيبةَ وإسحاقُ بن منصورٍ، قالا: حدَّثنا يزيدُ بن هارونَ، أخبرنا مسلمُ بن سعيدٍ، عن أبي عليِّ الرَّحبيِّ، عن عكرمة

عن ابن عبَّاس: أنَّ النبيَّ ﷺ اغتَسَلَ من جَنَابةٍ، فرأى لُمْعةً لم يُصبها الماءُ، فقال بجُمَّتِه فبَلَها عليها.

قال إسحاقُ في حديثه: فعَصَرَ شَعرَه عليها (٢).

وأخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» (١٠٣٨) عن الفضل بن دكين الملائي، وأحمد (٢٥٥٦٨)، والبيهقي ٩٤/٧ من طريق عبد الرحمٰن بن مهدي، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٣٨٣) من طريق مؤمل بن إسماعيل، ثلاثتهم عن سفيان، به، وقالوا: عن مولاة لعائشة. والفضل بن دكين هو أبو نعيم الذي أشار أبو بكر بن أبي شيبة إلى روايته.

<sup>=</sup> وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» ١/ ٣٨٣- ٣٨٤، وأحمد (٢٤٣٤٤)، والترمذي في «الشمائل» (٣٥٢) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وقرن ابن سعد أبا نعيم الفضل بن دكين في روايته بوكيع.

<sup>(</sup>١) زاد في (م) والنسخ المطبوعة: كيف يصنع.

 <sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف جداً، أبو على الرحبي \_ واسمه حسين بن قيس الواسطي \_ متروك، قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ورقة ٤٥: أجمعوا على ضعفه.

وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة ٢/١، وأحمد (٢١٨٠) من طريق أبي علي الرحبى، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/١٤، وأبو داود في «المراسيل» (٧) من طرق عن إسحاق بن سويد، عن العلاء بن زياد، عن النبي ﷺ مرسلًا، ورجالهما ثقات.

قوله: «لمعة»: أراد بقعة يسيرة من جسده.

٦٦٤ حدَّثنا سُويد بنُ سعيدٍ، حدَّثنا أبو الأحوَص، عن محمَّد بن عبيد الله،
 عن الحسن بن سعدٍ، عن أبيه

عن عليّ، قال: جاء رجلٌ إلى النبيّ عَلَيْ، فقال: إنّي اغتسلتُ مِن الجَنابة، وصلَّيتُ الفَجرَ، ثمّ أصبحتُ فرأيتُ قَدْرَ موضعِ الظُّفْر لم يُصِبْهُ الماء، فقال رسولُ الله عَلَيْة: «لو كنتَ مَسحتَ عليه بيدِكَ أَجزَأَكَ»(١).

### ١٣٩ ـ باب من توضأ فترك موضعاً لم يُصِبه الماء

٦٦٥ حدَّثنا حَرْملةُ بنُ يحيى، حدَّثنا عبد الله بنُ وَهْبٍ، حدَّثنا جريرُ بن حازم، عن قتادةَ

عن أنسٍ: أنَّ رجلًا أتى النبيَّ ﷺ وقد تَوضَّا وتَرَكَ مَوضِعَ الظُّفْرِ لم يُصِبْهُ الماءُ، فقالَ له النبيُّ ﷺ: «ارجِعْ فأحسِنْ وُضوءَكَ»(٢).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف، سويد بن سعيد ضعيف، ومحمد بن عبيد الله ـ وهو العرزمي ـ متروك الحديث، وسعد بن معبد الهاشمي والد الحسن مجهول الحال، لم يرو عنه غير ابنه ولم يوثقه غير ابن حبان.

وأخرجه مسدد في «مسنده» كما في «مصباح الزجاجة» للبوصيري ورقة ٤٥، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٤٦٩)، وأبو الحجاج المزي في «تهذيب الكمال» في ترجمة سعد بن معبد الهاشمي ٢٠٥/١٠ من طريق أبي الأحوص سلام بن سُليم، بهذا الإسناد.

وفي الباب عن ابن مسعود عند أبي يعلى في «مسنده الكبير» كما في «إتحاف الخيرة» للبوصيري (٩٩١) وضعّف البوصيري إسناده.

 <sup>(</sup>۲) إسناده صحيح، جرير بن حازم \_ وإن تكلموا في روايته عن قتادة \_ أخرج
 له الشيخان من روايته عنه، ولم يأت هنا بما يُنكر، فالحديث صحيح من حديث
 عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره.

٦٦٦ حدَّثنا حَرملةُ بنُ يحيى، حدَّثنا ابنُ وَهْبِ (ح)

وحدَّثنا ابنُ حُمَيدٍ، حدَّثنا زيدُ بن الحُبَابِ قالا: حدَّثنا ابنُ لَهيعةَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرِ

عن عُمرَ بن الخطَّاب، قال: رأى رسولُ الله ﷺ رجلاً توضَّأَ فَتَرَكَ مَوضِعَ الظُّفْرِ على قَدَمِهِ، فأمَرَهُ أن يُعيدَ الوُّضوءَ والصَّلاةَ. قال: فرَجَع (١).

#### \* \* \*

وهو في «مسند أحمد» (١٢٤٨٧).

وله شاهد صحيح من حديث عمر عند مسلم (٢٤٣)، وهو الحديث الآتي بعد هذا عند المصنف.

(١) حديث صحيح، ولهذا إسناد قوي، رواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة - وهو عبد الله ـ قوية، لأنها قبل اختلاطه بسبب احتراق كتبه، وقد توبع أيضاً.

وأخرجه مسلم (٢٤٣) من طريق معقل بن عبيد الله الجزري، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عمر.

وهو في "مسند أحمد" (١٣٤).

وأخرجه موقوفاً على عمر عبد الرزاق (١١٨) من طريق أبي قلابة، وأبو يعلى (٢٣١٢) من طريق أبي سفيان، عن جابر، كلاهما عن عمر موقوفاً. ولا يستبعد أن يكون عمر أفتى بما سمع من رسول الله ﷺ.

تنبيه: لهذا الباب مع حديثيه ليس في (م)، والحديث الأول ليس في أصل أبي زرعة بن العراقي من ابن ماجه كما يُقهم من «النكت الظراف» لابن حجر (١١٤٨)، والثاني قال في «النكت» (١٠٤٢١): سقط من بعض نسخ ابن ماجه.

وأخرجه أبو داود (۱۷۳) عن هارون بن معروف، عن عبد الله بن وهب، بهذا
 الإسناد.

# أبوائب مواقيت الصلاة

#### ١\_ [باب]

٦٦٧ حدَّثنا محمدُ بن الصَّبَّاح، وأحمدُ بن سِنَانٍ، قالا: حدَّثنا إسحاق ابنُ يوسُفَ الأزرَقُ، أخبرنا سفيانُ (ح)

وحدَّثنا عليُّ بن مَيمُونِ الرَّقِّيُّ، حدَّثنا مَخلَدُ بن يزيدَ، عن سفيانَ، عن علقمةَ بن مَرثَدِ، عن سُليمانَ بن بُرَيدةَ

عن أبيه قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ عَلَيْ فسألهُ عن وقتِ الصلاة، فقال: "صلّ معنا هٰذَينِ اليومينِ" فلمَّا زالتِ الشمسُ أمر بلالاً فأذَنَ (١)، ثم أمرهُ فأقامَ العصرَ والشمسُ مُرتفعةٌ بيضاءُ نقيَّةٌ، ثم أمرهُ فأقامَ المغربَ حين غابتِ الشمسُ، ثم أمرهُ فأقامَ العشاءَ حين غاب الشفقُ، ثم أمرهُ فأقامَ العشاءَ حين غاب الشفقُ، ثم أمرهُ فأقامَ الغشاءَ الفجرَ عين طلعَ الفجرُ، فلمَّا كان من اليومِ الثاني، أمرهُ فأذَّنَ الظهرَ فأبرَدَ بها، وأنعَمَ أن يُبرِدَ بها، ثم صلَّى العصرَ، والشمسُ مُرتفعةٌ، أخَّرها فَوقَ الذي كان، وصلَّى المغرب، قبل أن يغيبَ الشفقُ، وصلَّى العشاءَ بعدما ذهبَ ثُلُثُ الليلِ، وصلَّى الفجرَ فأسفَرَ بها، ثم قال: "أين السائلُ عن وقتِ الصلاةِ؟" فقال الرجلُ: فأسفَرَ بها، ثم قال: "وقتُ صلاتِكُم بينَ ما رأيتُم" (٢).

<sup>(</sup>١) أُقحم في النسخ المطبوعة بعد لهذا: ثم أمره فأقام الظهر.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري.

٦٦٨ حدَّثنا محمدُ بن رُمْحِ المِصريُّ، أخبرنا الليثُ بن سعدٍ، عن ابنِ شهابِ

أنه كان قاعداً على مَيَاثِرِ عمرَ بن عبد العزيزِ، في إمارَته على المدينةِ، ومعهُ عُروةُ بن الزبير، فأخَّرَ عمرُ العصرَ شيئاً، فقال له عمرُ: عُروةُ: أما إنَّ جبريلَ نزل فصلَّى أمَامَ رسولِ اللهِ عَيَّةٍ، فقال له عمرُ: اعْلَمْ ما تقولُ يا عُروةُ! قال: سمعتُ بَشِيرَ بن أبي مسعودٍ يقولُ: سمعتُ أبا مسعودٍ يقولُ: سمعتُ رسولَ اللهِ عَيَّةِ يقولُ: «نزلَ جبريلُ فأمَّني، فصلَّيتُ معهُ، ثم صلَّيتُ معهُ ما تقولُ اللهِ عَلَيْتُ معهُ من سُلِيتُ معهُ من سُلُون سِوْلَ اللهِ عَلَيْتُ معهُ من سُلِيتُ معهُ من سُونُ اللهُ عَلَيْتُ معهُ من سُلِيتُ معهُ من سُونُ اللهِ عَلَيْتُ معهُ من سُونُ اللهُ عَلَيْتُ من سُونُ اللهِ عَلَيْتُ من سُونُ اللهِ عَلَيْتُ من سُونُ اللهُ عَلَيْتُ من سُونُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ من سُونُ اللهُ عَلَيْتُ من سُونُ اللهِ عَلَيْتُ من سُونُ اللهُ عَلَيْتُ من سُونُ اللهِ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال

#### ٢ ـ باب وقت صلاة الفجر

٦٦٩ حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينةَ، عَن الزُّهريِّ، عن عُروةَ

<sup>=</sup> وأخرجه مسلم (٦١٣)، والترمذي (١٥٢)، والنسائي ١/٢٥٨-٢٥٩ من طريق علقمة بن مرثد، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٢٢٩٥٥)، و«صحيح ابن حبان» (١٤٩٢).

قوله: وأَنعَمَ أن يُبرد بها، أي: بالغ في الإبراد فيه. قاله السندي.

وقوله: فأسفر بها، أي: أدخلها في وقت إسفار الصبح، أي: انكشافه وإضاءته.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (٥٢١)، ومسلم (٦١٠)، وأبو داود (٣٩٤)، والنسائي ١/ ٢٤٥–٢٤٦ من طريق ابن شهاب الزهري، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (١٧٠٨٩)، و«صحيح ابن حبان» (١٤٤٨).

قوله: «مياثر عمر» هي جمع ميثرة بكسر الميم، وهي الفراش المحشو.

عن عائشة، قالت: كُنَّ نساءُ المُؤمناتِ يُصَلِّينَ مع النبيِّ ﷺ صلاة الصبح، ثم يرجعن إلى أهلهنَّ فلا يَعرفُهُنَّ أحدٌ. تعني من الغَلَسِ (١).

٦٧٠ حدَّثنا عُبيدُ بن أسباطِ بن محمدِ القرشيُّ، حدَّثنا أبي، عن الأعمشِ،
 عن إبراهيمَ، عن عَبد اللهِ، والأعمشُ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ

عن رسولِ اللهِ ﷺ ﴿ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِّ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٨]، قال: «تَشهدُهُ ملائكةُ الليل والنهار»(٢).

وأخرجه البخاري (٣٧٢)، ومسلم (٦٤٥)، والنسائي ٢٧١/١ و٣/ ٨٢ من طريق الزهري، بهٰذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه البخاري (٨٦٧)، وأبو داود (٤٢٣)، والترمذي (١٥٣)، والنسائي ١/ ٢٧١ من طريق عمرة بنت عبد الرحمٰن، والبخاري (٨٧٤) من طريق القاسم بن محمد، كلاهما عن عائشة.

وهو في «مسند أحمد» (٢٤٠٥١)، و«صحيح ابن حبان» (١٤٩٨).

قوله: «من الغلس» هو ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. قاله صاحب «النهاية» ٣٧٧/٤.

وقوله: «لا يعرفهن أحد من الغلس» فيه دليل للجمهور على أن وجه المرأة ليس بعورة، لأن مفهومه أنه لولا الظلمة لعرفن، وإنما يعرفن بكشف الوجه.

(٢) حديث صحيح، الإسناد الأول رجاله ثقات، وإبراهيم ـ وهو ابن يزيد النَّخَعي، وإن لم يدرك عبد الله، وهو ابن مسعود ـ صحح جماعة من الأثمة مراسيله عنه، لأنه ثبت عنه أنه قال للأعمش: إذا حدثتُك عن رجل عن عبد الله، فهو الذي سميتُ، وإذا قلت: قال عبد الله، فهو عن غير واحد عن عبد الله، كما في «شرح العلل» للحافظ ابن رجب ٢٧٧/١. قلنا: ومن أصحاب ابن مسعود المكثرين عنه علقمة =

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح.

٦٧١ حدَّثنا عَبد الرحمٰن بن إبراهيمَ الدمشقيُّ، حدَّثنا الوليدُ بن مُسلمٍ،
 حدَّثنا الأوزاعيُّ، حدَّثنا نَهِيكُ بن يَرِيمَ الأوزاعيُّ

حدَّثنا مُغيثُ بن سُمَيِّ، قال: صلَّيتُ مع عَبد اللهِ بن الزُّبيرِ الصبحَ بغَلَسِ، فلمَّا سَلَّمَ أقبلتُ على ابن عُمرَ، فقلتُ: ما هٰذِهِ الصَّلاَةُ؟ قال: هٰذِهِ صلاتُنا كانت مع رسولِ اللهِ ﷺ وأبي بكرٍ وعُمرَ، فلمَّا طُعِنَ عُمرُ أَسْفرَ بها عثمانُ (١).

= ابن قيس النخعي وعبد الرحمٰن بن يزيد النخعي والأسود بن يزيد النخعي وأبو واثل شقيق بن سلمة، وغيرهم ممن عُرف إبراهيم النخعي بالسماع منهم فقد كان من أعلم أهل الكوفة بأصحاب عبد الله وطريقتهم كما قال ابن المديني. قلنا: وكلهم ثقات أثبات، والظن أنه يقصد مثل هؤلاء.

وأما إسناد أبي هريرة فصحيح.

وأخرجه أحمد (١٠١٣٣) والطبري في «تفسيره» ١٨٩/١٥ بالإسنادين جميعاً.

وأخرج حديث أبي هريرة الترمذي (٣٤٠١)، والنسائي في «الكبرى» (١٦٢٢٩) من طريق أسباط بن محمد، عن الأعمش، به.

وأخرجه الترمذي بإثر الحديث (٣٤٠٢) من طريق علي بن مُسهر، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري.

وأخرج الطبري نحوه في «تفسيره» ١٣٩/١٥ و١٤٠ من طريقين عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود موقوفاً عليه.

قوله: ﴿ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ﴾ أي: صلاة الفجر، وإنما سُمِّيت قرآناً لأنه ركنها. قاله السندي.

(١) إسناده صحيح. والوليد بن مسلم قد صرح بالسماع في جميع طبقات الإسناد فانتفت شبهة تدليسه. الأوزاعي: هو عبد الرحمٰن بن عمرو.

وأخرجه أبو يعلى (٥٧٤٧)، وابن حبان (١٤٩٦) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١٧٦/١، والبيهقي ٤٥٦/١ من طريق الأوزاعي، بهذا الإسناد.

٦٧٢ حدَّثنا محمدُ بن الصَّبَّاحِ، أخبرنا سفيانُ بن عُيينةَ، عن ابن عجلانَ، سمع عاصمَ بن عُمرَ بن قتادةً \_ وجدُّه بكريٌّ \_ يُخبرُ عن محمودِ بن لَبيدٍ

عن رافع بن خَدِيج، أن النبيَّ ﷺ قال: «أَصْبِحُوا بالصبح، فإنه أعظمُ للأجرِ» أوْ «لأجرِكُمْ»(١).

#### ٣ ـ باب وقت صلاة الظهر

٦٧٣ حدَّثنا محمدُ بن بشَّارٍ، حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ، عن شُعبةَ، عن سِيماكِ بن حَرْبٍ

عن جابر بن سَمُرةَ: أن النبيَّ ﷺ كان يصلِّي الظهرَ إذا دَحَضَتِ الشمسُ (٢).

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، ولهذا إسناد قوي من أجل ابن عجلان ـ وهو محمد ـ فهو صدوق لا بأس به، وقد توبع.

وأخرجه أبو داود (٤٢٤) والنسائي ١/٢٧٢ من طريق ابن عجلان، بلهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (١٥٤) من طريق محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر، به.

وأخرجه النسائي ٢٧٢/١ من طريق زيد بن أسلم، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن رجال من الأنصار.

وهو في «مسند أحمد» (١٥٨١٩)، و«صحيح ابن حبان» (١٤٨٩).

وانظر شرح لهذا الحديث وبعض أقوال أهل العلم في «المسند» تحت الحديث المذكور.

 <sup>(</sup>۲) صحیح لغیره، ولهذا إسناد حسن من أجل سماك بن حرب، فهو صدوق
 حسن الحدیث.

٦٧٤ حدَّثنا محمدُ بن بشَّارٍ، حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ، عن عوفِ بن أبي جَميلةَ، عن سيَّار بن سلامةَ

عن أبي بَرْزةَ الأسلميِّ، قال: كان النبيُّ ﷺ يصلِّي صلاةً الهَجير التي تَدعُونها الظهرَ، إذا دَحَضَتِ الشمسُ (١).

[قَالَ أبو الحسن القطَّانُ]: حدَّثنا أبو حاتمٍ، حدَّثنا الأنصاريُّ، حدَّثنا عونٌ نحوهُ.

٦٧٥ حدَّثنا عليُّ بن محمدٍ، حدَّثنا وكيعٌ، حدَّثنا الأعمشُ، عن أبي إسحاقَ، عن حارثةَ بن مُضَرِّبِ العَبدِيِّ

عن خبَّابٍ، قال: شَكُونا إلى رسولِ اللهِ ﷺ حَرَّ الرَّمْضَاءِ، فلم يُشْكِنا (٢).

= وأخرجه مسلم (٦١٨)، وأبو داود (٨٠٦) من طريق شعبة، بهذا الإسناد. وهو في «مسند أحمد» (٢١٠١٦).

وأخرج مسلم (٦٠٦)، وأبو داود (٤٠٣) من طريق سماك عن جابر بن سمرة: أن بلالاً كان يؤذن إذا دَحَضت.

وقوله: «دحضت» أي: زالت عن وسط السماء إلى جهة المغرب، كأنها دحضت، أي: زلقت. قاله ابن الأثير.

(١) إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (٥٤١)، ومسلم (٦٤٧)، وأبو داود (٣٩٨)، والنسائي ١/ ٢٤٦ و٢٦٢ من طريق أبي المنهال سيار بن سلامة، عن أبي برزة.

وهو في «مسند أحمد» (١٩٧٩٧)، و«صحيح ابن حبان» (١٥٠٣).

(٢) حديث صحيح، ولهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه اختُلف فيه على أبي إسحاق السبيعي، فقد رواه عنه الأعمش كما في لهذه الرواية عن حارثة بن مضرب، وتابعه عليه شريك النخعي ويونس بن أبي إسحاق السبيعي في رواية الطحاوي.

ورواه سفيان الثوري وشعبة وأبو الأحوص سلام بن سُليم وزهير بن معاوية وإسرائيل وزياد بن خيثمة الجعفي عن أبي إسحاق السبيعي، عن سعيد بن وهب، عن خباب. وكذا رواه يونس بن أبي إسحاق عند ابن المنذر والطبراني، وصحح أبو حاتم وأبو زرعة رواية سفيان وشعبة ومن تابعهما فيما نقله عنهما ابن أبي حاتم في «العلل» ١٩٥١ و ١٣٥٠. ونقل ابن رجب في «شرح العلل» ١٩٧١ عن علي بن المديني قوله: الأعمش يضطرب في حديث أبي إسحاق. قلنا: وشريك النخعي لا يعتبر بمتابعته هنا، ويونس بن أبي إسحاق الرواية الثانية عنه أصح ورجالها أوثق.

وأخرجه الحميدي (١٥٣)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١٨٥/، والشاشي في «مسنده» (١٠١٧)، والطبراني في «الكبير» (٣٦٧٦) و(٣٦٧٧) من طرق عن الأعمش، والطحاوي ١/١٨٥، والطبراني (٣٦٧٨) من طريق شريك النخعي، والطحاوي ١/١٨٥ من طريق يونس بن أبي إسحاق السبيعي، ثلاثتهم عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرّب، عن حباب.

وأخرجه مسلم (٢١٩)، والنسائي ٢٤٧/١ من طريق زهير بن معاوية، ومسلم (٢١٩) والشاشي (٢٠٥١) من طريق أبي الأحوص، والطيالسي (٢٠٥١)، وأبو عوانة (١٠١٠)، والطبراني (٣٦٩٩) من طريق شعبة، وعبد الرزاق (٢٠٥٥)، وأبو عوانة (١٠١١)، والشاشي (١٠١٩)، والطبراني (٣٦٩٨) من طريق سفيان الثوري، والشاشي (١٠١٠) من طريق الرُّحيل بن معاوية، والطحاوي ١/١٨٥ من طريق زياد ابن خيثمة، والشاشي (١٠٢١) و(١٠٢٣)، والطبراني (٣٧٠٠) من طريق إسرائيل ابن أبي إسحاق، وابن المنذر في «الأوسط» ٢/ ٣٥٨، والطبراني (٣٧٠٣)، والبيهقي المرابعي، وابن المنذر في ونس بن أبي إسحاق، ثمانيتهم عن أبي إسحاق السبيعي، عن سعيد بن وهب الهمداني، عن خباب.

وأخرجه ابن حبان (١٤٨٠) من طريق إبراهيم بن بشار الرمادي، عن سفيان بن عيئة عن الأعمش، عن عمارة بن عُمير، عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة، عن خباب. وإبراهيم بن بشار حافظ، لكن له أوهاماً، فإن كان حفظ لهذا الإسناد فهو صحيح.

٦٧٦ حدَّثنا أبو كُرَيبٍ، حدَّثنا معاويةُ بن هشامٍ، عن سفيان، عن زيدِ ابن جُبيرِ (١)، عن خِشْفِ بن مالكِ، عن أبيه

عن عبد الله بن مسعود، قال: شَكُونَا إلى النبيِّ ﷺ حَرَّ الرَّمْضاءِ، فلم يُشْكِنا (٢).

= وأخرجه البخاري تعليقاً في «التاريخ الكبير» ٤١/٤، والشاشي (١٠١٨)، والطبراني (٣٧٠٤)، والبيهقي ٢/٧٠١ من طريق محمد بن جحادة عن سليمان بن أبي هند\_أو هندية\_عن خباب. وسليمان لهذا على جهالته روايته عن خباب مرسلة.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٩٧٩٤) من طريق يحيى بن سعيد الأموي، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرّب، عن خباب، عن عبد الله بن مسعود، فجعله من مسند عبد الله بن مسعود، والذي يغلب على ظننا أنه وهم من يحيى بن سعيد الأموي أو ممن دونه، وقد خالفه وكيع عند المصنف وحفص بن غياث عند الطحاوي ويحيى بن عيسى التميمي عند الطبراني كما سلف تخريجه. حيث جعلوه عن خباب. وانظر ما بعده.

وحرّ الرمضاء: الرمل الحار بحرارة الشمس.

وقوله: فلم يُشكِنا، من أشكى: إذا أزال شكواه، أي: أنهم شكوا مشقّة إقامة صلاة الظهر في أول وقتها، لأجل ما يُصيب أقدامهم من حرّ الرمضاء فلم يُزل شكوانا.

(١) تحرف في (س) و(ذ) والمطبوع إلى: جبيرة.

(٢) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف، وهم فيه معاوية بن هشام كما قال الدارقطني في «العلل» ٥٠/٥، وقال: وإنما رواه الثوري، عن زيد بن جبير، عن خشف قال: كنا نصلي مع ابن مسعود الظهر والجنادب تنقز من شدة الحر. غير مرفوع. قلنا: فخالف الثوري في رفع الحديث، وزيادة رجل مجهول في الإسناد وهو مالك الطائي والد خشف.

وأخرجه البزار في «مسنده» (١٩٢١) وأبو يعلى في «مسنده الكبير» كما في «مصباح الزجاجة» ورقة ٤٦ من طريق معاوية بن هشام، بهذا الإسناد.

وأخرج الموقوف ابن أبي شيبة ٣٢٤/١ عن وكيع، عن سفيان الثوري، عن زيد بن جبير، عن خشف قال: صلى بنا عبد الله. . . ولهذا إسناد صحيح.

### ٤ ـ باب الإبراد بالظهر في شدة الحر

٦٧٧ حدَّثنا هشامُ بن عمارٍ، حدَّثنا مالكُ بن أنسٍ، حدَّثنا أبو الزِّنادِ، عن الأعرج

عن أبِي هريرة، قال: قال رسول اللهِ ﷺ: "إذا اشتَدَّ الحَوُّ فأبرِ دُوا بالصلاةِ، فإنَّ شدَّةَ الحَرِّ من فَيح جهنَّمَ".

٦٧٨ حدَّثنا محمدُ بن رُمِحٍ، أخبرنا الليثُ بن سعدٍ، عن ابن شهابٍ، عن سعيدِ بن المُسيّبِ، وأبي سلمةَ بن عبد الرحمٰنِ

عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «إذا اشتَدَّ الحَرُّ، فأبرِدوا بالظُّهرِ، فإنَّ شدَّةَ الحَرُّ من فَيح جهنَّمَ» (٢٠).

٦٧٩\_ حدَّثنا أبو كُرَيبٍ، حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمشِ، عن أبي صالحِ

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح، هشام بن عمار متابع.

وأخرجه البخاري (٥٣٣) من طريق صالح بن كيسان، عن الأعرج، بلهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٥٣٦)، ومسلم (٦١٥)، وأبو داود (٤٠٢)، والترمذي (١٥٧)، والنسائي ٢٤٨/١-٢٤٩ من طرق عن أبي هريرة.

وهو في «مسند أحمد» (٧١٣٠)، و«صحيح ابن حبان» (١٥٠٤).

وقوله: «أبردوا» أي: أخروها إلى أن يبرد الوقت، فإن شدة حر الشمس في الصيف كشدة حرِّ جهنم، أي: سطوع حرها وانتشاره.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح.

وانظر ما قبله.

عن أبي سعيدٍ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «أبرِدوا بالظُّهرِ، فإنَّ شَدَّةَ الحَرِّ من فَيح جهنَّمَ»(١).

٦٨٠ حدَّثنا تَميمُ بن المُنتصرِ الواسِطيُّ، حدَّثنا إسحاقُ بن يوسف، عن شَريكِ، عن بيانٍ، عن قيسِ بن أبي حازمِ

عن المغيرة بن شُعبة، قال: كُنَّا نصلِّي مع رسولِ اللهِ ﷺ صلاةَ الخَرِّ من الطُّهر بالهاجرَةِ، فقال لنا: «أبرِدوا بالصلاةِ (٢)، فإنَّ شدَّةَ الحَرِّ من فيج جهنَّمَ»(٣).

٦٨١ حدَّثنا عبدُ الرحمٰنِ بنُ عُمرَ، حدَّثنا عبدُ الوهَّابِ الثَّقفيُّ، عن عُبيد اللهِ، عن نافعِ

(١) إسناده صحيح. أبو كُريب: هو محمد بن العلاء، وأبو معاوية: هو محمد ابن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمّان. وأبو سعيد: هو سعد بن مالك الخدري.

وأخرجه البخاري (٥٣٨) من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، بلهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (١١٠٦٢).

(٢) في (س): بالظهر.

(٣) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لضعف شريك \_ وهو ابن عبد الله النخعى \_، بيان: هو ابن بشر.

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ١٣٣/٢، وابن أبي حاتم في «العلل» ١٣٣/١، والطحاوي في «الكبير» ١٨٧/١، والطجاوي في «الكبير» ٢/ (٩٤٩)، والبيهقي ١/ ٣٩٤ من طرق عن إسحاق بن يوسف الأزرق، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (١٨١٨٥)، و«صحيح ابن حبان» (١٥٠٥).

وانظر ما قبله.

# عن ابن عُمرَ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «أبرِدوا بالظُّهرِ»<sup>(۱)</sup>. - باب وقت صلاة العصر

محمدُ بنُ رُمحٍ، أخبرنا الليثُ بنُ سعدٍ، عن ابن شهابٍ عن أنسِ بنِ مالكٍ: أنه أخبرهُ أن رسولَ اللهِ ﷺ كان يُصلِّي العصرَ والشمسُ مُرتفعةٌ حَيَّةٌ، فيذهبُ الذَّاهبُ إلى العَوَالي، والشمسُ مُرتفعةٌ "

٦٨٣ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةً، حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينةً، عن الزُّهريِّ، عن عُروةَ

عن عائشة، قالت: صلَّى النبيُّ ﷺ العصرَ والشمسُ في حُجرتِي، لم يَظهَر (٣) الفَيءُ بَعدُ (٤).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. عبيد الله: هو ابن عمر العمري.

وأخرجه البخاري (٥٣٣) من طريق نافع عن ابن عمر بلفظ: «إذا اشتد الحرُّ فأَبْردُوا عن الصلاة، فإن شدة الحرِّ من فيح جهنم».

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (٥٥٠) و(٧٣٢٩)، ومسلم (٦٢١)، وأبو داود (٤٠٤)، والنسائي ٢/٢٥٢ و٣٥٣ من طريق ابن شهاب الزهري، بهذا الإسناد. وتابع ابن شهاب إسحاق بن عبد الله في رواية النسائي الثانية.

والحديث في «مسند أحمد» (١٢٦٤٤)، و«صحيح ابن حبان» (١٥١٨).

<sup>(</sup>٣) تحرف في النسخ المطبوعة إلى: يُظهرها.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح. عروة: هو ابن الزبير بن العوام الأسدي.

وأخرجه البخاري (٥٢٢) و(٥٤٤)، ومسلم (٦١١)، وأبو داود (٤٠٧)، والترمذي (١٥٩)، والنسائي ١/ ٢٥٢ من طريقين عن عروة بن الزبير، بهذا الإسناد. وهو في «مسند أحمد» (٢٤٠٩٥)، و«صحيح ابن حبان» (١٥٢١).

### ٦ ـ باب المحافظة على صلاة العصر

٦٨٤ حدَّثنا أحمدُ بنُ عبْدةَ، حدَّثنا حمادُ بنُ زيدٍ، عن عاصمِ ابنِ بَهْدَلةَ، عن زِرِّ بنِ حُبَيشٍ

عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ: أن رسولَ اللهِ ﷺ قال يومَ الخندقِ: «ملاَ اللهُ بيوتَهم وقُبورَهم ناراً، كما شغَلُونا عن الصلاةِ الوُسطَى»(١).

٦٨٥ حدَّثنا هشامُ بنُ عمارٍ، حدَّثنا سفيان بنُ عُيينةَ، عن الزُّهريِّ، عن سالم

عن ابن عُمرَ، أن رسول اللهِ ﷺ قال: «إن الذي تفوتُهُ صلاةُ العصر، فكأنَّما وُتِرَ أهلَهُ ومالَهُ (٢٠).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن من أجل عاصم بن بَهْدَلَة \_ وهو ابن أبى النَّجُود \_ وبَهْدلة أمه. وقد توبع.

وأخرجه البخاري (۲۹۳۱)، ومسلم (۲۲۷)، وأبو داود (٤٠٩)، والترمذي (٣٢٢)، والنسائي ٢٣٦/١ من طرق عن علي.

وهو في «مسند أحمد» (٥٩١) و(١٢٨٧).

 <sup>(</sup>۲) حدیث صحیح، هشام بن عمار متابع. سالم: هو ابن عبد الله بن عمر.
 وأخرجه مسلم (۲۲٦)، والنسائي ۱/۲۵۵–۲۵۵ من طریق سفیان، بهذا
 سناد.

وهو في «مسند أحمد» (٤٥٤٥).

وأخرجه البخاري (٥٥٢)، ومسلم (٦٢٦)، وأبو داود (٤١٤)، والترمذي (١٧٣)، والنسائي في «الكبرى» (٣٦٢) و(٣٦٤) من طريق نافع، وأخرجه النسائي / ٢٣٧–٢٣٨ من طريق عراك بن مالك، كلاهما عن ابن عمر.

وقوله: «فكأنما وتر أهله وماله» قال النووي: روي بنصب اللامين ورفعهما، والنصب هو الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور، على أنه مفعول ثانٍ، ومن رفع، =

٦٨٦\_ حدَّثنا حفْصُ بنُ عَمرِو، حدَّثنا عبدُ الرحمٰنِ بنُ مَهدِيِّ (ح)

وحدَّثنا يحيىَ بن حكيمٍ، حدَّثنا يزيدُ بن هارونَ، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ طلحةَ، عن زُبَيدٍ، عن مُرَّةَ

عن عبد اللهِ، قال: حَبَس المشركونَ النبيَّ عَلَيْ عن صلاةِ العصرِ، حتى غابتِ الشمسُ، فقالَ: «حَبَسونَا عن صلاةِ الوُسْطَى، ملأ اللهُ قُبورَهم وَبُيُوتَهم ناراً»(١).

### ٧ ـ باب وقت صلاة المغرب

٦٨٧ حدَّثنا عبدُ الرحمٰن بنُ إبراهِيمَ الدِّمِشقيُّ، حدَّثنا الوليدُ بنُ مُسلمٍ، حدَّثنا الأوزاعيُّ، حدَّثنا أبو النَّجاشيِّ، قال:

<sup>=</sup> فعلى ما لم يسم فاعله، ومعناه: انتزع منه أهله وماله ولهذا تفسير مالك بن أنس، وأما على رواية النصب، فقال الخطابي وغيره: معناه: نقص هو أهله وماله وسلبه، فبقى بلا أهل ولا مال، فليحذر من تفويتها كما يحذر من ذهاب أهله وماله.

وقال ابن عبد البر: معناه عند أهل اللغة والفقه أنه كالذي يُصاب بأهله وماله إصابة يطلب بها وتراً، والوتر: الجناية التي يطلب ثأرها، فيجتمع عليه غمان: غم المصيبة وغم مقاساة طلب الثأر.

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره، محمد بن طلحة \_ وهو ابن مصرف الياميّ \_ أخرج له البخاري متابعة، وقد اختلف فيه، فوثقه أحمد والعجلي، وقال ابن معين: صالح، وقال مرة: ضعيف، وقال النسائي: ليس بالقوي، وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: كان يخطئ وباقي رجاله ثقات.

وأخرجه مسلم (٦٢٨)، والترمذي (١٨٠) و(٣٢٢٧) من طريق محمد بن طلحة، بهذا الإسناد، ولفظه عند الترمذي: «صلاةُ الوسطى صلاة العصر».

وهو في «مسند أحمد» (٣٧١٦).

وانظر الحديث السالف برقم (٦٨٤).

سمعتُ رافعَ بنَ خَدِيجِ يقولُ: كُنّا نُصلِّي المغربَ على عَهْد رسولِ اللهِ ﷺ، فينصرِفُ أحدُنا وإنهُ لَيَنظرُ إلى مَوَاقع نَبْلِهِ (١٠).

٦٨٨ حدَّثنا يعقوبُ بنُ حُمَيدِ بن كاسبٍ، حدَّثنا المغيرةُ بنُ عبدِ الرحمٰنِ، عن يزيدَ بَنِ أبي عُبيدٍ

عن سلَمة بن الأكوَعِ: أنه كان يصلِّي مع النبيِّ ﷺ المغربَ إذا توارتْ بالحِجَابِ(٢).

٦٨٩ حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى، حدثني إبراهيمُ بنُ موسى، أخبرنا عبَّادُ بنُ العوَّامِ، عن عمرَ بنِ إبراهيمَ، عن قَتادةَ، عنِ الحسنِ، عن الأحنفِ بنِ قيسٍ العوَّامِ، عن عمرَ بنِ إبراهيمَ،

(۱) إسناده صحيح. أبو النجاشي: هو عطاء بن صُهيب مولى رافع بن خديج. وأخرجه البخاري (٥٥٩)، ومسلم (٦٣٧) من طريقين عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (١٧٢٧٥)، و«صحيح ابن حبان» (١٥١٥).

قال النووي في «شرح مسلم»: معناه أنه يُبكر بها في أول وقتها بمجرد غروب الشمس حتى ننصرف ويرمي أحدنا النبل عن قوسه ويبصر موقِعَه لبقاء الضوء. وفي لهذين الحديثين أن المغرب تُعجَّل عقب غروب الشمس، ولهذا مجمع عليه.

(۲) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد، يعقوب بن
 حميد بن كاسب ضعيف يعتبر به، وقد توبع.

وأخرجه البخاري (٥٦١)، ومسلم (٦٣٦)، وأبو داود (٤١٧)، والترمذي (١٦٢) من طرق عن يزيد بن أبي عبيد، بلهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (١٦٥٣٢)، و«صحيح ابن حبان» (١٥٢٣).

وقوله: إذا توارت بالحجاب: الضمير للشمس بقرينة المقام، أي: استترت الشمس بما يكون كالحجاب بينها وبين الرَّائِيْنَ، وهو الأفق، والمراد حين غابت. قاله السندي.

عن العبَّاس بنِ عبدِ المطَّلبِ، قالَ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «لا تَزَالُ أُمَّتي على الفِطرَةِ ما لَمْ يُؤخِّرُوا المَغرِبَ حتى تَشتَبِكَ النَّجُومُ»(١).

قال أبو عبدِ اللهِ محمد بن يزيد بن ماجَه: سمعتُ محمدَ بنَ يحيى يقولُ: اضطَّرَبَ الناسُ في لهذا الحديثِ ببغدادَ، فذهبتُ أنا وأبو بكرِ الأعْيَنُ إلى العوَّامِ بنِ عبَّادِ بنِ العوَّامِ، فأخرجَ إلينا أصلَ أبيهِ، فإذا الحديثُ فيهِ.

● [قال أبو الحسن القطّان]: حدثنا أبو يحيى الزعفرانيُّ، حدَّثنا إبراهيم ابن موسىٰ نحوه (٢).

وأخرجه الدارمي (١٢١٠)، وابن خزيمة (٣٤٠)، والطبراني في «الأوسط» (١٧٩١)، والحاكم ١٩١/، والبيهقي ٤٤٨/١ من طريق إبراهيم بن موسى، بهذا الإسناد. لكن زاد الحاكم \_ ومن طريقه البيهقي أليسناد معمراً بين عمر بن إبراهيم وبين قتادة، ومعمر في روايته عن قتادة ضعف. قال الدارقطني في «العلل» فيما حكاه عنه الحافظ ابن رجب في «شرح العلل» ٥٠٨/٢: معمر سيئ الحفظ لحديث قتادة والأعمش. وحكى عن ابن معين قوله: قال معمر: جلستُ إلى قتادة وأنا صغير فلم أحفظ عنه الأسانيد.

وفي الباب عن أبي أيوب الأنصاري وعقبة بن عامر عند أبي داود (٤١٨)، وأحمد في «مسنده» (١٧٣٢٩) وإسناده حسن.

قوله: «تشتبك النجوم» هو أن يظهر الكثير منها فيختلط بعضها ببعض من الكثرة، وهذا يدل على استحباب التعجيل. قاله السندي.

(۲) أبو يحيى الزعفراني ـ واسمه جعفر بن محمد بن الحسن الزعفراني ـ ذكره
 الدارقطنى فقال: صدوق، وقال ابن أبي حاتم: سمعت منه وهو صدوق ثقة. =

<sup>(</sup>۱) حسن لغيره، ولهذا إسناد ضعيف، عمر بن إبراهيم ـ وهو العبدي ـ في روايته عن قتادة ضعف، وقال الإمام أحمد: وقد روى عبّاد بن العوّام عنه حديثاً منكراً. قلنا: لهذا هو الحديث الذي عناه الإمام أحمد. وقد عيب بتفرده عن قتادة بأشياء مستنكرة.

### ٨ - باب وقت صلاة العشاء

٦٩٠ حدَّثنا هشامُ بنُ عمارٍ، حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينةَ، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرجِ

عن أبي هُريرة، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال: «لولا أنْ أشُقَ على أُمَّتي لأَمَرتُهمْ بتأْخِيرِ العِشاءِ»(١).

٦٩١ حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شَيبةَ، حدَّثنا أبو أُسامةَ وعبدُ اللهِ بنُ نُمَيرٍ، عن سعيدِ بن أبي سعيدٍ

عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لولا أنْ أشُقَّ على أُمُّتي لأخَّرتُ صلاةَ العِشاءِ إلى ثُلُثِ اللَّيلِ أو نِصفِ اللَّيلِ»(٢).

= مترجم في «تاريخ بغداد» ٧/ ١٨٤–١٨٥. وإبراهيم بن موسى \_ وهو الفراء \_ ثقة اتفقا على إخراج حديثه.

وزيادة أبي الحسن القطان لهذه ليست في (م).

(١) حديث صحيح، هشام بن عمار متابع. أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان. والأعرج: هو عبد الرحمٰن بن هُرمز.

وأخرجه أبو داود (٤٦)، والنسائي ١/٢٦٦–٢٦٧ من طريق سفيان، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٧٣٣٩).

وانظر ما بعده.

(٢) إسناده صحيح. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري.

وأخرجه الترمذي (١٦٥) من طريق عبدة بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد وقال: حديث حسن صحيح.

وانظر ما قبله.

وهو في «المسند» (٧٤١٢)، و«صحيح ابن حبان» (١٥٣١).

٦٩٢ حدَّثنا محمدُ بنُ المُثنَّى، حدَّثنا خالدُ بنُ الحارثِ، حدَّثنا حُمَيدٌ، قال:

سُئلَ أنسُ بنُ مالكِ: هلِ اتَّخذَ النبيُّ ﷺ خاتَماً؟ قال: نعم، أخَّرَ ليلةً صلاةً العشاءِ إلى قريبٍ من شَطْرِ اللَّيلِ، فلما صلَّى أقبلَ علينا بوجههِ، فقال: "إنَّ الناسَ قَد صلَّوْا ونامُوا، وإنَّكم لن تَزَالُوا في صلاةٍ ما انتَظَرتُمُ الصلاةَ»(١).

قال أنسٌ: كأنّي أنظُرُ إلى وَبيص خاتَمهِ.

● [قال أبو الحسن القطان]: حدَّثنا أبو حاتِم، حدَّثنا الأنصاريُّ، حدَّثنا أبو حاتِم، حدَّثنا الأنصاريُّ، حدَّثنا خُميدٌ نحوه (٢٠).

٦٩٣ حدَّثنا عِمرانُ بنُ موسى اللَّيثيُّ، حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سعيدٍ، حدَّثنا داود بنُ أبي هندٍ، عن أبي نَضْرةَ

عن أبي سعيدٍ، قال: صلَّى بنا رسولُ اللهِ ﷺ المغربَ، ثمَّ لم يَخُرُجُ حتى ذهبَ شَطْرُ اللَّيلِ، فخرجَ، فصلَّى بهم، ثمَّ قال: "إنَّ

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. حميد: هو ابن أبي حميد الطويل.

وأخرجه البخاري (٥٧٢)، والنسائي ٢٦٨/١ من طريقين عن حميد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (٦٤٠)، والنسائي ١٩٤/٨ من طريق ثابت البناني، وأخرجه البخاري (٦٤٠) من طريق الحسن، ومسلم (٦٤٠)، والنسائي ١٧٤/٨ من طريق قتادة، ثلاثتهم عن أنس بنحوه.

وهو في «مسند أحمد» (١٢٨٨٠)، و«صحيح ابن حبان» (١٥٣٧).

قوله: «وبيص خاتمه» أي: بريقه.

<sup>(</sup>٢) زيادة أبي الحسن القطان لهذه ليست في (م).

الناسَ قَد صلَّوْا ونامُوا، وأنتمْ لم تَزَالُوا في صلاةٍ ما انتَظَرتُمُ الصلاة، ولولا الضَّعيفُ والسَّقيمُ أَحْبَبْتُ أَنْ أُؤَخِّرَ لهذهِ الصلاةَ إلى شَطْرِ اللَّيلِ»(١).

### ٩ ـ باب ميقات الصلاة في الغَيم

194 حدَّثنا عبدُ الرحمٰنِ بنُ إبراهيمَ ومحمدُ بنُ الصَّبَّاحِ، قالا: حدَّثنا الوَليدُ بنُ مُسلم، حدَّثنا الأوزاعيُّ، حدَّثني يحيى بنُ أبي كثيرٍ، عن أبي قِلابةً، عن أبي المُهاجِرِ

عن بُرَيدةَ الأسلَميِّ، قال: كُنَّا مع رسولِ اللهِ ﷺ في غَزوةٍ، فقال: «بَكُرُوا بالصلاةِ في اليومِ الغَيْمِ، فإنَّهُ مَن فاتَتهُ صلاةُ العصرِ حَبطَ عَمَلُهُ (٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. أبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قطعة العبدي.

وأخرجه أبو داود (٤٢٢) والنسائي ٢٦٨/١ من طريقين عن داود بن أبي هند، بهٰذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (١١٠١٥)، وصححه ابن خزيمة (٣٤٥).

<sup>(</sup>۲) حديث صحيح، ولهذا إسناد وهم فيه الأوزاعي فقال: عن أبي المهاجر عن بريدة، والصحيح أنه عن أبي المَليح الهُذَلي عن بريدة، كما نبّه عليه المزي في ترجمة أبي المهاجر من «تهذيب الكمال» ٣٢٦/٣٤، وابن حجر في «تهذيبه» ٤/٥٩٤، وكما رواه هشام الدّستوائي وشيبان النحوي ومعمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير.

ووهم الأوزاعي كذٰلك في متنه فأدرج فيه قوله: بكّروا بالصلاة في اليوم الغيم. والصحيح أن لهذا الحرف من قول بُريدة كما دلّت عليه رواية البخاري الآتية من طريق هشام الدستوائي.

وأخرجه أحمد في «مسنده» (٢٣٠٥٥) عن وكيع، عن الأوزاعي. بهٰذا الإسناد والمتن.

### ١٠ ـ باب من نام عن الصلاة أو نسيها

٦٩٥ حدَّثنا نصرُ بنُ عليِّ الجَهْضَميُّ، حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيعٍ، حدَّثنا حدَّثنا قَتادةُ

عن أنسِ بن مالكِ، قال: سُئلَ النبيُّ عن الرجُلِ يَغفُلُ عن الصلاةِ أو يَرقُدُ عنها، قال: «يُصلِّيها إذا ذَكَرها»(١).

٦٩٦\_ حدَّثنا جُبارةُ بنُ المُغَلِّسِ، حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن قَتادةَ

عن أنسِ بنِ مالكِ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ نَسِيَ صلاةً فليُصَلِّهَا إذا ذَكَرِها»(٢).

<sup>=</sup> وأخرجه أحمد (٢٢٩٥٧)، والبخاري (٥٥٣)، والنسائي ٢٣٦/١ من طريق هشام الدستوائي، وأخرجه أحمد (٢٢٩٥٩) من طريق شيبان بن عبد الرحمٰن النحوي، وأخرجه عبد الرزاق (٥٠٠٥) \_ وعنه أحمد (٢٣٠٤٥) \_ عن معمر بن راشد، ثلاثتهم (هشام وشيبان ومعمر) عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي الممليح بن أسامة الهُذَلي، قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي ﷺ قال: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله» لفظ حديث هشام الدستوائي، ولفظ الآخرين مختصر بذكر المرفوع.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. حجّاج: هو ابن حجّاج الباهلي الأحول.

وأخرجه النسائي ٢/٣٩٣-٢٩٤ عن حميد بن مسعدة، عن يزيد بن زريع، بهٰذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٥٩٧)، ومسلم (٦٨٤)، وأبو داود (٤٤٢)، والترمذي (١٧٦)، والنسائي ٢٩٣/١ من طرق عن قتادة، عن أنس بلفظ: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها» زاد البخاري ومسلم في إحدى رواياته وأبو داود: «لا كفارة لها إلا ذٰلك».

وهو في «مسند أحمد» (١١٩٧٢)، و«صحيح ابن حبان» (١٥٥٥).

 <sup>(</sup>۲) حديث صحيح، ولهذا إسناد ضعيف لضعف شيخ ابن ماجه جُبارة بن المُغَلِّس،
 لكنه قد توبع في الرواية التي قبله. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.

٦٩٧ حدَّثنا حَرمَلَةُ بنُ يحيى ،حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ وهْبِ، حدَّثنا يُونسُ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيِّب

عن أبي هُريرة : أن رسول الله على حين قَفَلَ من غَزوة خيبر ، فسارَ لَيلَة ، حتى إذا أدركه الكرى عرَّس ، وقال لبلالي : «اكلأ لنَا اللَّيلَ» فصلَّى بلالٌ ما قُدِّر لَه ، ونامَ رسولُ الله على وأصحابه ، فلمَّا تَقارَبَ الفجرُ استَنَد بلالٌ إلى راحِلَتِه ، مُواجِه الفجرِ ، فغلَبت بلالاً عَيْناه ، وهو مُستَنِد (۱) إلى راحلَتِه ، مُواجِه الفجرِ ، فغلَبت بلالاً عَيْناه ، وهو مُستَنِد (۱) إلى راحلَتِه ، فلم يستيقظ بلالٌ ولا أحدٌ من أصحابِه حتى مُستَنِد (۱) إلى راحلَتِه ، فلم يستيقظ بلالٌ ولا أحدٌ من أصحابِه حتى ضرَبْته مُ الشمسُ ، فكانَ رسولُ الله على أوَّلَهمُ استيقاظاً ، ففزعَ رسولُ الله على فقال : «أي بلالُ!» فقال بلالٌ : أخَذَ بنفسي الذي أخذَ بنفسك بأبي أنت وأمِّي ، يا رسولَ الله على «اقتادوا» ، فاقْتَادُوا رَوَاحِلَهُ م شيئاً . ثم توضَّا رسولُ الله على أصلاة قال : «اقتادوا» ، فاقْتَادُوا رَوَاحِلَهُ م الصبحَ . فلمًا قضى النبيُ على الصلاة قال : «مَن نَسِي صلاةً فليُصَلَّها الصبحَ . فلمًا قضى النبيُ على الصلاة قال : «مَن نَسِي صلاةً فليُصَلَّها إذا ذَكَرها فإنَّ الله قال : ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوةَ لِذِكْوِي ﴾ [طه : ١٤] (٢).

<sup>(</sup>١) في (ذ) و(م): مُستسند.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن، حرملة بن يحيى ـ وهو التُجيبي صاحب الشافعي ـ صدوق حسن الحديث. وقد تابعه أحمد بن صالح المصري عند أبي داود. يونس: هو ابن يزيد الأيلي.

وأخرجه مسلم (٦٨٠)، وأبو داود (٤٣٥) و(٤٣٦)، والترمذي (٣٤٣٤)، والنسائي ١/ ٢٩٥ و٢٩٦ و٢٩٦–٢٩٧ من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد. وروايات النسائي مختصرةٌ.

وهو فی «صحیح ابن حبان» (۲۰۲۹).

وأخرجه مسلم (٦٨٠)، والنسائي ٢٩٨/١ من طريق أبي حازم الأشجعي، عن أبي هريرة مختصراً. وهو في «المسند» (٩٥٣٤).

قال: وكانَ ابنُ شهابِ يَقرؤُها: للذِّكرَى.

٦٩٨ حدَّثنا أحمدُ بنُ عَبْدةَ، حدَّثنا حمَّادُ بنُ زيدٍ، عن ثابتٍ، عن عبدِ اللهِ اللهِ اللهِ رَبَاحِ

عن أبي قَتادةً؛ قال: ذَكَروا تَفرِيطَهُم في النَّومِ، فقال: نامُوا حتى طَلَعَتِ الشَّمسُ، فقال رسولُ اللهِ ﷺ: «لَيس في النَّومِ تفريطٌ، إنَّما التَّفرِيطُ في اليَقَظَةِ، فإذا نسِيَ أحدُكُم صلاةً، أو نامَ عنها، فليُصلِّها إذا ذَكرها، ولِوَقْتِها مِنَ الغَدِ»(١).

قال عبدُ اللهِ بنُ رَبَاحٍ: فسمعَني عِمرانُ بنُ الحُصَينِ وأَنا أُحدِّثُ بالحدِيثِ فقال: يَا فَتَى، انظُر كَيفُ تَحَدِّثُ، فإنِّي شاهدٌ للحدِيثِ مع رسولِ اللهِ ﷺ، قال: فَما أَنكَرَ مِن حَديثِهِ شيئاً.

### ١١ـ باب وقت الصلاة في العذر والضرورة

٦٩٩ حدَّثنا محمدُ بنُ الصَّبَّاحِ، حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ محمدِ الدَّرَاوَرديُّ، أخبَرني زيدُ بنُ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يَسارٍ، وعن بُسرِ بنِ سعيدٍ، وعن الأعرج، يُحدِّثُونَهُ

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. أحمد بن عبدة: هو الضبّي، وثابت: هو ابن أسلم البُّناني.

وأخرجه مسلم (٦٨١)، وأبو داود (٤٣٧) و(٤٤١)، والترمذي (١٧٥)، والنرمذي (١٧٥)، والنسائي ١/٤٤١ و٢٩٥ من طرق عن ثابت البناني، بهذا الإسناد. ورواية مسلم وأبي داود مطولة بذكر قصة نومهم عن صلاة الفجر.

وهو في "مسند أحمد" (٢٢٥٤٦)، و"صحيح ابن حبان" (١٤٦٠).

قوله: «فليصلها إذا ذكرها ولوقتها من الغد» قال النووي في «شرح مسلم»: معناه أنه إذا فاتته صلاة فقضاها لا يتغير وقتها ويتحول في المستقبل، بل يبقى كما كان، فإذا كان الغدُ صلى صلاة الغد في وقتها المعتاد.

عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «مَن أدرَكَ مِن العصرِ رَكَعةً قبلَ أن تَغرُبَ الشمسُ، فقد أدرَكَها، ومَن أدرَكَ مِن الصبحِ رَكعةً قبلَ أنْ تَطلُعَ الشمسُ، فقد أدرَكَها»(١).

٧٠٠ حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمرِو بنِ السَّرْحِ وحَرملةُ بنُ يحيى المِصريَّانِ،
 قالا: حدَّثنا عَبدُ اللهِ بنُ وهب، أخبَرني يونسُ، عن ابنِ شهابٍ، عن عُمروةَ

### عن عائشةَ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «مَن أدرَكَ مِن الصبح رَكعةً

(١) حديث صحيح، ولهذا إسناد قوي من أجل عبد العزيز الدراوردي، وقد توبع.

وأخرجه البخاري (٥٧٩)، ومسلم (٦٠٨)، والترمذي (١٨٤)، والنسائي ١/٢٥٧–٢٥٨ من طريق مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي ٢٧٣/١ من طريـق عبد الله بن سعيد، عن الأعرج وحده، به.

وأخرجه بنحوه البخاري (٥٥٦)، ومسلم (٦٠٨)، والنسائي ٢٥٧/١ من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة.

وهو في «المسند» (۷۲۱٦) و(۷۷۹۸)، و«صحيح ابن حبان» (۱۵۵۷). وانظر ما سيأتي برقم (۱۱۲۲).

تنبيه: أخرج النسائي ٢٥٧/١ لهذا الحديث من طريق المعتمر بن سليمان، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن أبي هريرة، فقال: "من أدرك ركعتين من صلاة العصر» وخالفه ابن المبارك عند مسلم (٢٠٨) و(١٦٥)، وأبي داود (٢١٨)، وعبد الرزاق (٢٢٢٧)، ورباح بن زيد الصنعاني عند أحمد (٧٧٩٨)، ثلاثتهم عن معمر، جميعاً بلفظ: "من أدرك ركعة» كرواية جمهور الرواة عن أبي هريرة، فرواية معتمر بن سليمان شاذة.

وانظر ما سيأتي برقم (٧٠٠م).

قبلَ أن تطلُعَ الشمسُ، فقد أدركها، ومَن أدرَكَ مِن العصرِ رَكعةً قبلَ أن تغرُبُ (١) الشمسُ، فقد أدركها»(٢).

٧٠٠ م ـ حدَّثنا جَميلُ بنُ الحسنِ، حدَّثنا عبدُ الأعلى، حدَّثنا مَعمرٌ،
 عن الزُّهْريِّ، عن أبى سلَمةَ

عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال. . . فَذَكَر نَحوهُ (٣٠٠).

# ١٢ باب النهي عن النوم قبل صلاة العشاءوعن الحديث بعدها

٧٠١ حدَّثنا محمدُ بنُ بشَّارٍ، حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ ومحمدُ بنُ جَعفرٍ
 وعبدُ الوهَّاب، قالُوا: حدَّثنا عَوفٌ، عن أبي المِنْهالِ سَيَّارِ بنِ سَلامةَ

عن أبي بَرْزةَ الأسلَميِّ، قال: كان رسولُ اللهِ ﷺ يَستحِبُّ أَنْ يُؤخِّرَ العِشاءَ، وكان يكرهُ النومَ قبلَها والحديثَ بعدَها<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (ذ) و(م): تغيب.

 <sup>(</sup>۲) إسناده صحيح. يونس: هو ابن يزيد الأيلي، وعروة: هو ابن الزبير.
 وأخرجه مسلم (۲۰۹)، والنسائي ۱/۲۷۳ من طريقين، عن يونس بهذا الإسناد.
 وهو في «مسند أحمد» (۲٤٤٨٩)، و«صحيح ابن حبان» (۱۵۸٤).

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح. وقد سلف برقم (٦٩٩).

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح. عبد الوهاب: هو ابن عبد المجيد الثقفي، وعوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي.

وأخرجه مطولاً ومختصراً البخاري (٥٤١) و(٥٤٧) و(٥٦٨) و(٥٩٩)، ومسلم (٦٤٧)، وأبو داود (٣٩٨) (٤٨٤٩)، والترمذي (١٦٦)، والنسائي ٢٤٦/١ و٢٦٢ من طرق عن أبي المنهال، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (١٩٧٦٧)، و«صحيح ابن حبان» (١٥٠٣).

٧٠٢ حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شَيبةَ، حدَّثنا أبو نُعيمٍ (ح)

وحدَّثنا محمدُ بنُ بشَّارٍ، حدَّثنا أبو عامرٍ، قالا: حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ عبدِ الرحمٰن بن يَعلَى الطَّائفيُّ، عن عبدِ الرحمٰنِ بنِ القاسمِ، عن أبيهِ

عن عائشةَ، قالت: ما نامَ رسولُ اللهِ ﷺ قبلَ العِشاءِ، ولا سَمَرَ بعدَها (١).

٧٠٣ حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ سعيدٍ، وإسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ حَبيبٍ وعليُّ بنُ المُنذِرِ، قالوا: حدَّثنا محمدُ بنُ فضيلٍ، حدَّثنا عطاءُ بنُ السَّائبِ، عن شَقيقٍ

عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ، قال: جَدَبَ لنا رسولُ اللهِ ﷺ السَّمَرَ بعدَ العِشاءِ (٢).

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، ولهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عبد الرحمٰن بن يعلى الثقفي، وقد توبع.

وأخرجه الطيالسي (١٤١٤)، وأحمد (٢٦٢٨٠)، وأبو يعلى (٤٧٨٤)، والبيهقي ١/ ٤٥١–٤٥٢ من طرق عِن عبد الله بن عبد الرحمٰن الطائفي الثقفي، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن حبان (٥٥٤٧) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه قال: سمعتني عائشة وأنا أتكلم بعد العشاء الآخرة، فقالت: يا عُرَيّ، ألا تريح كاتبك، فإن رسول الله ﷺ لم يكن ينام قبلها، ولا يتحدث بعدها. وإسناده صحيح.

وانظر ما قبله، وما بعده.

<sup>(</sup>٢) حديث حسن، ولهذا إسناد ضعيف، لأن عطاء قد وهم في إسناد لهذا الحديث كما نبه عليه الحافظ ابن رجب في "فتح الباري" ١٥٨/٥ فقال: ولهذا الحديث وهم عطاء بن السائب في إسناده، فقد رواه الأعمشُ ومنصورٌ وأبو الحصين عن أبي وائل، عن سليمان بن ربيعة قال: جَدَب لنا عمرُ السَّمَر، وخالفهم عطاء بن السائب وعاصم، فقالا: عن أبي وائل، عن ابن مسعود، ثم اختلفا فرفعه عطاءٌ ووقفه عاصم، ووهما في ذلك، والصحيحُ قول منصور والأعمش، قاله أبو بكر بن الأثرم، وذكر مسلم نحوه في "التمييز".

قال ابن ماجه: يَعْنِي زُجَرَنا عنه، أي: نهانا عنه.

### ١٣ ـ باب النهي أن يقال: صلاة العَتَمة

٧٠٤ حدَّثنا هشامُ بنُ عمَّارٍ، ومحمدُ بنُ الصَّبَاحِ، قالا: حدَّثنا سفيانُ ابنُ عُيينةَ، عن عبدِ اللهِ بنِ أبي لَبيدٍ، عن أبي سلَمةَ

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٧٩، وابن خزيمة (١٣٤٠)، والبيهقي ١/ ٤٥٦ من طريق محمد بن فضيل، وأحمد (٣٦٨٦) من طريق الجراح بن مليح، وابن خزيمة (١٣٤٠) من طريق جرير بن عبد الحميد، وابن حبان (٢٠٣١) من طريق همام بن يحيى، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٤/ ٣٣٠ من طريق وهيب بن خالد وحماد بن سلمة، ستتهم عن عطاء بن السائب، به.

وأخرجه أحمد (٣٦٠٣)، وأبو يعلى (٥٣٧٨) من طريق جرير بن عبد الحميد، وعبد الرزاق (٢١٣٠)، والبيهقي ٢/ ٤٥٢ من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن منصور، عن خيثمة بن عبد الرحمٰن، عن رجل من قومه، عن عبد الله بن مسعود بلفظ: «لا سمر بعد الصلاة \_ يعني العشاء الآخرة \_ إلا لأحد رجلين: مصل أو مسافر» وإسناده ضعيف لإبهام راويه عن ابن مسعود.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١٠٥١٩) و«الأوسط» (٥٧٢١)، ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» ١٩٨/٤ عن محمد بن عبد الله الحضرمي، عن إبراهيم بن يوسف الصيرفي، عن سفيان بن عيينة، عن منصور، عن حبيب بن أبي ثابت، عن زياد بن حُدير، عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً بلفظ: «لا سمر إلا لمصل أو مُسافر» وإسناده حسن، إبراهيم بن يوسف الحضرمي الصيرفي روى عنه جمع، ووثقه موسى بن إسحاق، وقال مطيّن: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال النسائي: ليس بالقوي.

ويشهد له حديث أبي برزة الأسلمي وحديث عائشة السالفان قبله. قوله: جدب، أي: ذم وعاب. عن ابن عُمرَ، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «لا تَغلِبَنَّكُمُ الأعراب على اسم صلاتِكُم، فإنَّهَا العِشاءُ، وإنَّهُم يُعتِمُونَ بالإبِلِ (١٠).

٧٠٥ حدَّثنا يعقوبُ بنُ حُميدِ بنِ كاسبٍ، حدَّثنا المُغيرةُ بنُ عبدِ الرحمٰنِ، عن محمدِ بنِ عَجْلانَ، عن المَقبُريِّ، عن أبي هريرةَ (ح)

وحدَّثنا يعقوبُ بنُ حُميدٍ، حدَّثنا ابنُ أبي حازمٍ، عن عبدِ الرحمٰن بنِ حَرملةَ، عن سعيدِ بن المُسَيّبِ

عن أبي هُريرة، أنَّ النَّبيَّ عَلَيْةِ قال: «لا تَغلِبَنَّكُمُ الأعرَابُ على اسمِ صلاتِكُم» \_ زادَ ابنُ حَرملةَ: «فإنَّما هي العِشاءُ، وإنَّما يقولُونَ: العَتَمَةُ، لإعتامِهِم بالإبِلِ»(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح.

وأخرجه مسلم (٦٤٤)، وأبو داود (٤٩٨٤)، والنسائي ٢٧٠/١ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وهو في «مسند أحمد» (٤٥٧٢)، و«صحيح ابن حبان» (١٥٤١).

 <sup>(</sup>۲) حدیث صحیح، یعقوب بن حمید بن کاسب \_ وإن کان ضعیفاً \_ متابع.
 وأخرجه أحمد (۹۲۰۰)، والطبراني في «الأوسط» (۷۳۹۱) من طریقین عن
 محمد بن عجلان، عن سعید المقبري، عن أبي هریرة.

ويشهد له ما قبله.

## أَبُواكِ الأذَانِ والسُّنة فيه

### ١ ـ باب بَدْء الأذان

٧٠٦ حدَّثنا أبو عُبيدٍ محمدُ بنُ عُبيدِ بنِ مَيمُونِ المدَنيُّ، حدَّثنا محمدُ ابنُ ابراهيمَ الحَرَّانيُّ، حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ التَّيميُّ، عن محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بن زيدٍ

عن أبيهِ، قال: كان رسولُ اللهِ على قد هَمَّ بالبُوقِ، وأَمَر بالنَّاقُوسِ فنُحِتَ، فأُرِيَ عبدُ اللهِ بنُ زيدٍ في المَنامِ، قال: رأيتُ رجُلاً عليهِ ثَوبانِ أخضرانِ، يَحمِلُ ناقُوساً، فقلتُ له: يا عبدَ اللهِ، تَبيعُ النَّاقُوسَ؟ قال: وما تَصنعُ بهِ؟ قلتُ: أُنادي بهِ إلى الصَّلاةِ، قال: أفلا أدُلُكَ على خَيرِ مِن ذلك؟ قلتُ: وما هوَ؟ قال تقولُ: اللهُ أكبرُ، أشهدُ أنْ لا إللهَ إلا الله، أشهدُ أنْ لا إللهَ إلا الله، أشهدُ أنْ لا إللهَ إلا الله، أشهدُ أنْ محمداً رسولُ اللهِ، أشهدُ أنَّ محمداً حيَّ على الصَّلاةِ، حَيَّ على الفَلاحِ، رسولُ اللهِ على الصَّلاةِ، حَيَّ على الفَلاحِ، على الفَلاحِ، اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، لا إللهَ إلاَّ اللهُ. قال: فَخرجَ على السولَ اللهِ عَلَي فأخبرهُ بما رأى. قال: فَخرجَ على السولَ اللهِ عَلَي المَسرِنِ يَحمِلُ ناقُوساً، يا رسولَ اللهِ عَلَي المَسرِنِ يَحمِلُ ناقُوساً، وقَصَ عليهِ الخبرَ. فقال رسولُ الله عَلَيْ اللهُ مَلْ وليُنادِ بلالٌ، فإنَّهُ أَنِي المُسجِدِ فألْقِها عليهِ، وليُنادِ بلالٌ، فإنَّهُ اللهُ، فأَنْ اللهُ اللهُ اللهُ، وليُنادِ بلالٌ، فإنَّهُ عليهِ، وليُنادِ بلالٌ، فإنَّهُ أَنْ اللهُ، فإنَّهُ عليهِ، وليُنادِ بلالٌ، فإنَّهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ ا

أَنْدى صَوتاً مِنكَ» قال: فخَرجْتُ مع بلالٍ إلى المَسجدِ، فجَعلْتُ أُلْقِيها عليهِ وهو يُنادِي بها، قال فسَمِعَ عُمرُ بنُ الخطَّابِ بالصَّوتِ، فَخَرَج فقال: يا رسولَ اللهِ، واللهِ لقد رأيتُ مثلَ الذي رأى (١).

قال أبو عُبيدٍ: فأخبَرني أبو بكرٍ الحَكَمِيُّ: أنَّ عبدَ اللهِ بنَ زيدٍ الأنصاريَّ قال في ذٰلك:

أحمدُ الله ذا الجَلالِ وذا الإك رامِ حَمْداً على الأذانِ كَثِيرا إذْ أَتَانِي بِهِ البَشِيرُ مِن اللَّ هِ فَأَكْرِمْ بِهِ لَدَيَّ بَشِيرا في لَيَالٍ وَالَى بِهِنَّ ثَلاثٍ كُلَّما جاءَ زادَنِي تَوقيرا

٧٠٧ حدَّثنا محمدُ بنُ خالدِ بنِ عبدِ اللهِ الواسِطِيُّ، حدَّثنا أبي، عن عبدِ اللهِ الواسِطِيُّ، حدَّثنا أبي، عن عبدِ الرحمٰنِ بنِ إسحاقَ، عن الزُّهْريِّ، عن سالمٍ

عن أبيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَشَارَ النَّاسَ لِمَا يُهِمُّهُم إلى الصَّلاةِ، فَذَكَرُوا البَّاقوسَ، فَكَرِهَهُ فَذَكَرُوا النَّاقوسَ، فَكَرِهَهُ مِن أَجْلِ اليهُودِ، ثم ذَكَرُوا النَّاقوسَ، فَكَرِهَهُ مِن أَجْلِ النَّهارَ عَلَيْكَ اللَّيلَةَ رَجُلٌ مِن الأنصارِ يُقَالُ مِن الأنصارِ يُقَالُ

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن محمد بن إسحاق ـ وهو ابن يسار المطّلبي ـ صدوق حسن الحديث وقد صرح بالتحديث، ورواية شعر عبد الله بن زيد آخر الحديث لا تصح لجهالة أبي بكر الحكمي، ثم هو لم يدرك عبد الله بن زيد.

وأخرجه أبو داود (٤٩٩)، والترمذي (١٨٧) من طريقين عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد. ورواية الترمذي مختصرة، وزاد أبو داود ذكر الإقامة.

وهـو فـي «مسنـد أحمـد» (١٦٤٧٧) و(١٦٤٧٨)، و«صحيـح ابـن حبـان» (١٦٧٩).

قوله: «أندى صوتاً» أفعل تفضيل من النداء، أي: أرفع. قاله السندي.

لَهُ عبدُ اللهِ بنُ زيدٍ، وعُمرُ بنُ الخطَّابِ. فطَرَقَ الأنصاريُّ رسولَ اللهِ عَلَيْ لَيلًا، فأمَرَ رسولُ اللهِ عَلِيْ بلالاً، فأذَّنَ به (١).

قال الزُّهْرِيُّ: وزاد بلالٌ في نِداءِ صلاةِ الغَداةِ: الصَّلاةُ خَيرٌ مِن النَّوم، فأقَرَّها رسول اللهِ ﷺ.

قال عُمرُ: يا رسولَ اللهِ، قد رأيتُ مثلَ الذي رأى، ولكنَّهُ سَبَقَني (٢).

وأخرجه أبو يعلى (٥٥٠٣) و(٥٥٠٤)، والطبراني في «الأوسط» (٧٨٧٨) من طريق وهب بن بقية الواسطي، عن خالد بن عبد الله، بهذا الإسناد ولهذا إسناد حسن من أجل عبد الرحمٰن بن إسحاق المدنى، وباقى رجاله ثقات.

وأخرجه ابن سعد ٢٤٧/١ عن أحمد بن محمد الأزرقي، عن مسلم بن خالد، عن عبد الرحيم بن عمر، عن الزهري، به نحوه. ومسلم ضعيف وشيخه عبد الرحيم استنكر له العقيلي حديثاً آخر في «ضعفائه» ٧٩/٣.

وانظر الحديث السابق.

وقصة: الصلاة خير من النوم، ستأتى موصولة عند المصنف برقم (٧١٦).

<sup>(</sup>١) في (س) و(م): فأتى به، والمثبت من (ذ).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف جداً، محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي متروك الحديث، لكن صح الحديث من طريق وهب بن بقية الواسطي، عن خالد بن عبد الله كما سيأتي. عبد الرحمٰن بن إسحاق: هو ابن عبد الله المدنى، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.

### ٢ ـ باب الترجيع في الأذان

٧٠٨ حدَّ ثنا محمدُ بن بشَّارِ ومحمدُ بنُ يحيى، قالا: حدَّ ثنا أبو عاصم، أخبرنا ابنُ جُرَيجٍ، أخبَرني عبدُ العزيزِ بنُ عبدِ الملكِ بنِ أبي مَحْدُورةَ، عن عبدِ اللهِ بنِ مُحيرِيزٍ، وكان يَتيماً في حِجْرِ أبي مَحْدُورةَ بنِ مِعْيَرٍ، حينَ جهَّزَهُ إلى الشَّام، فقُلتُ لأبي مَحْدُورةَ: أيْ عَمِّ، إنِّي خارجٌ إلى الشَّامِ، وإنِّي أسألُ عن تأذينِكَ، فأخبَرني

أنَّ أبا مَحْذُورةَ قال: خرجتُ في نَفَرٍ، فكُنَّا ببَعضِ الطَّريقِ، فأذَّنَ مؤذِّن رسولِ اللهِ عَلَيْةِ بالصَّلاةِ، عندَ رسولِ اللهِ عَلَيْةِ، فسَمِعْنا صوتَ المؤَذِّنِ ونحنُ عنهُ مُتَنكِّبُونَ، فصَرَخْنا نَحْكِيه تَهزُّأً، فسَمِعَ رسولُ اللهِ ﷺ، فأرسَلَ إلينَا قَوماً فأقعَدُونا بينَ يدَيهِ، فقال: «أَيُّكُمُ الذي سمعتُ صوتَهُ قد ارتَفع؟» فأشارَ إليَّ القَومُ كُلُّهُم، وصَدَقُوا، فَأَرْسَلَ كُلَّهُم وحَبَسَني، وقال لي: «قُمْ فَأَذِّنْ»، فقمتُ، ولا شيءَ أَكْرَهُ إِلَيَّ مِن رسولِ اللهِ ﷺ ولا ممَّا يأْمُرُني بهِ، فقمتُ بينَ يدَي رسولِ اللهِ ﷺ، فألْقى عليَّ رسولُ اللهِ التَّأْذِينَ هو بنَفْسهِ، فقال: «قُل: اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلاَّ اللهُ، أشهدُ أنْ لا إلـٰهَ إلاَّ اللهُ، أشهدُ أنَّ محمداً رسولُ اللهِ، أشهدُ أنَّ محمداً رسولُ اللهِ»، ثم قال لي: «ارْفَعْ فمُدَّ مِن صَوتِكَ، أشهدُ أنْ لا إله إلَّا اللهُ، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، أشهدُ أنَّ محمداً رسولُ اللهِ، أشهدُ أنَّ محمداً رسولُ الله، حَيَّ على الصَّلاةِ، حَيَّ على الصَّلاةِ، حَيَّ على الفَلاح، حَيَّ على الفَلاح، اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، 

شيءٌ مِن فضَّةٍ، ثم وَضَعَ يدَهُ على ناصِيةٍ أبي مَحْذُورةَ، ثم أمرًها على وَجههِ، [ثم] من بين ثَدينهِ، ثم على كَبدهِ، ثم بَلَغَتْ يَدُ رسولِ اللهِ عَلَيْ سُرَّةَ أبي مَحْذُورةَ، ثم قال رسولُ اللهِ عَلَيْ: «باركَ اللهُ لَكَ وباركَ عَلَيكَ» فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، أمرْتَني بالتَّأْذينِ بمكَّة؟ قال: «نَعَمْ، قد أمرْتُكَ» فذَهَبَ كُلُّ شيءٍ كان لِرسولِ اللهِ عَلَيْ مِن كَراهِيةٍ، وعادَ ذٰلكَ كُلُّهُ مَحَبَّةً لِرسولِ اللهِ عَلَيْ ، فقدِمْتُ على عَتَّاب بنِ أسِيدٍ، عامِلِ رسولِ اللهِ عَلَيْ بمكَّة، فأذَنْتُ معهُ بالصَّلاةِ عن أمرِ رسولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قَـال: وأخبَرني ذٰلكَ مَن أدرَكَ أبا مَحْذُورةَ، على ما أخبَرني عبدُ اللهِ بنُ مُحَيْرِيزٍ.

٧٠٩ حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شَيبةَ، حدَّثنا عفَّانُ، حدَّثنا همَّامُ بن يحيى، عن عامرِ الأحوَلِ، أنَّ مَكحُولًا حدَّثَهُ، أنَّ عبدَ اللهِ بنَ مُحَيْرِيزِ حدَّثَهُ

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح بطرقه، ولهذا إسناد حسن، عبد العزیز بن عبد الملك بن أبي محذورة روى عنه جمع وذكره ابن حبان في «الثقات».

وأخرجه أبو داود (٥٠٣) مختصراً، والنسائي ٢/٥-٦ من طريقين عن ابن جريج، بهٰذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (١٥٣٨٠)، و«صحيح ابن حبان» (١٦٨٠).

وأخرجه بنحوه مطولاً ومختصراً أبو داود (٥٠٠) و(٥٠٤)، والترمذي (١٨٩) من طريق عبد الملك بن أبي محذورة، وأبو داود (٥٠١)، والنسائي ٧/٧ من طريق السائب مولى أبي محذورة وأم عبد الملك بن أبي محذورة ثلاثتهم عن أبي محذورة. وقال الترمذي: حسن صحيح.

وهو في «المسند» (١٥٣٧٦)، و(١٥٣٧٩).

وانظر ما بعده.

أنَّ أبا مَحْذُورةَ حدَّثَهُ، قال: عَلَّمني رسولُ اللهِ ﷺ الأذانَ تِسْعَ عَشْرةَ كَلِمَةً، والإقامَةَ سَبْعَ عَشْرةَ كَلِمَةً، الأذانُ: «اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، أشهدُ أنْ لا إله إلاَّ اللهُ، أشهدُ أنْ لا إلهَ إِلَّا اللهُ، أشهدُ أنَّ محمداً رسولُ اللهِ، أشهدُ أنَّ محمداً رسولُ اللهِ، أشهدُ أَنْ لا إلهَ إلاَّ اللهُ، أشهدُ أَنْ لا إلهَ إلاَّ اللهُ، أشهدُ أنَّ محمداً رسولُ اللهِ، أشهدُ أنَّ محمداً رسولُ اللهِ، حَيَّ على الصَّلاةِ، حَيَّ على الصَّلاةِ، حَيَّ على الفَلاح، حَيَّ على الفَلاح، اللهُ أكبرُ، اللهُ أَكبرُ، لا إلَّهَ إلاَّ اللهُ». والإقامَةُ سَبْعَ عَشْرةَ كَلِمَةً: «اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، أشهدُ أنْ لا إله إلاَّ اللهُ، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ، أشهدُ أنَّ محمداً رسولُ اللهِ، أشهدُ أنَّ محمداً رسولُ اللهِ، حَيَّ على الصَّلاةِ، حَيَّ على الصَّلاةِ، حَيَّ على الفَلاح، حَيَّ على الفَلاح، قَد قامَتِ الصَّلاةُ، قَد قامَتِ الصَّلاةُ، اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، لا إله إلا الله)»(١).

<sup>(</sup>۱) صحيح بطرقه، ولهذا إسناد حسن من أجل عامر الأحول، فهو صدوق حسن الحديث.

وأخرجه مسلم (٣٧٩)، وأبو داود (٥٠٢)، والترمذي (١٩٠)، والنسائي ٢/٤ و٤-٥ من طريق عامر الأحول، به. ولم يذكر مسلم والنسائي في الموضع الثاني الإقامة. واقتصر الترمذي والنسائي في الموضع الأول على قوله: إن النبي علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة.

وهو في «مسند أحمد» (١٥٣٨١)، و«صحيح ابن حبان» (١٦٨١). وانظر ما قبله.

### ٣ ـ باب السُّنة في الأذان

٧١٠ حدَّثنا هشامُ بنُ عمَّارٍ، حدَّثنا عبدُ الرحمٰنِ بنُ سعْدِ بنِ عمَّارِ بنِ سعْدٍ مُؤذِّنِ رسولِ اللهِ ﷺ، حدَّثَنِي أبي، عن أبيهِ

عن جَدِّهِ: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أَمرَ بلالاً أَن يجعلَ إصبَعَيهِ في أَذُنيهِ، وقال: "إنَّهُ أَرْفَعُ لِصَوتِكَ»(١).

٧١١ حدَّثنا أيوبُ بنُ محمدٍ الهاشِميُّ، حدَّثنا عبدُ الواحدِ بنُ زيادٍ، عن
 حَجَّاجِ بنِ أَرْطاةَ، عن عَونِ بنِ أبي جُحَيفةً

عن أبيهِ، قال: أتَيتُ رسولَ اللهِ ﷺ بالأَبْطَحِ، وهو في قُبَّةٍ حمراءَ، فخرَجَ بلالٌ فأذَّنَ فاستَدارَ في أذانهِ، وجَعَلَ إصْبَعَيهِ في أُذُنَيهِ (٢).

(۱) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الرحمٰن بن سعد بن عمار ابن سعد القَرَظ وجهالة أبيه.

وأخرجه الطبراني في «الصغير» (١١٧٠)، والبيهقي ٣٩٦/١ من طريق هشام ابن عمار، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٥٤٤٨)، وابن عدي في ترجمة عبد الرحمٰن بن سعد من الكامل ١٦٢٢/٤، والحاكم ٢٠٧/٣ من طريق عبد الرحمٰن بن سعد، عن أبيه، عن جده مرسلاً.

ويشهد له حديث أبي جُحيفة الآتي بعده.

(۲) حديث صحيح، حجاج بن أرطاة وإن كان فيه كلام متابع. وفي ذكر الاستدارة في الأذان خلاف في ثبوت خبرها، فقد صححها الترمذي وضعفها البيهقي كما أوضحناه في «المسند» (۱۸۷۵۹).

وأخرجه مطولاً ومختصراً البخاري (٦٣٤)، ومسلم (٥٠٣)، وأبو داود (٥٢٠)، والترمذي (١٩٥)، والنسائي ٢/٢٢ و٨/ ٢٢٠ من طريق سفيان الثوري، عن عون بن أبي جحيفة، بهذا الإسناد. وليس عندهم قصة جعل الإصبعين في الأذنين إلا الترمذي.

وهو في «مسند أحمد» (١٨٧٥٩) وانظر تتمة تخريجه والكلام عليه فيه.

٧١٢ـ حدَّثنا محمدُ بنُ المُصَفَّى الحِمصِيُّ، حدَّثنا بَقيَّةُ، عن مَروانَ بنِ سالِم، عن عبدِ العزيزِ بنِ أبي رَوَّادٍ، عن نافع

عن ابن عمرَ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «خَصْلَتانِ مُعَلَّقَتانِ في أَعناقِ المُؤَذِّنِينَ لِلمُسلِمِينَ: صِيامُهُم وصَلاتُهم»(١).

٧١٣ـ حدَّثنا محمدُ بنُ المُثنَّى، حدَّثنا أبو داودَ، حدَّثنا شَرِيكٌ، عن سَماكِ بنِ حَرْبِ

عن جابر بن سمُرة، قال: كان بلالٌ لا يَخرِمُ الأذانَ عن الوقْتِ، ورُبَّما أَخَّرَ الإقامَةَ شيئاً (٢).

<sup>(</sup>١) إسناده تالف. مروان بن سالم ـ هو الغفاري ـ متروك الحديث ـ وبقية وهو ابن الوليد الحمصي ـ ضعيف ومدلس.

وأخرجه ابن عدي في ترجمة مروان بن سالم من «الكامل» ٦/ ٣٨٤، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ١٩٨/٨، والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ٢٣٧/١١ من طريق محمد بن مصفّى، بهذا الإسناد \_ وتحرف اسم بقية عند أبي نعيم إلى سعيد، وقال أبو نعيم: غريب من حديث نافع لم نكتبه إلا من حديث ابن أبي روّاد، تفرد به عنه.

<sup>(</sup>٢) حديث حسن، ولهذا إسناد ضعيف لضعف شريك ـ وهو ابن عبد الله النخعي القاضي ـ.

ومن طريق شريك أخرجه الطيالسي في «مسنده» (۷۷۰)، وابن سعد في «الطبقات» ٣/ ٢٣٥، وأبو يعلى (٧٤٥٠)، والطبراني في «الكبير» (١٩٤٧)، والبيهقى ١/ ٤٣٨.

وأخرجه مسلم (٦٠٦)، وأبو داود (٤٠٣) و(٥٣٧)، والترمذي (٢٠٠) من طرق عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة قال: كان بلال يؤذن إذا دَحَضت الشمس ـ زاد أحمد: لا يخرم ـ فلا يقيم حتى يخرج النبيُ ﷺ، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. واقتصر أبو داود في الموضع الأول على ذكر الأذان، والترمذي على الإقامة. =

٧١٤ حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شَيبةَ، حدَّثنا حفصُ بنُ غِياثٍ، عن أشعثَ،
 عن الحسنِ

عن عُثمانَ بن أبي العاصِ، قال: كان آخِرُ ما عَهِدَ إليَّ النَّبيُّ النَّبيُّ أَنْ لا أتَّخِذَ مُؤَدِّناً يأْخُذُ على الأذانِ أجراً (١).

٧١٥\_ حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شَيبةَ، حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الأسَدِيُّ، عن أبي إسرائيلَ، عن الحَكَم، عن عبدِ الرحمٰنِ بن أبي ليلى

عن بلالٍ، قال: أَمَرَني رسولُ اللهِ ﷺ أَن أَثَوِّبَ في الفجرِ، ونهانى أَن أُثَوِّبَ في الغجرِ،

<sup>=</sup> وهو في «مسند أحمد» (۲۰۸٤۹).

وانظر ما سلف برقم (٦٧٣).

قوله: لا يخرِم، أي: لا يؤخر عن الوقت، كاللفظ الذي جاء في بعض روايات الحديث.

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، ولهذا إسناد ضعيف لضعف أشعث ـ وهو ابن سَوَّار الكندي ـ، وقد توبع. وليس هو أشعث بن عبد الملك الحمراني كما توهمه ابن حزم، وتابعه الألباني، وقد وقع منسوباً بابن سوَّار في «معجم الطبراني الكبير» (٣٣٧٨)، و«الحلية» لأبي نعيم ٨/ ١٣٤، وعليه مشى المزي في ترجمة حفص بن غياث من «التهذيب»، فرقم على روايته عن أشعث بن سوَّار برقمي الترمذي وابن ماجه. وأخلى روايته عن أشعث بن عبد الملك الحمراني من الرقوم.

وأخرجه الترمذي (٢٠٧) من طريق عبثر بن القاسم، عن أشعث، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (٥٣١)، والنسائي ٢/ ٢٣ من طريق أبي العلاء يزيد بن عبد الله ابن الشخير، عن أخيه مطرّف، عن عثمان بن أبي العاص. ولهذا إسناد صحيح.

وهو في «مسند أحمد» (١٦٢٧١). (٢) حسد بطرقه وشواهده ان شاء

<sup>(</sup>٢) حسن بطرقه وشواهده إن شاء الله تعالى، ولهذا إسناد ضعيف لضعف أبي إسرائيل \_ وهو إسماعيل بن خليفة المُلاثي \_ وقد اضطرب فيه كما أوضحناه في =

٧١٦ـ حدَّثنا عَمْرو<sup>(١)</sup> بنُ رافعٍ، حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ المُبارَكِ، عن مَعمَرٍ، عن الزُّهْريِّ، عن سَعيدِ بنِ المُسَيّبِ

عن بلالٍ: أنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهُ يُؤْذِنُهُ بِصَلاةِ الفَجرِ، فَقِيلَ: هُو نَائِمٌ، فقال: الصَّلاةُ خَيرٌ مِن النَّومِ، فأُقِرَّتْ في تَأْذِينِ الفَجرِ، فَثَبَتَ الأَمْرُ على ذَلك (٢).

= «المسند» مع بيان طرقه بالأرقام (٢٣٩١٢) و(٢٣٩١٣) و(٢٣٩١٤)، ثم إن في السند انقطاعاً بين عبد الرحمٰن بن أبي ليلي وبلال، فإنه لم يدركه.

وأخرجه الترمذي (١٩٦) من طريق أبي أحمد الزبيري، عن أبي إسرائيل، بهذا الإسناد. وفي الباب عن أبي محذورة عند أحمد (١٥٣٧٦) وهو حديث صحيح بطرقه.

وعن أنس: من السنة أن يقول في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم. أخرجه ابن أبي شيبة ٢٠٨/، وابن خزيمة (٣٨٦)، والدارقطني (٩٤٥)، والبيهقي ٢٣/١ وإسناده صحيح.

(١) تحرف في النسخ المطبوعة إلى: عُمر.

(٢) حديث حسن لغيره، ولهذا سند رجاله ثقات إلا أن سعيد بن المسيب لم يسمع بن بلال، فهو مرسل، ومراسيل سعيد بن المسيب صحاح عند الإمام أحمد وعلي بن المديني، ونقل الربيع عن الشافعي أن إرسال سعيد بن المسيب عنده حسن.

وأخرجه عبد الرزاق (١٨٢٠)، والطبراني في «الكبير» (١٠٧٨) من طريق معمر، وابن أبي شيبة ٢٠٨١، وأحمد في «المسند» في آخر الحديث (١٦٤٧٧) من طريق محمد بن إسحاق، والبيهقي ٢/٢١٦–٤٢٣ من طريق شعيب بن أبي حمزة، ثلاثتهم عن الزهري، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي (١١٩٢)، وأبو داود في «المراسيل» (٢٢)، والبيهقي ١/ ٤٢٢ من طريق عثمان بن عمر، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن حفص بن عمر بن سعد، عن أهله: أن بلالاً أتى رسول الله ﷺ يُؤذنه لصلاة الفجر، فقالوا: إنه نائم، فنادى بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم، فأُقرَّت في أذان صلاة الفجر. ٧١٧\_ حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شَيبةَ، حدَّثنا يَعلَى بنُ عُبيدٍ، حدَّثنا الإفريقيُّ، عن زيادِ بنِ نُعيم

عن زيادِ بنِ الحارثِ الصُّدائيِّ، قال: كنتُ مع رسولِ اللهِ ﷺ في سَفَرٍ فأمَرَني فأذَّنتُ، فأرادَ بلالٌ أن يُقيمَ، فقال رسولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ أخا صُداءِ قد أذَّنَ، ومَن أذَّنَ فهو يُقيمُ»(١).

### ٤ \_ باب ما يقال إذا أذّن المؤذن

٧١٨ حدَّثنا أبو إسحاقَ الشَّافعيُّ إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ العبَّاسِ، حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ رَجاءٍ، عن عبَّادِ بنِ إسحاقَ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بن المُسَيّب

عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "إذا أذَّنَ المؤذَّنُ فَوُلُوا مِثلَ قَولِهِ» (٢٠).

وأخرجه الطبراني (١٠٨١) من طريق ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن
 حفص بن عمر، عن بلال بنحوه.

وانظر ما سلف برقم (۷۰۷).

وفي الباب عن أبي هريرة عند الطبراني في «الأوسط» (١٥٨).

وعن عائشة عنده أيضاً (٧٥٨٣)، وكلاهما سنده ضعيف.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لضعف الإفريقي، وهو عبد الرحمٰن بن زياد بن أنعُم.

وأخرجه أبو داود (٥١٤)، والترمذي (١٩٧) من طرق عن عبد الرحمٰن بن زياد الإفريقي، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (۱۷۵۳۷).

<sup>(</sup>۲) صحيح من حديث أبي سعيد الخدري، ضعيف من حديث أبي هريرة كما قال الإمام الترمذي عقب حديث أبي سعيد الخدري برقم (٢٠٦)، وقاله النسائي في «الكبرى» بإثر (٩٧٧٩)، ونقله الحافظ في «الفتح» ٢/ ٩١ عن أحمد بن صالح وأبي حاتم وأبي داود، فقد خالف فيه عبّاد بن إسحاق \_ وهو عبد الرحمٰن بن إسحاق المدني، ويسمى عباداً \_ مالكاً الذي رواه عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، =

٧١٩ـ حدَّثنا شُجاعُ بنُ مَخْلَدٍ أبو الفَضْلِ، حدَّثنا هُشيمٌ، أخبرنا أبو بشرٍ، عن أبي المَلِيحِ بن أُسامةَ، عن عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ بنِ أبي سُفيانَ

حدَّثَنِي عَمَّتِي أُمُّ حَبِيبةَ: أنَّها سَمِعتْ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ، إذا كان عندَها في يَومِها وليلتِها، فسَمِعَ المؤذِّنَ يؤذِّنُ، قال كما يقولُ المؤذِّنُ ؛

= عن أبي سعيد الخدري، وقال الترمذي: ولهكذا روى معمر وغير واحد، عن الزهرى مثل حديث مالك.

وأخرج حديث أبي هريرة النسائي في «الكبرى» (٩٧٧٩) من طريق بشر بن المفضل، عن عبد الرحمٰن بن إسحاق، بهذا الإسناد.

وحديث أبي سعيد الخدري أخرجه البخاري (٦١١)، ومسلم (٣٨٣)، وأبو داود (٥٢٢)، والترمذي (٢٠٦)، والنسائي ٢٣/٢ من طريق مالك بن أنس، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد.

وهو في «مسند أحمد» (۱۱۰۲۰)، و«صحیح ابن حبان» (۱۲۸۲). وسیأتی برقم (۷۲۰).

وأخرجه النسائي ٢٤/٢ من طريق النضر بن سفيان، أنه سمع أبا هريرة يقول: كنا مع رسول الله ﷺ: «من قال مثل هذا يقيناً دخل الجنة»، وهو في «مسند أحمد» (٨٦٢٤)، وإسناده محتمل للتحسين.

(١) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان، فلم يذكروا في الرواة عنه غير أبي المليح بن أسامة، ولم يؤثر توثيقه عن أحد.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٩٧٨٠) من طريق أبي بشر، بهٰذا الإسناد.

وأخرجه النسائي (٩٧٨٢) من طريق غندر، عن شعبة، عن أبي بشر، عن أبي المليح، عن أمّ حبيبة. ليس فيه عبد الله بن عتبة. وروي من أوجه أخرى عن شعبة بإثباته، وهو الصواب كما هو مبين في التعليق على «المسند» برقم (٢٦٧٦٧).

وانظر ما قبله فإنه يشهد له.

ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في «المسند» (٦٥٦٨)، وانظر تتمة شواهده فيه.

٧٢٠ حدَّثنا أبو كُريبٍ وأبو بكرِ بنُ أبي شَيبةَ، قالا: حدَّثنا زيدُ بنُ الحُبابِ، عن مالكِ بن أنسٍ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عَطاءِ بنِ يزيدَ اللَّيثيِّ الحُبابِ، عن مالكِ بن أنسٍ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عَطاءِ بنِ يزيدَ اللَّيثيِّ

عن أبي سَعيدِ الخُدريِّ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "إذا سَمِعتُمُ النِّهِ عَلِيْ : "إذا سَمِعتُمُ النِّداءَ فقُولُوا كَما يقُولُ المؤذِّنُ»(١).

٧٢١ حدَّثنا محمدُ بنُ رُمحِ المِصرِيُّ، أخبرنا اللَّيثُ بنُ سغدٍ، عن الحُكَيمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ قَيسٍ، عن عامِرِ بنِ سعدِ بنِ أبِي وقَّاصٍ

عن سعدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عن رسولِ اللهِ ﷺ قال: «مَن قالَ حينَ يَسمَعُ المؤذِّنَ: وأنا أشهدُ أن لا إللهَ إلاَّ اللهُ وحدَهُ لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُهُ ورسولُهُ، رَضِيتُ باللهِ رَبّاً، وبِالإسلامِ دِيناً، وبِمحمدٍ نَبِيًا، غَفَرَ الله له ذَنْبه»(٢).

٧٢٢ حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى والعبَّاسُ بنُ الوليدِ الدِّمشقيُّ ومحمدُ بنُ أبي الحُسين، قالُوا: حدَّثنا عليُّ بنُ عيَّاشٍ الأَلْهانيُّ، حدَّثنا شُعَيبُ بنُ أبي حمزة، عن محمدِ بنِ المُنكدِرِ

عن جابرِ بن عبدِ اللهِ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَن قال حينَ يَسمَعُ النِّداءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ لهٰذهِ الدَّعوةِ التَّامَّةِ والصَّلاةِ القائمَةِ، آتِ محمداً الوَسيلَةَ والفَضيلَةَ، وابعثْهُ مَقاماً مَحمُوداً الذي وَعَدْتَهُ، إلاَّ

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، وقد سلف تخريجه عند الحديث (٧١٨).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح.

وأخرجه مسلم (٣٨٦)، وأبو داود (٥٢٥)، والترمذي (٢٠٨)، والنسائي ٢٦/٢ من طريق الليث بن سعد، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (١٥٦٥)، و«صحيح ابن حبان» (١٦٩٣).

حَلَّتْ لَهُ الشَّفاعَةُ يَومَ القِيامَةِ»(١).

### ٥ - باب فضل الأذان وثواب المؤذنين

٧٢٣ حدَّثنا محمدُ بنُ الصَّبَّاحِ، حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينةَ، عن عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرحمٰن بنِ أبي صَعصعة، عن أبيهِ، وكان أبوهُ في حَِجْرِ أبي سعيدٍ الخُدْري، قال:

قال لي أبو سعيد: إذا كُنتَ في البَوادي، فارفَعْ صَوتَكَ بالأذانِ، فإنِّي سَمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «لا يَسمعُهُ جِنُّ ولا إنسٌ، ولا شَجَرٌ ولا حَجَرٌ، إلاَّ شَهدَ لهُ (٢).

وأخرجه البخاري (٦١٤)، وأبو داود (٥٢٩)، والترمذي (٢٠٩)، والنسائي ٢/٢-٢٧ من طريق علي بن عياش، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (١٤٨١٧)، و«صحيح ابن حبان» (١٦٨٩).

(٢) إسناده صحيح. وقد وهم فيه سفيان بن عيينة في تسمية شيخه، والصواب في اسمه عبد الرحمٰن بن أبي صعصعة كما أشار إليه الإمام الشافعي في «السنن المأثورة» (١٤٦)، والإمام أحمد عقب الحديث (١١٠٣١). وكما سيأتي من غير طريق ابن عيينة.

وأخرجه الشافعي في «السنن المأثورة» (١٤٣)، وعبد الرزاق (١٨٦٥)، والحميدي (٧٣٢)، وأحمد (١٨٦٥)، وابن خزيمة (٣٨٩)، وابن عبد البر في «التمهيد» ٢٢٤/١٩ من طريق سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن عبد الرحمٰن بن أبي صعصعة، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد بن حميد (٩٩٧) عن يحيى بن عبد الحميد، وأبو يعلى (٩٨٢) عن أبي خيثمة زهير بن حرب، كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن ابن أبي صعصعة، عن أبيه. وكانت أمه في حجر أبي سعيد... فلم يُسمّيا ابن أبي صعصعة، وذكر أبو خيثمة أن أمه التي كانت في حجر أبي سعيد لا أباه!

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح.

٧٢٤ حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شَيْبَةَ، حدَّثنا شَبابَةُ، حدَّثنا شعبةُ، عن
 موسى بنِ أبي عثمانَ، عن أبي يحيى

عن أبي هريرة؛ قال: سمعتُ مِن فِي رسولِ اللهِ ﷺ يقولُ: «المؤذَّنُ يُغفَرُ له مَدَى صَوتِهِ، ويَستغفِرُ له كُلُّ رَطْبٍ ويابِسٍ، وشاهدُ الصَّلاةِ يُكتَبُ له خمسٌ وعشرونَ حَسَنَةً، ويُكَفَّرُ عنه ما بينهُما»(١).

وأخرجه مالك في «موطئه» ١٩/١، ومن طريقه البخاري (٦٠٩)، والنسائي ٢/٢١ عن عبد الرحمٰن بن عبد الله بن عبد الرحمٰن، به.

وهو في «مسند أحمد» (١١٣٠٥)، و«صحيح ابن حبان» (١٦٦١).

(۱) حدیث صحیح، ولهذا إسناد جید، موسی بن أبي عثمان، روی عن جمع وروی عنه جمع، وذکره ابن حبان في «الثقات»، وقال الثوري: کان مؤدباً ونعم الشیخ کان، وقال أبوحاتم: شیخ، وشیخه أبو یحیی ـ وهو المکي مولی آل جعدة کما بیناه في «المسند» (۹۰٤۲) ـ لا بأس به، روی عنه اثنان، ووثقه ابن معین، وروی له مسلم حدیثاً واحداً متابعة.

وأخرجه أبو داود (٥١٥)، والنسائي ٢/١٢-١٣ من طريق شعبة، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٩٥٤٢)، و«صحيح ابن حبان» (١٦٦٦) من طريق شعبة.

وأخرجه أحمد أيضاً برقم (٧٦١١) من طريق منصور، عن عباد بن أنيس، عن أبي هريرة، وسنده محتمل للتحسين.

<sup>=</sup> وأخرجه البزار في «مسنده» كما في «النكت الظراف» (٤١٠٥) عن عمرو بن علي الفلاس وأحمد بن عبدة الضبي، عن سفيان بن عيينة، عن عبد الرحمٰن بن عبد الله بن أبي صعصعة، به، فسماه عبد الرحمٰن بن عبد الله بن أبي صعصعة، وهو الصواب في اسمه، ويكون أبوه منسوباً فيه لجده.

٧٢٥ حدَّثنا محمدُ بنُ بشَّارٍ وإسحاقُ بنُ منصورٍ، قالا: حدَّثنا أبو عامرٍ، حدَّثنا سفيانُ (١)، عن طلحةً بن يحيى، عن عيسى بن طلحةً، قال:

سمعتُ مُعاويةَ بنَ أبي سُفيانَ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «المؤذِّنُونَ أطوَلُ النَّاسِ أعناقاً يومَ القيامةِ»(٢).

٧٢٦ حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا حسينُ بنُ عيسى أخو سُلَيمٍ القاريِّ، عن الحَكَم بنِ أبانَ، عن عِكرِمةَ

عن ابن عبَّاسٍ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «لِيؤَذِّنْ خِيارُكُم، وليَؤُمَّكُم قُرَّاؤُكُم» (٣).

<sup>=</sup> وفي الباب عن ابن عمر عند أحمد في «المسند» برقم (٦٢٠١)، وذكرت شواهده عنده.

قوله: «مدى صوته» قيل: معناه: قدر صوته وحدّه، فإن بلغ الصوت الغاية، بلغت المغفرة الغاية، وإن كان صوته دون ذلك، فالمغفرة كذلك. أو المعنى: لو كان له ذنوب تملأ ما بين محله الذي يؤذن فيه إلى ما ينتهي إليه صوته، لغفر له. وقيل: يغفر له من الذنوب ما فعله في زمان مقدر بهذه المسافة.

قوله: «ما بينهما» أي: ما بين الأذان والصلاة، أو ما بين الصلاتين. قاله السندي.

<sup>(</sup>١) أُقحم هنا في النسخ المطبوعة: حدثنا عثمان. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن، طلحة بن يحيى \_ وهو ابن طلحة التيمي، وإن روى له مسلم في "صحيحه" \_ ينحط عن رتبة الصحيح، فهو حسن الحديث.

وأخرجه مسلم (٣٨٧) من طريقين عن طلحة بن يحيى، بهذا الإسناد. وهو في «مسند أحمد» (١٦٦٩).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف، حسين بن عيسى \_ وهو ابن مسلم الحنفي \_ متفق على ضعفه، وقال البخاري عن حديثه هذا: منكر، ذكره عنه المزي في ترجمة الحسين ابن عيسى من «التهذيب» ٢/٣٦٦.

وأخرجه أبو داود (٥٩٠) عن عثمان بن أبي شيبة، بلهذا الإسناد.

٧٢٧\_ حدَّثنا أبو كُريبٍ، حدَّثنا مُختارُ بنُ غَسَّانَ، حدَّثنا حفصُ بنُ عمرَ الْمَرْجُميُّ، عن جابرٍ، عن عِكرِمةَ، عن ابنِ عبَّاسِ (ح)

وحدَّثنا رَوحُ بنُ الفَرَجِ، حدَّثنا عليُّ بنُ الحَسنِ بنِ شَقيقِ، حدَّثنا أبو حمزةَ، عن جابرِ، عن عِكرِمةَ

عن ابنِ عباسٍ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «من أذَّنَ مُحتَسِباً سبعَ سِنِينَ، كُتِب لَه بَرَاءَةٌ من النَّارِ»(١).

٧٢٨ حدَّثنا محمَّدُ بنُ يحيى والحسنُ بنُ عليِّ الخلَّالُ، قالا: حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ صالح، حدَّثنا يحيى بن أيُّوبَ، عن ابن جُرَيجٍ، عن نافعٍ

عن ابنِ عمرَ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «مَن أذَّنَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سنةً، وَجَبَتْ له الجَنَّةُ، وكُتِبَ له بِتَأْذِينِهِ فِي كُلِّ يومٍ سِتُّونَ حَسَنَةً، ولِكُلِّ إقامةٍ ثلاثونَ حَسَنةً»

<sup>=</sup> وأخرج عبد الرزاق (۱۸۷۲) و(۳۸٤۷)، وابن عدي في «الكامل» ۱/۲۲۲ من طريق إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي ـ وهو متروك ـ، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعاً: «لا يؤم الغلام حتى يحتلم، وليؤذن لكم خياركم» لهذا لفظ عبد الرزاق، ولفظ ابن عدي: «لا يؤذن غلام حتى يحتلم» والباقى مثله.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف، جابر \_ وهو ابن يزيد الجعفي \_ ضعيف. أبو حمزة: هو محمد بن ميمون المروزي السكري.

وأخرجه الترمذي (٢٠٤) من طريق أبي حمزة، بلهذا الإسناد. وقال: غريب. وانظر ما بعده.

 <sup>(</sup>۲) حسن، ولهذا إسناد ضعيف، عبد الله بن صالح \_ وهو أبو صالح كاتب
 الليث \_ سيئ الحفظ، وابن جريج \_ وهو عبد الملك \_ مدلس وقد عنعن.

#### ٦ - باب إفراد الإقامة

٧٢٩ حدَّثنا عبدُ الله بنُ الجَرَّاح، حدَّثنا المُعتَمِرُ بنُ سليمانَ، عن خالدٍ الحذَّاءِ، عن أبي قِلابة

= وقد ذكره البخاري في "تاريخه الكبير" ٨/ ٣٠٦: عن يحيى بن المتوكل \_ وهو الباهلي البصري، وهو صدوق \_ عن ابن جريج، عمن حدثه عن نافع. ثم ذكر رواية أبي صالح، وقال: الأول أشبه.

قلنا: لكن للحديث طريق آخر حسن سيأتي في التخريج.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٨٧٣٣)، وابن عدي في ترجمة أبي صالح من «الكامل» ١٥٢٣/٤، والحاكم ٢٠٥-٢٠٥، والبيهقي في «سننه» ٢٣٣/١، وفي «الشعب» (٣٠٥٩)، والبغوي في «شرح السنة» (٤١٨)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٦٦٨) من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح، بهذا الإسناد. بلفظ: «كُتب له بتأذينه في كل مرة ستون حسنة، وبإقامته ثلاثون حسنة». ونقل البيهقي بإثره قول البخاري السالف ذكره.

وأخرجه الحاكم ١/ ٢٠٥ ـ وعنه البيهقي في «السنن» ١/ ٤٣٣، وفي «الشعب» (٣٠٥٧) ـ عن محمد بن إسماعيل بن مهران، عن أبي الطاهر وأبي الربيع، عن عبد الله بن وهب، عن ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن نافع، به.

قلنا: ابن لهيعة ـ وإن كان سيئ الحفظ ـ رواية ابن وهب عنه صالحة، لكن في الطريق إليه محمد بن صالح بن هانئ شيخ الحاكم، وقد أكثر من الرواية عنه، وهو نيسابوري كذلك وكنيته أبو جعفر، ترجمه ابن الجوزي في «المنتظم» وفيات سنة (٣٤٠) وقال عنه: سمع الحديث الكثير، وكان له فهم وحفظ، وكان من الثقات. وعليه يكون الحديث حسناً، والله تعالى أعلم.

وأخرجه ابن الجوزي (٦٦٧) من طريق محمد بن الفضل، عن مقاتل بن حيان وحمزة النصيبي، عن مكحول ونافع، عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: «من أذن سبع سنين احتساباً كتب له براءة من النار». قلنا: وفي سنده محمد بن الفضل بن عطية متهم بالكذب، وحمزة النصيبي مثله.

عن أنسِ بن مالكِ، قال: التَمَسُوا شيئًا يُؤذِنُونَ بِهِ عَلَماً للصَّلاةِ، فأُمِرَ بلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأذانَ ويوترَ الإقامةَ (١).

٧٣٠ حدَّثنا نصرُ بنُ عليِّ الجَهضَمِيُّ، حدَّثنا عمرُ بنُ عليٍّ، عن خالد الحذَّاءِ، عن أبي قِلابةَ

عن أنسٍ، قال: أُمِرَ بلالٌ أنْ يشفعَ الأذانَ ويُوتِرَ الإقامةَ (٢).

٧٣١ حدَّثنا هشامُ بنُ عمَّارٍ، حدَّثنا عبدُ الرحمٰن بنُ سعدِ بنِ عمارِ بنِ سعدٍ مُؤَذِّنِ رسولِ اللهِ ﷺ، حدَّثني أبي، عن أبيهِ

عن جَدِّهِ: أَنَّ أَذَانَ بِلالِ كَانَ مَثْنَى مَثْنَى، وإقامَتَهُ مُفْرَدةٌ (٣).

وأخرجه البخاري (٦٠٣) و(٦٠٥)، ومسلم (٣٧٨)، وأبو داود (٥٠٨) و(٥٠٩)، والترمذي (١٩١)، والنسائي ٣/٢ من طريق أبي قلابة، به. وزاد بعضهم: إلا الإقامة. يعني أنه كان يشفع قوله: قد قامت الصلاة.

وهو في «مسند أحمد» (١٢٠٠١)، و«صحيح ابن حبان» (١٦٧٥).

وانظر ما بعده.

قوله: عَلَماً، يعنى علامةً.

 <sup>(</sup>١) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن من أجل عبد الله بن الجراح، وقد توبع.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. وقد سلف تخريجه في الذي قبله.

<sup>(</sup>٣) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف، عبد الرحمٰن بن سعد ضعيف، وأبوه سعدٌ مجهول الحال.

وأخرجه الطبراني في «الصغير» (١١٧١) من طريق هشام بن عمار، بهٰذا الإسناد مطولاً.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٥٤٤٨)، والحاكم ٦٠٧/٣ من طريقين عن عبد الرحمٰن بن عمار بن سعد (كذا سمياه)، عن أبيه، عن جده، به مطولاً.

٧٣٢ حدَّثنا أبو بدرٍ عبَّادُ بنُ الوليدِ، حدَّثني مُعمَّرُ بنُ محمدِ بنِ عُبيدِ الله بنِ أبي رافع، مولى النَّبيِّ ﷺ، حدَّثني أبي محمدُ بنُ عُبيدِ اللهِ، عن أبيهِ عُبيدِ الله

عن أبي رافع؛ قال: رأيتُ بلالاً يُؤَذِّنُ بين يَدي رسولِ اللهِ ﷺ مَثنى مَثنى، ويُقيمُ واحدةً(١).

# ٧ ـ باب إذا أُذَّنَ وأنت في المسجد فلا تخرج

٧٣٣ حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا أبو الأحوصِ، عن إبراهيمَ بنِ مُهاجِرِ

عن أبي الشَّعْثاء، قال: كُنَّا قُعُوداً في المسجدِ مع أبي هريرة، فأذَّنَ المُؤَذِّن، فقامَ رجلٌ مِن المسجدِ يمشي (٢)، فأتْبَعَهُ أبو هريرة بَصَرَهُ حتَّى خرجَ من المسجدِ، فقال أبو هريرة: أمَّا هذا فقد عَصى أبا القاسم عَلَيْ (٣).

<sup>=</sup> وأخرجه الدارقطني (٩٠٦)، والبيهقي ١/ ٣٩٤ و٤١٥ من طريق عبد الرحمٰن ابن سعد بن عمار، عن عبد الله بن محمد بن عمار وعمار وعمر ابني حفص بن عمر بن سعد، ثلاثتهم عن عمار بن سعد، عن أبيه سعد القرظ، به مطولاً.

ويشهد له ما قبله.

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف جداً، مُعمَّر بن محمد منكر الحديث، وأبوه محمد بن عُبيد الله متروك.

وأخرجه الدارقطني (٩٣٤) من طريق عمر بن شبة، عن معمر بن محمد، بهذا الإسناد.

وانظر الحديثين قبله.

<sup>(</sup>٢) في النسخ المطبوعة: يَميس.

 <sup>(</sup>٣) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن في المتابعات من أجل إبراهيم بن
 المهاجر، وقد تابعه أشعث بن أبي الشعثاء عند مسلم وغيره، وباقي رجاله ثقات.

٧٣٤ حدَّثنا حَرملَةُ بنُ يحيى، حدَّثنا عبدُ الله بنُ وهْبِ، أخبرنا عبدُ الجبَّار ابنُ عمرَ، عن ابن أبي فَرْوَةَ، عن محمدِ بن يوسفَ مولى عثمانَ بن عفَّانَ، عن أبيهِ (١)

عن عثمان، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَن أدركَهُ الأذانُ في المسجدِ، ثم خرجَ، لَمْ يَخرُجْ لِحاجَةٍ، وهو لا يُريدُ الرَّجْعةَ، فهو مُنافِقٌ (٢٠).

#### \* \* \*

<sup>=</sup> وأخرجه مسلم (٦٥٥)، وأبو داود (٥٣٦)، والترمذي (٢٠٢)، والنسائي ٢ / ٢٩ من طرق عن أبي الشعثاء، بهذا الإسناد.

وهو في «المسند» (٩٣١٥)، و«صحيح ابن حبان» (٢٠٦٢).

<sup>(</sup>۱) قوله: «عن أبيه» ليس في (س) و(ذ) و(م)، واستدركناه من «تحفة الأشراف» (م)، وهو في النسخ المطبوعة، وقد نُبُّه على هامش (م) أنه سقط من النسخة.

<sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف جداً، عبد الجبار بن عمر ضعيف، وابن أبي فروة ـ واسمه إسحاق بن عبد الله ـ متروك الحديث.

وأخرجه ابن عدي في ترجمة عبد الجبار من «الكامل» ١٩٦٢/٥ من طريق عبد الله بن وهب، عن عبد الجبار، عن إسحاق الفروي، عن محمد بن يوسف، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن أبيه عثمان، به. فزاد في الإسناد: عمرو بن عثمان!

ويغنى عنه الحديث السابق.



# أبْوَابُ ٱلمسَاجِدوالجُمَاعَات

### ١ـ [باب] ومن بنى لله مسجداً

٧٣٥ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شَيبةَ، حدَّثنا يونسُ بنُ محمدٍ، حدَّثنا ليثُ ابنُ سغدٍ (ح)

وحدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شَيبةَ، حدَّثنا داودُ بنُ عبدِ اللهِ الجعفريُّ، حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن محمدٍ؛ جميعاً عن يزيدَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أُسامةَ بنِ الهادِ، عن الوليدِ بن أبي الوليدِ، عن عثمانَ بنِ عبدِ الله بنِ سُراقةَ العَدَويُّ

عن عمر بن الخطَّاب، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «من بنى مسجداً يُذكرُ فيهِ اسمُ اللهِ، بنى اللهُ له بيتاً في الجنَّةِ»(١).

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، عثمان بن عبد الله بن سراقة \_ وهو ابن بنت عمر \_ قال ابن حجر: أدركه وسمع منه، وأيد ذلك بأنه قد وقع التصريح بسماعه منه عند الطبري في «تهذيب الآثار»، والوليد بن أبي الوليد المدني وثقه أبو زرعة وابن معين والعجلي ويعقوب بن سفيان، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقول الحافظ في «التقريب»: لين الحديث، وهم منه رحمه الله، وباقي رجاله ثقات.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٠١٦ و٥/ ٣٥١، وأحمد (١٢٦)، وأبو يعلى (٢٥٣)، وابن حبان (١٦٠٨) و(٤٦٢٨)، والبيهقي ٩/ ١٧٢ من طرق عن الليث بن سعد، بهٰذا الإسناد.

ولم يرد في سند رواية أبي يعلى \_ وعنه ابن حبان في الرواية (٤٦٢٨) \_ يزيد ابن عبد الله بن الهاد.

ورواية ابن أبي شيبة الثانية وأبي يعلى والبيهقي مطولة.

٧٣٦ حدَّثنا محمدُ بنُ بشَّارٍ، حدَّثنا أبو بكرٍ الحَنفيُّ، حدَّثنا عبدُ الحميد ابنُ جعفرٍ، عن أبيهِ، عن محمودِ بنِ لبيدٍ

عن عثمانَ بنِ عفَّانَ، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «مَن بَنى للهِ مسجداً، بنى اللهُ له مِثلَهُ في الجنَّةِ»(١).

٧٣٧ حدَّثنا العبَّاسُ بنُ عثمانَ الدِّمشقيُّ، حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلِمٍ، عن ابنِ لَهِيعةَ، حدَّثني أبو الأسودِ، عن عروةَ

عن عليِّ بن أبي طالبٍ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَن بَنى مسجداً مِن مَالِهِ للهِ، بَنى اللهُ له بيتاً في الجنَّةِ»(٢).

وأخرجه مسلم (٥٣٣) (٢٥)، وبإثر الحديث (٢٩٨٣) (٤٤)، والترمذي (٣١٨) من طريق عبد الحميد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٤٥٠)، ومسلم (٥٣٣) (٢٤) وبإثر الحديث (٢٩٨٣) (٤٣) من طريق عبيد الله الخولاني، عن عثمان، به.

وهو في «المسند» (٤٣٤)، و«صحيح ابن حبان» (١٦٠٩).

(٢) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف، الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن، لكنه قد توبع، وشيخه ابن لهيعة سيئ الحفظ، وعروة لم يسمع من علي. أبو الأسود: هو محمد بن عبد الرحمٰن بن نوفل الأسدي.

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» ١٤٦٧/٤ في ترجمة ابن لهيعة، وأبو نعيم في «الحلية» ٢/ ١٨٠ من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وقال أبو نعيم بإثره: غريب من حديث عروة، تفرد به عبد الله بن لهيعة، رواه عنه الكبار ابن المبارك وابن وهب.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» للبوصيري
 (٥٨٨٨) عن داود بن عبد الله الجعفري، عن عبد العزيز الدراوردي، به مطولاً.
 وأخرجه أحمد (٣٧٦) من طريق ابن لهيعة، عن الوليد بن أبي الوليد، به مطولاً.
 وانظر ما بعده.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح.

٧٣٨ حدَّثنا يونسُ بنُ عبدِ الأعلى، حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ وهْبٍ، عن إبراهيمَ بنِ نَشِيطٍ، عن عبدِ الله بنِ عبدِ الرحمٰن بنِ أبي حُسينٍ النَّوْفَليِّ، عن عطاءِ بنِ أبي رباح

عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «مَن بَنى مَسجِداً للهِ كمَفْحَصِ قَطَاةٍ، أو أصغَرَ، بَنى اللهُ له بيتاً في الجنَّةِ»(١).

#### ٢ \_ باب تشييد المساجد

٧٣٩\_ حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ مُعاوِيةَ الجُمَحِيُّ، حدَّثنا حمَّادُ بنُ سلَمةَ، عن أيُوبَ، عن أبي قِلابةَ

عن أنسِ بنِ مالكِ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «لا تقومُ السَّاعةُ حتَّى يَتَباهَى النَّاسُ في المَساجِدِ»(٢).

و أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٣٢٥٩) من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي المصري، عن ابن لهيعة، به، وقال: لا يروى لهذا الحديث عن علي إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن لهيعة.

وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ٣٣٢/١، وابن خزيمة (١٢٩٢)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٥٥٧) من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. ورواية البخاري وابن خزيمة مطولة.

قوله: «كمفحص قطاة» المفحص بوزن المذهب، وكذا الأفحوص بوزن العصفور: هو الموضع الذي تجثم فيه وتبيض. والقطاة: نوع من اليمام يؤثر الحياة في الصحراء، ويتخذ أفحوصه في الأرض، ويطير جماعات، ويقطع مسافات شاسعة، وبيضه مرقط. ويجمع على قطأ وقطوات وقطيات.

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح. أيوب: هو السختياني، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمى.

٧٤٠ حدَّثنا جُبارَةُ بنُ المُغَلِّسِ، حدَّثنا عبدُ الكريم بنُ عبدِ الرحمٰن البَجَلِيُّ، عن ليثٍ، عن عِكرمَةَ

عن ابنِ عبَّاسٍ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «أَرَاكُم سَتُشَرِّفُونَ مَساجِدَكُم بعدي كما شَرَّفَتِ النَّصَارى بيَعَها» (١).

٧٤١ حدَّثنا جُبارَةُ بنُ المُغَلِّسِ، حدَّثنا عبدُ الكريم بنُ عبدُ الرحمٰن، عن أبي إسحاقَ، عن عَمرِو بنِ مَيمُونٍ

<sup>=</sup> وأخرجه أبو داود (٤٤٩)، والنسائي ٢/٣٢ من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وهو في «المسند» (١٢٣٧٩)، و«صحيح ابن حبان» (١٦١٤).

وأخرجه أبو داود (٤٤٩) عن محمد بن عبد الله الخزاعي، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس، به.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لضعف جبارة بن المغلس، وقد أخطأ في سند لهذا الحديث رمتنه.

فقد رواه معتمر بن سليمان عند أبي يعلى (٢٤٥٤)، والطبراني (١٣٠٠)، والطبراني (١٣٠٠)، والثوري عنده أيضاً (١٣٠٠)، كلاهما عن ليث \_ وهو ابن أبي سليم \_ عن يزيد بن الأصم، عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: «لم أُومر بتشييد المساجد». وليث \_ وإن كان سيئ الحفظ \_ قد توبع على لهذا السند والمتن.

فقد أخرجه عبد الرزاق (٥١٢٧)، وأبو داود (٤٤٨)، وابن حبان (١٦١٥)، والطبراني (١٣٠٠) و(١٣٠٠)، والبيهقي ٤٣٨/٢-٤٣٩، والبغوي في «شرح السنة» (٤٦٦) من طريقين عن أبي فزارة راشد بن كيسان، بهذا الإسناد والمتن. وزادوا بإثره: قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهودُ والنصارى. قلنا: ولهذا إسناد صحيح.

وانظر «فتح الباري» ١/٥٤٠.

عن عمرَ بن الخطَّاب، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «ما ساءَ عَمَلُ قومِ قَطُّ إلاَّ زَخرَفُوا مَساجِدَهُم» (١٠).

#### ٣ ـ باب أين يجوز بناء المساجد

٧٤٢ حدَّثنا عليُّ بنُ محمدٍ، حدَّثنا وكيعٌ، عن حمَّادِ بن سلَمةَ، عن أبي التَّيَّاحِ الضُّبَعِيِّ

عن أنسِ بنِ مالكِ، قال: كان مَوضِعُ مسجدِ النَّبِيِّ لِبَنِي النَّجَّارِ، وكان فيه نَخْلُ ومَقابِرُ للمُشركينَ، فقال لهم النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «ثَامِنُونِي بِهِ» قالوا: لا نَأْخُذُ له ثَمَناً أبداً. قال: فكانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ يَبِيهِ وهُم يُناوِلُونَهُ، والنَّبِيُ عَلِيْهِ يقولُ: «ألا إنَّ العَيشَ عيشُ الآخِرَةِ، فاغفِرْ للأنصارِ والمُهاجِرَةِ» قال: وكان النَّبيُ عَلَيْهِ يُصَلِّي قبلَ أنْ يُبنَى المَسجدُ حيثُ أدركَتْهُ الصَّلاةُ(٢).

٧٤٣ حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى، حدَّثنا أبو همَّامِ الدَّلَّالُ، حدَّثنا سعيدُ بنُ السَّائِب، عن محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عِياضِ

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لضعف جبارة بن المغلس. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي.

وأخرجه أبو يعلى كما في «مصباح الزجاجة» ورقة (٥٠)، وأبو نعيم في «الحلية» ١٥٢/٤ من طريق جبارة بن المغلس، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. أبو التياح يزيد بن حميد.

وأخرجه البخاري (٤٢٨)، ومسلم (٥٢٤) و(١٨٠٥) (١٢٩)، وأبو داود (٤٥٣) و(٤٥٤)، والنسائي ٢/٣٩–٤٠ من طريق أبي التياح، بهذا الإسناد، وزاد بعضهم: وكان يصلي في مرابض الغنم.

والحديث بطوله في «المسند» (١٢١٧٨)، و«صحيح ابن حبان» (٢٣٢٨).

عن عثمانَ بن أبي العاصِ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أمرَهُ أن يَجعلَ مسجدَ الطَّائِفِ حيثُ كان طاغِيَتُهُم (١).

٧٤٤ حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى، حدَّثنا عمرو بنُ عثمانَ، حدَّثنا موسى بنُ أُغيَنَ، حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، عن نافع

عن ابن عمرَ، وسُئِلَ عنِ الحِيطانِ تُلقَى فيها العَذِراتُ، فقال: «إذا سُقِيَتْ مِراراً فَصَلُّوا فيها». يَرفَعُهُ إلى النَّبيِّ ﷺ (٢).

(۱) إسناده ضعيف، محمد بن عبد الله بن عياض تفرد بالرواية عنه سعيد بن السائب، ولم يوثقه سوى ابن حبان، فهو مجهول. أبو همام الدلال: هو محمد بن محبّب.

وأخرجه أبو داود (٤٥٠)، والبزار في «مسنده» (٢٣٢٧)، والطبراني (٨٣٥٥)، والحاكم ٣١٨/٣، والبيهقي ٢٢٩/٢، وابن عبد البر في «التمهيد» ٢٢٨/٥ من طريق أبي همام الدلال، بهذا الإسناد.

قوله: «طاغيتهم» هي ما كانوا يعبدونه من دون الله من الأصنام وغيرها.

(٢) إسناده ضعيف لضعف عمرو بن عثمان \_ وهو ابن سيار الكلابي مولاهم \_.

وأخرجه الدارقطني (٨٨١) من طريق محمد بن فضيل، عن أبان بن أبي عياش، عن نافع، به.

وأخرجه ابن عدي في ترجمة ابن أبي عياش من «الكامل» ٣٨٦/١، والدارقطني (٨٨٠) من طريق أبي حفص الأبار، عن أبان، عن مجاهد، عن ابن عمر، به.

وقال عقبه: اختلفا في الإسناد. يعني ابن فضيل وأبا حفص الأبار. قلنا: وأبان ابن أبي عياش متروك، فلا يفرح به.

قوله: «الحيطان» جمع حائط، أي: البساتين.

«العذرات» جمع عذرة بفتح فكسر: هي الغائط.

#### ٤ - باب المواضع التي يُكرَه فيها الصلاة

٧٤٥ حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى، حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، حدَّثنا سفيانُ، عن عَمرِو بنِ يحيى، عن أبيهِ. وحمَّادُ بنُ سلَمةَ، عن عَمرو بن يحيى، عن أبيه

عن أبي سعيد الخُدْريِّ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «الأرضُ كُلُّها مسجدٌ، إلاَّ المَقبرَةَ والحمَّامَ»(١).

٧٤٦ حدّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ الدِّمشقِيُّ، حدَّثنا عبدُ اللهِ بن يزيدَ، عن يحيى بن أيُّوبَ، عن زيدِ بنِ جَبِيرةَ، عن داودَ بنِ الحُصَينِ، عن نافعِ

عن ابنِ عمرَ، قال: نهى رسولُ اللهِ ﷺ أَن يُصَلَّى في سَبعِ مَواطِنَ: في المَزبَلَةِ، والمَجزَرَةِ، والمَقبرَةِ، وقارِعَةِ الطرِيقِ، والحمَّام، ومَعاطِنِ الإبلِ، وفوقَ الكعبةِ (٢).

٧٤٧ حدَّثنا عليُّ بنُ داودَ ومحمدُ بنُ أبي الحُسين، قالا: حدَّثنا أبو صالحِ، حدَّثني اللَّيثُ، حدَّثني نافعٌ، عنِ ابنِ عمرَ

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وقد فصلنا القول فيه في «مسند أحمد» (١١٧٨٤) و(١١٧٨٨)، وفي الموضع الثاني بيان أن رواية سفيان الثوري للهذا الحديث مرسلة.

وأخرجه أبو داود (٤٩٢)، والترمذي (٣١٧) من طريقين عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري.

وهو في «صحيح ابن حبان» (١٦٩٩).

وانظر ما بعده.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف جداً، زيد بن جبيرة متروك.

وأخرجه الترمذي (٣٤٦) و(٣٤٧) من طريق زيد بن جبيرة، بهذا الإسناد. وقال: ليس إسناده بذاك القوي.

وانظر ما قبله، وما بعده.

عن عمرَ بنِ الخطَّابِ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «سَبعُ مَواطِنَ لا تَجوزُ فيها الصلاةُ: ظاهرُ بيتِ اللهِ، والمَقبرَةُ والمَزبَلَةُ، والمَجزَرَةُ، والحمَّامُ، وعَطَنُ الإبِلِ، ومَحَجَّةُ الطَّرِيقِ»(١).

### ٥ \_ باب ما يكره في المساجد

٧٤٨ حدَّثنا يحيى بنُ عثمانَ بن سعيدِ بن كَثيرِ بنِ دينارِ الحِمصيُّ، حدَّثنا محمدُ بنُ حِميرَ، حدَّثنا زيدُ بنُ جَبِيرَةَ الأنصاريُّ، عن داودَ بنِ الحُصَينِ، عن نافع

عن ابنِ عمرَ، عن رسولِ اللهِ ﷺ قال: «خِصالٌ لا تَنبَغي في المَسجِدِ: لا يُتَخَدُ طريقاً، ولا يُشْهَرُ فيه سِلاحٌ، ولا يُنْبَضُ فيه بِقُوسٍ، ولا يُنْثَرُ<sup>(٢)</sup> فيهِ نَبْلٌ، ولا يُمَرُّ فيهِ بلَحمٍ نِيءٍ، ولا يُضرَبُ فيهِ حَدِّ، ولا يُقَصُّ<sup>(٣)</sup> فيهِ مِن أحدٍ، ولا يُتَّخَذُ سُوقاً»<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف، أبو صالح ـ وهو عبد الله بن صالح كاتب الليث ـ سيئ الحفظ، وقد سقط من رواية ابن ماجه عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف كذلك، وقد أشار إلى سقوطه منها الحفاظ ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" ١/ ٣٠١، وابن كثير في "مسند عمر" ص ١٦١، وابن حجر في "التلخيص" ١/ ٢١٥.

وأخرجه البزار (١٦١)، وأبو بكر النجاد في «مسند عمر» كما في «تكملة شرح الترمذي» للعراقي ١/ورقة ١٧٩، وأبو بكر الإسماعيلي في «مسند عمر» كما في «مسند عمر» لابن كثير ص١٦١ من طرق عن عبد الله بن صالح، عن الليث، عن عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، به، على الصواب.

وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: يُنشَر.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: يُقتصُّ.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف جداً. زيد بن جبيرة متروك.

٧٤٩ حدَّثنا عبدُ الله بنُ سعيدِ الكِنْديُّ، حدَّثنا أبو خالدِ الأحمرُ، عن ابنِ عَجلانَ، عن عَمرو بن شُعيبِ، عن أبيه

عن جدِّه، قال: نهى رسولُ اللهِ ﷺ عنِ البَيعِ، والابتياعِ، وعن تَناشُدِ الأشعارِ في المساجدِ<sup>(١)</sup>.

٧٥٠ حدَّثنا أحمدُ بنُ يوسفَ السُّلَمِيُّ، حدَّثنا مُسلِمُ بنُ إبراهيمَ، حدَّثنا الحارثُ بنُ نَبهانَ، حدَّثنا عُتبَةُ بنُ يَقظانَ، عن أبي سعيدٍ، عن مَكحولٍ

عن واثِلَةَ بنِ الأَسْقَعِ، أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «جَنَّبُوا مَساجِدَكُم (٢) صِبيانكُم، ومَجَانِينكُم، وشِرارَكُم، وبَيعَكُم، وخُصوماتِكُم، ورَفْعَ

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١٣٢١٩)، و«الأوسط» (٣١) من طريق يحيى ابن صالح الوحاظي، عن علي بن حوشب، عن أبي قبيل، عن سالم، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تتخذوا المساجد طرقاً إلا لذكر أو صلاة» ولهذا إسناد حسن، وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» ١/ ٢٠٥: لا بأس به.

وأخرجه ابن حبان في «المجروحين» ١/٣١٠، وابن عدي في ترجمة زيد بن جبيرة من «الكامل» ٣/٢٠١ من طريق زيد بن جبيرة، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>١) إسناده حسن.

وأخرجه أبو داود (۱۰۷۹)، والترمذي (۳۲۲)، والنسائي ۲/٤٧–٤٨ و٤٨ من طريق محمد بن عجلان، بهٰذا الإسناد، وبعضهم يزيد فيه على بعض.

وهو في «المسند» (٦٦٧٦).

 <sup>(</sup>۲) في أصولنا الخطية: مساجدنا، والمثبت من نسخة على هامش (س)،
 وصحح عليها، وهي الرواية التي اعتمدها أكثر مخرجي الحديث.

أصواتِكُم، وإقامةَ حُدودِكُم، وسَلَّ سُيوفِكُم، واتَّخِذُوا على أبوابِها المَطاهِرَ، وجَمِّرُوها في الجُمَع»(١).

#### ٦ ـ باب النوم في المسجد

٧٥١ حدَّثنا إسحاقُ بنُ منصورٍ، حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ نُمَيرٍ، أخبرنا عبيد اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عمرَ، عن نافع

(۱) إسناده ضعيف جداً، الحارث بن نبهان متروك، وعتبة بن يقظان ضعيف، وأبو سعيد \_ وهو الشامي \_ مجهول.

وأخرجه عمر بن شبة في «تاريخ المدينة المنورة» ١/٣٥، والطبراني في «الكبير» ٢٢/(١٣٦)، وفي «الشاميين» (٣٣٨٥) من طريق الحارث بن نبهان، بهذا الإسناد. وسمى الطبراني في «الشاميين» أبا سعيد عبد القدوس بن حبيب، ولهذا يخالف صنيع المزي، وعبد القدوس قال الذهبي في «المغني»: تركوه.

وأخرجه العقيلي ٣٤٧/٣-٣٤٨، والطبراني في «الكبير» (٧٦٠١)، وابن عدي في ترجمة العلاء بن كثير من «الكامل» ١٨٦١/٥، والبيهقي ١٠٣/١، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» ٢/١٠٤-٤٠٣ من طريق أبي نعيم عبد الرحمٰن بن هانئ النخعي، عن العلاء بن كثير الشامي، عن مكحول، عن أبي الدرداء وأبي أمامة وواثلة بنحوه. قلنا: والعلاء بن كثير الشامي متروك، فلا يفرح بمتابعته.

وأخرجه عبد الرزاق (١٧٢٦)، وإسحاق بن راهويه في «مسنده» كما في «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي ٢١/٣١، والطبراني ٢٠/(٣٦٩) من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن عبد ربه بن عبد الله الشامي، عن يحيى بن العلاء، عن مكحول، عن معاذ بن جبل مرفوعاً. وليس في إسناد عبد الرزاق وابن راهويه: يحيى بن العلاء وهو متروك متهم، ومكحول لم يُدرك معاذاً.

وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن عدي في «الكامل» ٤/ ١٤٥٣ - ١٤٥٤ ولا يصح . وعن ابن مسعود أورده صاحب «نصب الراية» ٢/ ٤٩٢ وضعفه .

قوله: «جمروها» أي: بخّروها وزناً ومعنى.

عن ابن عمرَ، قال: كُنّا نَنامُ في المسجدِ على عهدِ رسولِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ (١).

٧٥٢ حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبِي شَيبةَ، حدَّثنا الحَسنُ بنُ موسى، حدَّثنا الحَسنُ بنُ موسى، حدَّثنا شَيبانُ بنُ عبدِ الرحمٰنِ عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ، عن أبي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمٰنِ أَنَّ يَعِيشَ بنَ قَيسِ بنِ طِخْفَةَ حدَّثهُ

عن أبيه، وكان مِن أصحابِ الصُّفَّةِ، قال: قال لنا رسولُ اللهِ عَلَيْةِ: «انطَلِقُوا» فانطَلَقنا إلى بيتِ عائشة وأكلنا وشَرِبنا، فقال رسولُ الله عَلَيْةِ: «إن شِئتُم نِمتُم هاهنا، وإن شِئتُمُ انطَلَقتُم إلى المسجِدِ» قال: فقلنا: بل نَنطَلِقُ إلى المسجدِ (٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (٤٤٠)، ومسلم (٢٤٧٩)، والنسائي ٢/ ٥٠ من طريق عبيد الله ابن عمر، بهذا الإسناد.

وهو في «المسند» (٤٦٠٧)، و«صحيح ابن حبان» (٧٠٧٠).

وأخرجه البخاري (١١٢١)، ومسلم (٢٤٧٩)، والترمذي (٣٢١) من طريق سالم، عن ابن عمر مطولاً ومختصراً.

وسيأتي مطولاً من طريق سالم عند المصنف برقم (٣٩١٩).

 <sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف لاضطرابه ولجهالة ابن طخفة، وقد اضطربوا في اسمه
 واسم أبيه كما هو مبين في «مسند أحمد» (١٥٥٤٣).

وأخرجه مطولاً النسائي في «الكبرى» (٦٥٨٧) عن إبراهيم بن يعقوب، عن الحسن بن موسى، بهذا الإسناد.

وأخرجه مطولاً أبو داود (٥٠٤٠) من طريق هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، به.

وهو في «صحيح ابن حبان» (٥٥٥٠).

تنبيه: هٰذا الحديث ليس في (م).

#### ٧ ـ باب أيّ مسجد وضع أول

٧٥٣\_ حدَّثنا عليُّ بنُ ميمونِ الرَّقِّيُّ، حدَّثنا محمدُ بنُ عُبيدٍ (ح)

وحدَّثنا عليُّ بنُ محمدٍ، حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمشِ، عن إبراهيمَ التَّيمِيِّ، عن أبيه

عن أبي ذَرِّ الغِفاريِّ، قال: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، أيُّ مسجدٍ وُضِعَ أَوَّلُ؟ قال: «المسجدُ الحَرامُ» قلتُ: ثُمَّ أيُّ؟ قال: «ثُمَّ المَّبِّ قال: «أربَعُونَ عاماً، ثُمَّ المسجِدُ الأقصى» قلتُ: كم بَينَهُما؟ قال: «أربَعُونَ عاماً، ثُمَّ الأرضُ لك مُصَلِّى، فصَلِّ حيثُ ما أدركَتْكَ الصَّلاةُ»(١).

### ٨ ـ باب المساجد في الدُّور

٧٥٤ حدَّثنا أبو مَروانَ محمدُ بنُ عثمانَ، حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سعدٍ، عنِ ابنِ شهابٍ، عن محمودِ بنِ الرَّبيعِ الأنصاريِّ، وكان قد عَقَلَ مَجَّةً مَجَّها رسولُ اللهِ ﷺ من دَلْوٍ في بِئرٍ لهم

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وإبراهيم التيمي: هو ابن يزيد بن شريك.

وأخرجه البخاري (٣٣٦٦)، ومسلم (٥٢٠)، والنسائي ٣٢/٢ من طريق الأعمش، بهذا الإسناد.

وهو في «المسند» (٢١٣٣٣)، و«صحيح ابن حبان» (١٥٩٨) و(٦٢٢٨).

قال الإمام ابن القيم في «زاد المعاد» ١٩١١-٥٠ بتحقيقنا: وقد أشكل لهذا الحديث على من لم يعرف المراد به فقال: معلوم أن سليمان بن داود هو الذي بنى المسجد الأقصى، وبينه وبين إبراهيم أكثر من ألف عام. ولهذا وهم من لهذا القائل، فإن سليمان إنما كان له من المسجد الأقصى تجديده لا تأسيسه، والذي أسسه يعقوب بن إسحاق صلى الله عليهما وآلهما وسلم بعد بناء إبراهيم الكعبة بهذا المقدار.

وانظر «شرح مشكل الآثار» ١/٩٠١-١١٠ للإمام الطحاوي.

عن عِتْبانَ بنِ مالكِ السَّالِمِيِّ، وكان إمامَ قَومِهِ بني سالم، وكان شَهِدَ بدراً مع رسولِ اللهِ ﷺ فقلتُ: عِنتُ رسولَ اللهِ ﷺ فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي قد أَنكَرتُ مِن بَصَرِي، وإنَّ السَّيلَ يأتي فيَحُولُ بيني وبينَ مسجدِ قَومي، ويَشُقُ عليَّ اجتِيازُهُ، فإن رأيتَ أن تأتِيني فتُصَلِّي في بَيتي مكاناً أتَّخِذُهُ مُصلِّي، فافعَلْ. قال: «أفعَلُ». فغَدَا عليَّ رسولُ في بَيتي مكاناً أتَّخِذُهُ مُصلِّي، فافعَلْ. قال: «أفعَلُ». فأذنت له، فلم اللهِ ﷺ وأبو بكرٍ بعدما اشتَدَّ النَّهارُ، واستأذنَ، فأذنت له، فلم يَجلِس حتَّى قال: «أينَ تُحبُ أنْ أُصَلِّي لك مِن بَيتِك؟» فأشَرتُ له إلى المكانِ الذي أُحبُّ أن أُصلِّي فيهِ، فقامَ رسولُ اللهِ ﷺ، وصَفَفْنا خَلَفُهُ، فصَلَّى بنا رَكعَتينِ، ثُمَّ احتَبسْتُهُ على خَزِيرةٍ تُصنَعُ لَهُم (۱).

٧٥٥\_ حدَّثنا يحيى بنُ الفضْلِ الخِرَقي<sup>(٢)</sup>، حدَّثنا أبو عامرٍ، حدَّثنا حمَّادُ ابنُ سلَمةَ، عن عاصم، عن أبي صالح

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (٤٢٤) و(٤٢٥)، ومسلم بإثر الحديث (٢٥٧)، والنسائي ٢/ ٨٠ و١٠٥ و٣/ ٢٤ – ٦٥ من طريق ابن شهاب الزهري، به.

وهو في «مسند أحمد» (١٦٤٨٢)، و«صحيح ابن حبان» (٢٢٣) و(١٦١٢).

وأخرجه مسلم (۳۳)، والنسائي في «الكبرى» (۱۰۸۸۰) من طريق أنس بن مالك، عن محمود بن الربيع، عن عتبان بن مالك.

وهو في «مسند أحمد» (٢٣٧٧١).

وأخرجه مسلم (٣٣) من طريق أنس بن مالك، عن عتبان. دون ذكر محمود ابن الربيع.

<sup>(</sup>٢) في أصولنا الخطية: المقرئ، ولم نجد هذه النسبة لهذا الرجل في «تهذيب الكمال» وفروعه ولا في شيء من كتب الرجال التي ترجمت له، ولعلها تحرفت قديماً عن: الخرقي.

عن أبي هريرةَ: أنَّ رجلًا مِن الأنصارِ أرسَلَ إلى رسولِ اللهِ ﷺ أَنْ تعالَ فَخُطَّ لِي مَسجِداً في داري أُصَلِّي فيهِ، وذٰلكَ بعدما عَمِيَ، فجاءَ ففعلَ (١).

٧٥٦ حدَّثنا يحيى بنُ حَكِيمٍ، حدَّثنا ابنُ أبي عَدِيٍّ، عن ابنِ عونٍ، عن أنسِ بنِ سِيرِينَ، عن عبدِ الحميدِ بنِ المُنذرِ بنِ الجارُودِ

عن أنسِ بنِ مالكِ، قال: صَنعَ بعضُ عُمُومَتي للنَّبِيِّ عَلَيْكُ اللَّبِيِّ عَلَيْكُ اللَّبِيِّ وَتُصلِّيَ فيهِ. طعاماً، فقال للنَّبِيِّ عَلَيْكُ : إنِّي أُحبُ أن تأكلَ في بَيتي وتُصلِّيَ فيهِ. قال: فأتاهُ، وفي البَيتِ فَحْلٌ مِن هٰذه الفُحُولِ، فأمَرَ بناحِيةٍ منهُ، فكُنِسَ وَرُشَّ، فصَلَّى وصَلَّينا معهُ (٢٠).

قال أبو عبدِ اللهِ بنُ ماجه: الفَحْلُ هو الحَصِيرُ الذي قد اسوَدَّ.

<sup>(</sup>١) إسناده حسن، عاصم ـ وهو ابن أبي النَّجود ـ صدوق حسن الحديث.

وأخرجه ابن حبان (٤٧٩٨) من طريق أبي نصر عبد الملك بن عبد العزيز القشيري التمار، عن حماد، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. ابن عون: هو عبد الله بن عون بن أرطبان.

وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٣٩٨–٣٩٩، وأحمد (١٢١٠٣)، وأبو يعلى (٤٢٠٦) و(٤٢٢٧)، وابن حبان (٥٢٩٥) من طريق عبد الله بن عون، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٦٧٠)، وأبو داود (٦٥٧) من طريقين عن شعبة، عن أنس ابن سيرين قال: سمعت أنساً يقول: قال رجل من الأنصار: إني لا أستطيع الصلاة معك، وكان رجلاً ضخماً، فصنع للنبي على طعاماً فدعاه إلى منزله فبسط له حصيراً، ونضح طرف الحصير فصلى عليه ركعتين، فقال رجل من آل الجارود لأنس: أكان النبي عليه يصلى الضحى؟ قال: ما رأيته صلاها إلا يومئذ.

وهو في «مسند أحمد» (١٢٣٢٩)، و«صحيح ابن حبان» (٢٠٧٠).

#### ٩ \_ باب تطهير المساجد وتطييبها

٧٥٧ حدَّثنا هشامُ بنُ عمَّارٍ، حدَّثنا عبدُ الرحمٰنِ بنُ سُليمانَ بنِ أبي الجَونِ، حدَّثنا محمدُ بنُ صالحِ المَدنيُ، حدَّثنا مسلمُ بنُ أبي مريمَ

عن أبي سعيد الخُدرِيِّ؛ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَن أخرجَ أَذَى مِن المسجدِ بَنى اللهُ له بيتاً في الجنَّة»(١).

٧٥٨\_ حدَّثنا عبدُ الرحمٰنِ بنُ بشْرِ بن الحكَمِ وأحمدُ بنُ الأزْهر، قالا: حدَّثنا مالكُ بنُ سُعَيرِ، أخبرنا هشامُ بنُ عروةَ، عن أبيه

عن عائشةَ: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بالمساجدِ أَن تُبنَى في الدُّورِ، وأَن تُطَهَّرَ وتُطَيَّبَ (٢).

٧٥٩ حدَّثنا رِزْقُ اللهِ بنُ موسى، حدَّثنا يَعقوبُ بنُ إسحاقَ الحَضرَميُّ، حدَّثنا زائدةُ بنُ قُدامَةَ، عن هشام بنِ عُروةَ، عن أبيهِ

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لضعف محمد بن صالح المدني، على انقطاع في إسناده، فإن مسلم بن أبي مريم لم يسمع من أبي سعيد الخدري. ومع ذلك قال المنذري في «الترغيب والترهيب» ١٩٨/١: في إسناده احتمال للتحسين.

ولتطهير المساجد وتنظيفها انظر حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ رأى نخامة في جدار المسجد، فتناول حصاة فحكّها، وسيأتي برقم (٧٦١).

وانظر ما بعده.

<sup>(</sup>٢) إستاده صحيح.

وأخرجه أبو داود (٤٥٥)، والترمذي (٦٠٠) من طريق هشام بن عروة، به. وهو في «مسند أحمد» (٢٦٣٨)، و«صحيح ابن حبان» (١٦٣٤).

وأخرجُه الترمذي (٦٠١) و(٦٠٢) من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه مرسلاً.

عن عائشةَ، قالت: أمرَ رسولُ اللهِ ﷺ أَن تُتَّخَذَ المساجدُ في الدُّورِ وأَن تُطَهَّرَ وتُطَيَّبَ (١).

٧٦٠ حدَّثنا أحمدُ بنُ سِنانٍ، حدَّثنا أبو مُعاويةً، عن خالد بن إياسٍ، عن يحيى بن عبدِ الرحمٰن بنِ حاطِبِ

عن أبي سعيد الخُدرِيِّ، قال: أوَّلُ من أسرَجَ في المساجدِ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ (٢).

# ١٠ ـ باب كراهية النُّخاعة في المسجد

٧٦١ حدَّثنا محمدُ بنُ عثمانَ العُثمانيُّ أبو مروانَ، حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سعدٍ، عن (٣) ابن شهابٍ، عن حُميدِ بنِ عبدِ الرحمٰن بن عوفٍ

عن أبِي هريرة وأبي سعيد الخُدْريِّ، أنهُما أخبَراهُ: أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ رأى نُخامةً في جِدارِ المسجدِ، فتَنَاولَ حَصاةً فحَكَّها، ثُمَّ قال: "إذا تَنَخَمَ أَحَدُكُم فلا يَتَنَخَمَنَّ قِبَلَ وجهِهِ، ولا عن يمينه، وليَبْزُقْ عن شِمالِهِ أو تحت قَدَمِهِ اليُسرى»(٤).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح كسابقه.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف جداً، خالد بن إياس ـ وهو العدوي المدني ـ متروك الحديث.

<sup>(</sup>٣) في (س): حدثنا.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (٤٠٨–٤١١)، ومسلم (٥٤٨) من طريق ابن شهاب الزهري، بهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (١١٥٥٠)، و«صحيح ابن حبان» (٢٢٦٨).

وأخرجه البخاري (٤١٦) من طريق همام بن منبه، ومسلم (٥٥٠)،والنسائي ١/١٣٢ من طريق أبي رافع نُفيع الصائغ، كلاهما عن أبي هريرة وحده.

٧٦٢\_ حدَّثنا محمدُ بنُ طَرِيفٍ، حدَّثنا عائذُ بن حَبيبٍ، عن حُميدٍ

عن أنس بن مالك: أنَّ النَّبيَّ عَلِيْةٍ رأى نُخامةً في قِبلةِ المسجدِ، فغَضِبَ حتَّى احمرَّ وجههُ، فجاءَتْهُ امرأةٌ من الأنصارِ فحَكَّتْها، وجَعَلَتْ مَكانَها خَلُوقاً، فقال رسولُ اللهِ عَلِيْةٍ: «ما أَحْسَنَ هٰذا»(١).

٧٦٣ حدَّثنا محمدُ بنُ رُمْحِ المِصريُّ، أخبرنا اللَّيثُ بنُ سعدٍ، عن نافع

عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، قال: رأى رسولُ اللهِ ﷺ نُخامَةً في قِبلةِ المسجدِ، وهو يُصلِّي بين يَدي النَّاسِ، فحَتَّها، ثُمَّ قال حينَ انصرَفَ من الصَّلاةِ: "إنَّ أَحَدَكُم إذا كانَ في الصَّلاةِ فإن اللهُ (٢) قِبَلَ وجْهِهِ في الصَّلاةِ ) (٣).

وهو في «المسند» (٧٤٠٥) من طريق أبي رافع، و(٨٢٣٤) من طريق همام بن
 منبه.

وسيأتي عند المصنف برقم (١٠٢٢) من طريق أبي رافع.

وأخرجه البخاري (٤١٤)، ومسلم (٥٤٨)، والنسائي ٢/٥١-٥٢ من طريق حميد بن عبد الله، كلاهما عن أبى سعيد الخدري وحده.

وهو في «المسند» (١١٠٢٥) من طريق حميد، و(١١١٨٥) من طريق عياض. (١) إسناده حسن. عائذ بن حبيب صدوق حسن الحديث.

وأخرجه النسائي ٢/ ٥٢–٥٣، وابن خزيمة (١٢٩٦) من طريق عائذ بن حبيب،

قوله: خَلُوقاً، بفتح الخاء المعجمة، طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، قاله السندي.

<sup>(</sup>٢) في (ذ): كان اللهُ.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح.

٧٦٤ حدَّثنا عليُّ بنُ محمدٍ، حدَّثنا وكيعٌ، عن هشامِ بنِ عروةَ، عن أبيه عن عائشةَ: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَكَّ بُزاقاً في قِبْلَةِ المسجدِ<sup>(١)</sup>.

### ١١- باب النهي عن إنشاد الضوالِّ في المسجد

٧٦٥ حدَّثنا عليُّ بنُ محمدٍ، حدَّثنا وكيعٌ، عن أبي سِنانِ سعيدِ بنِ سِنانِ، عن علقَمةَ بن مَرْثدِ، عن سُليمانَ بنِ بُرَيدةَ

عن أبيه، قال: صلَّى رسولُ اللهِ ﷺ، فقال رجلٌ: مَن دعا إلى الجَمَلِ الأحمرِ؟ فقال النبيُّ ﷺ: «لا وَجَدْتَهُ، إنَّما بُنِيَتِ المساجدُ لِمَا بُنِيَتْ له»(٢).

٧٦٦\_ حدَّثنا محمدُ بنُ رُمْحٍ، أخبرنا ابنُ لَهِيعةَ (ح)

وحدَّثنا أبو كُريبٍ، حدَّثنا حاتمُ بنُ إسماعيلَ، جميعاً عن ابنِ عَجْلانَ، عن عَمرِو بنِ شُعيبٍ، عن أبيهِ

<sup>=</sup> وأخرجه البخاري (٤٠٦)، ومسلم (٥٤٧)، وأبو داود (٤٧٩)، والنسائي ٢/ ٥١ من طرق عن نافع، عن ابن عمر.

وهو في «المسند» (٤٥٠٩).

 <sup>(</sup>١) إسناده صحيح. وكيع: هو ابن الجراح، وعروة: هو ابن الزبير.
 وأخرجه البخاري (٤٠٧)، ومسلم (٥٤٩) من طريق هشام بن عروة، به.
 وهو في «المسند» (٢٥٠٧٥) و(٢٥١٥٦).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح.

وأخرجه مسلم (٥٦٩)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٩٩٣١) من طريق علقمة بن مرثد، به.

وهو في «مسند أحمد» (٢٣٠٤٤)، و«صحيح ابن حبان» (١٦٥٢).

وأخرجه مرسلاً النسائي (١٧٥) من طريق مسعر بن كدام، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة: أن النبي ﷺ. . .

عن جدِّهِ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهىٰعن إنشادِ الضَّالَّةِ في المسجِدِ (١).

٧٦٧ حدَّثنا يعقوبُ بنُ حُميدِ بنِ كاسِبٍ، حدَّثنا عبدُ الله بنُ وهبٍ، أخبرني حَيْوَةُ بنُ شُريحٍ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمٰنِ الأسَدِيِّ أبي الأسوَدِ، عن أبي الأسودِ، عن أبي عبد الله مولى شُدَّادِ بنِ الهاد

أَنَّهُ سمعَ أَبَا هريرةَ يقولُ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «مَن سَمِعَ رجلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً في المسجدِ فلْيقُلْ: لا رَدَّ اللهُ عليكَ، فإنَّ المساجدَ لَمْ تُبْنَ لهٰذا»(٢).

## ١٢ باب الصلاة في أعطان الإبل [ومُراح الغنم]<sup>(٣)</sup>

٧٦٨\_ حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شَيبةَ، حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ (ح)

وحدَّثنا أبو بشْرٍ بكرُ بنُ خَلَفٍ، حدَّثنا يزيدُ بنُ زُريعٍ؛ قالا: حدَّثنا هشامُ ابنُ حسَّانَ، عن محمدِ بنِ سيرينَ

عن أبي هريرةً، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "إنْ لم تَجِدُوا إلاَّ مَرابِضَ الغنمِ، ولا تُصَلُّوا في مَرابِضِ الغنمِ، ولا تُصَلُّوا في مَرابِضِ الغنمِ، ولا تُصَلُّوا في أعطانِ الإبلِ»(٤).

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن. وأخرجه أبو داود (۱۰۷۹) من طريق محمد بن عجلان، بهذا الإسناد، مجموعاً إليه المتن السالف برقم (٧٤٩).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح. يعقوب بن حميد مُتابَع.

وأخرجه مسلم (٥٦٨)، وأبو داود (٤٧٣) من طريق حيوة بن شريح، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (١٣٢١)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٩٩٣٣) من طريق محمد بن عبد الرحمٰن بن ثوبان، عن أبي هريرة.

وهو في «المسند» (۸۵۸۸)، و«صحيح ابن حبان» (١٦٥٠).

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين أثبتناه من النسخ المطبوعة.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح.

٧٦٩ حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شَيبةَ، حدَّثنا هُشَيم (١)، عن يونسَ، عن الحَسنِ عن عن عن الحَسنِ عن عبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلِ المُزَنِيِّ؛ قال: قال النَّبيُّ ﷺ: «صَلُّوا في مَرابِضِ الغنمِ، ولا تُصَلُّوا في أعطانِ الإبلِ، فإنَّها خُلِقَتْ من الشَّياطين (٢).

• ٧٧- حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شَيبةَ ، حدَّثنا زيدُ بنُ الحُبابِ ، حدَّثنا عبدُ الملكِ ابنُ الرَّبِيع بنِ سَبْرةَ بن مَعْبدٍ الجُهَنِيُّ، أخبرني أبي

عن أبيهِ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «لا يُصَلَّى في أعطانِ الإبلِ، ويُصَلَّى في مُراحِ الغنمِ»(٣).

<sup>=</sup> وأخرجه الترمذي (٣٤٨) من طريق محمد بن سيرين، و(٣٤٩) من طريق أبي صالح السمّان، كلاهما عن أبي هريرة.

وهو في «مسند أحمد» (٩٨٢٥)، و«صحيح ابن حبان» (١٣٨٤) و(١٧٠٠).

<sup>(</sup>۱) في (ذ) و(س) ومطبوعة محمد فؤاد عبد الباقي: أبو نُعيم، بدل هُشيم، والتصويب من (م)، و «تحفة الأشراف» (٩٦٥١)، و «مصباح الزجاجة»، وهي كذلك على الصواب في مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٣٨٤.

 <sup>(</sup>۲) إسناده صحيح. هشيم صرح بالسماع عند أبن حبان، والحسن سماعه من
 ابن مغفل صحيح.

وأخرجه النسائي مختصراً ٥٦/٢ من طريق أشعث، عن الحسن، عن عبد الله ابن مغفل.

وهو في "مسند أحمد" (١٦٧٨٨) و(٢٠٥٤١)، و"صحيح ابن حبان" (١٧٠٢) و(٥٦٥٧).

وقوله: «فإنها خلقت من الشياطين» قال الخطابي: يريد أنها لما فيها من النفور والشرود ربما أفسدت على المصلي صلاته، والعرب تسمي كل مارد شيطاناً.

 <sup>(</sup>٣) حديث صحيح لغيره، ولهذا إسناد حسن من أجل عبد الملك بن الربيع بن
 سبرة، فهو صدوق حسن الحديث.

#### ١٣ باب الدعاء عند دخول المسجد

٧٧١ حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شَيبة، حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ وأبو مُعاوِيَة، عن ليثٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ الحَسنِ، عن أُمَّهِ

عن فاطمة بنتِ رسولِ اللهِ ﷺ قالت: كان رسولُ اللهِ ﷺ إذا دخلَ المسجِدَ يقول: «بِاسمِ الله، والسَّلامُ على رسولِ الله، اللهُمَّ اغفِرْ لي ذُنُوبي وافتَحْ لي أبوابَ رَحمَتكَ». وإذا خرج قال: «بِاسمِ الله، والسَّلامُ على رسولِ اللهِ، اللهُمَّ اغفرْ لي ذُنُوبي وافتَحْ لي أبوابَ فَضلكَ» (١).

٧٧٢ حدَّثنا عمرو بنُ عثمانَ بنِ سعيـدِ بن كَثيرِ بنِ دينارِ الحمصيُّ وعبدُ الوهّابِ بنُ الضَّحَّاكِ، قالا: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عيَّاشٍ، عن عُمارةَ بنِ غَزِيَّةَ، عن رَبيعةَ بن أبي عبدِ الرحمٰنِ، عن عبدِ الملكِ بنِ سعيدِ بنِ سُوَيدٍ الأنصاريُّ

<sup>=</sup> وأخرجه ابن أبي شيبة ١٥٠/١٤، وأحمد (١٥٣٤١)، والطبراني في «الكبير» (٦٥٤٣–٢٥٤٥)، والبيلة في «الكبير» (٦٥٤٣–٢٥٤٥)، والبغوي (٥٠٢)، والبيلة عن أبيلة في عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيله .

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره، دون قوله: «اللهم اغفر لي ذنوبي» فحسن، ولهذا إسناد منقطع. أم عبد الله بن الحسين ـ وهي فاطمة بنت حسين بن علي بن أبي طالب ـ لم تدرك فاطمة الكبرى بنت رسول الله عليه اليث ـ وهو ابن أبي سُليم، وإن كان ضعيفاً ـ قد توبع.

وأخرجه الترمذي (٣١٤) من طريق إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن عُلَية، بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن، وليس إسناده بمتصل.

وله شاهد من حديث أبي حميد وأبي أسيد قالا: قال رسول الله ﷺ: "إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك"، وهو عند مسلم (٧١٣). وانظر لزاماً "المسند" (١٦٠٥٧).

وانظر ما بعده، وما سيأتي عند المصنف من حديث أبي هريرة (٧٧٣).

عن أبي حُمَيدِ السَّاعِدِيِّ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «إذا دَخَلَ أحدُكُم المسجِدَ فلْيُسَلِّمْ [عَلَى النَّبِيِّ](١)، ثُمَّ ليقُلْ: اللهُمَّ افتَحْ لي أحدُكُم المسجِدَ فلْيُسَلِّمْ [عَلَى النَّبِيِّ](١)، ثُمَّ ليقُلْ: اللهُمَّ إنِّي أسألُكَ مِن فَضلِكَ»(٢). أبوابَ رَحمتكَ. وإذا خَرَجَ فليَقُل: اللهُمَّ إنِّي أسألُكَ مِن فَضلِكَ»(٢).

٧٧٣ حدَّثنا محمدُ بنُ بشَّارٍ، حدَّثنا أبو بكرِ الحَنفيُّ، حدَّثنا الضَّحَّاكُ ابنُ عثمانَ، حدَّثني سعيدٌ المقبُريُّ

عن أبي هريرة، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال: «إذا دَخَلَ أحدُكُمُ المسجِدَ فليُسَلِّمْ على النَّبِيِّ وليَقُلِ: اللهُمَّ افتَحْ لِي أبوابَ رَحمتِكَ، وإذا خَرَجَ فليُسَلِّمْ على النَّبِيِّ وليَقُلِ: اللهُمَّ اعصِمني مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ»(٣).

<sup>(</sup>۱) ما بين الحاصرتين لم يَرد في أصولنا الخطية، وأثبتناه من النسخ المطبوعة، ومن النسخة التي شرح عليها السندي، وكذّلك جاء في روايات بعض مخرجي الحديث كالدارمي (١٣٩٤)، وأبي داود (٤٦٥)، وأبي عوانة (١٢٣٤)، والبيهةي في «السنن الكبرى» ٢/٤٤٢، وقال البيهقي: لفظ التسليم فيه محفوظ.

 <sup>(</sup>۲) حدیث صحیح، ولهذا إسناد ضعیف، إسماعیل بن عیاش ضعیف في
 روایته عن غیر أهل بلده، ولهذا منها.

وأخرجه مسلم (٧١٣) عن يحيى بن يحيى، عن سليمان بن بلال، وأبو داود (٤٦٥) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وابن حبان (٢٠٤٨) من طريق بشر بن المفضل، عن عمارة بن غزية، ثلاثتهم عن ربيعة بن أبي عبد الرحمٰن، عن عبد الملك بن سعيد بن سويد، عن أبي حميد أو عن أبي أسيد. على الشك في اسم الصحابي، ولا يضر ذلك.

وأخرجه أحمد (١٦٠٥٧)، والنسائي ٥٣/٢، وابن حبان (٢٠٤٩) من طريق أبي عامر العقدي، عن سليمان بن بلال، به. لكنه قال: سمعت أبا حميد وأبا أسيد يقولان. لهكذا بالعطف!

 <sup>(</sup>٣) حسن بشواهده فيما قال الحافظ ابن حجر في "تخريج الأذكار"، ونقله عنه
 ابن علان في "الفتوحات الربانية" ٤٧/٢.

#### ١٤- باب المشي إلى الصلاة

٧٧٤ حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شَيبةَ، حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمشِ، عن أبي صالحِ

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إذا تَوَضَّاً أحدُكُم فأحسَنَ الوُضوء، ثُمَّ أتى المسجد لا يَنْهَزُهُ إلا الصلاة، لا يُريدُ إلا الصلاة، لم يَخْطُ خَطْوةً إلا رَفَعَهُ اللهُ بها دَرجةً، وحَطَّ عنه بها خَطيئةً، حتَّى يَدخلَ المسجد، فإذا دخلَ المسجد كانَ في صلاةٍ، ما كانتِ الصَّلاةُ تَحْبِسُهُ (۱).

٧٧٥ حدَّثنا أبو مروانَ العُثْمَانِيُّ محمَّدُ بنُ عثمانَ، حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سَعدٍ، عن ابن شهابٍ، عن سعيد بن المُسَيّبِ وأبي سلَمةَ

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٩٨٣٨) عن محمد بن بشار، بلهذا الإسناد.
 وهو في «صحيح ابن حبان» (٢٠٤٧) و(٢٠٥٠).

وأخرجه النسائي (٩٨٣٩) من طريق محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، و(٩٨٤٠) من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن كعب الأحبار قال: يا أبا هريرة، احفظ مني اثنتين، أوصيك بهما: إذا دخلت المسجد، فصلّ على النبي ﷺ، وقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرجت... فجعله عن كعب الأحبار موقوفاً. وقال بإثر رواية ابن أبي ذئب: ابن أبي ذئب أثبت عندنا من محمد بن عجلان ومن الضحاك ابن عثمان في سعيد المقبري، وحديثه أولى بالصواب، وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح.

وقد سلف تخريجه برقم (٢٨١). وسيأتي آخره عند المصنف برقم (٧٩٩).

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "إذا أُقِيمتِ الصلاةُ فلا تأتُوها وأنتُم تَسعَونَ، وأتُوها تَمشُونَ، وعَليكُمُ السَّكِينةُ، فما أدرَكتُم فصَلُوا، وما فاتكُم فأتِمُّوا»(١).

٧٧٦ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شَيبةَ، حدَّثنا يحيى بنُ أبي بُكيرٍ، حدَّثنا زُهيرُ بنُ محمدٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ محمدِ بنِ عَقيلٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيّب

عن أبي سعيد الخُدْريِّ، أنَّهُ سَمِعَ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: "أَلا أَدُلُكُم على ما يُكَفِّرُ اللهُ بهِ الخَطايا ويزيدُ بهِ في الحَسَناتِ؟» قالوا: بلى يا رسولَ اللهِ. قال: "إسباغُ الوُضُوءِ عند المَكارِهِ، وكَثرةُ الخُطا إلى المساجدِ، وانتظارُ الصَّلاةِ بعد الصَّلاةِ»(٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. ابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.

وأخرجه البخاري (٦٣٦)، ومسلم (٦٠٢)، وأبو داود (٥٧٢) من طرق عن الزهرى، به.

وهو في «مسند أحمد» (۱۰۸۹۳)، و«صحيح ابن حبان» (۲۱٤٦).

وأخرجه البخاري (۹۰۸)، ومسلم (۲۰۲)، وأبو داود (۵۷۳)، والترمذي (۳۲۷) من طرق عن الزهري، عن أبي سلمة وحده، به.

وهو في «مسند أحمد» (٧٢٥٢).

وأخرجه مسلم (٦٠٢)، والترمذي (٣٢٨) و(٣٢٩)، والنسائي ١١٤/٢-١١٥ من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب وحده، به.

وهو في «المسند» (٧٢٥٠)، و«صحيح ابن حبان» (٢١٤٥).

وأخرجه مسلم (٦٠٢) (١٥٤) من طريقين عن هشام بن حسان، عن محمد ابن سيرين، عن أبي هريرة، ولفظه: «صلِّ ما أدركت واقْضِ ما سبقك».

 <sup>(</sup>۲) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن
 محمد بن عقيل.

وقد سلف تخريجه برقم (٤٢٧).

٧٧٧ حدَّثنا محمدُ بنُ بشَّارٍ، حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرٍ، حدَّثنا شعبةُ، عن إبراهيمَ الهَجَريِّ، عن أبي الأحوَص

عن عبدِ اللهِ، قال: من سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى الله غداً مُسلِماً، فلْيُحافِظْ على هٰؤُلاءِ الصلواتِ الخَمسِ، حيثُ يُنادَى بهِنَّ، فإنَّهُنَّ مِن سُنَن الهُدَى، وإنَّ اللهَ شَرَعَ لِنبيِّكُم ﷺ سُنَن الهُدَى، ولَعَمْري، لو أَنَّ كُلَّكُم صَلَّى في بَيتهِ، لَتَرَكتُم سُنَّةَ نبيِّكُم، ولو تَرَكتُم سُنَّةَ نبيِّكُم فَلَوْمُ النَّفاقِ، كُلَّكُم صَلَّى في بَيتهِ، لَتَرَكتُم سُنَّةَ نبيِّكُم، ولو تَرَكتُم سُنَّةَ نبيِّكُم وَلَو تَرَكتُم سُنَّةَ نبيِّكُم، ولو تَرَكتُم سُنَّةَ نبيِّكُم وَلَمُ النَّفاقِ، لَصَلَلتُم، ولقد رأيتُنا وما يَتَخلَّفُ عنها إلا مُنافقٌ مَعلُومُ النَّفاقِ، ولقد رأيتُنا وما يَتَخلَّفُ عنها إلا مُنافقٌ مَعلُومُ النَّفاقِ، ولقد رأيتُ الرجل يُهادَى بين الرجُلينِ حتَّى يُدخَلَ في الصَّفِ. وما مِنْ رجلٍ يَتطهَّرُ فيُحسِنُ الطُّهُورَ، فيَعمِدُ إلى المسجدِ فيُصَلِّي فيه، مِنْ رجلٍ يَتطهَّرُ فيُحسِنُ الطُّهُورَ، فيَعمِدُ إلى المسجدِ فيُصَلِّي فيه، فما يَخطُو خَطْوةً إلا رَفعَ اللهُ له بها دَرجَةً، وحَطَّ عنه بها خَطِيئةً (۱).

٧٧٨ حدَّثنا محمدُ بنُ سعيدِ بنِ يزيدَ بن إبراهيمَ التَّستَرِيُّ، حدَّثنا الفَضْلُ بنُ المُوفَّقِ أَبُو الجَهْمِ، حدَّثنا فُضيلُ بنُ مرزوقٍ، عن عطيَّةَ

عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "من خَرَجَ مِن بَيتهِ إلى الصلاةِ فقال: اللهُمَّ إنِّي أَسَالُكَ بِحَقِّ السَّائِلينَ عليكَ، وأَسَالُكَ بِحَقِّ مَمْشايَ هٰذا، فإنِّي لَم أَخرُجْ أَشَراً ولا بَطَراً ولا رياءً

<sup>(</sup>١) حديث صحيح. إبراهيم \_ وهو ابن مسلم الهجري، وإن كان فيه لين \_ تابعه علي بن الأقمر وعبد الملك بن عمير كما سيأتي.

وأخرجه مسلم (٦٥٤)، وأبو داود (٥٥٠)، والنسائي ١٠٨/٣–١٠٩ من طريق علي بن الأقمر، ومسلم (٦٥٤) من طريق عبد الملك بن عمير، كلاهما عن أبي الأحوص، به.

وهو في «المسند» (٣٩٣٦) من طريق علي بن الأقمر، و«صحيح ابن حبان» (٢١٠٠) من طريق عبد الملك بن عمير.

ولا سُمْعةً، وخَرَجتُ اتِّقاءَ سُخْطكَ وابتِغاءَ مَرضاتِكَ، فَأَسَالُكَ أَن تُعيذَني من النَّارِ وأَن تَغفرَ لي ذُنُوبِي، إنَّهُ لا يَغفرُ الذُّنوبَ إلا أنتَ \_ أَقْبَلَ اللهُ عليه بوجْهِهِ، واستَغفَرَ له سبعونَ ألفَ مَلَكٍ»(١).

٧٧٩ حدَّثنا راشدُ بنُ سعيدِ بنِ راشدِ الرَّمْليُّ، حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلمٍ، عن أبي رافعٍ إسماعيلَ بنِ رافعٍ، عن سُمَيُّ مولى أبي بكر، عن أبي صالحِ

عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «المَشَّاؤُونَ إلى المُسَّاؤُونَ إلى المُسَّاؤُونَ إلى المُساجِدِ في الظُّلَمِ، أُولئِكَ الخَوَّاضُونَ في رحمةِ اللهِ»(٢).

وأخرجه أحمد بن حنبل في «مسنده» (١١١٥٦)، وأحمد بن منيع في «مسنده» كما في «مصباح الزجاجة» ورقة ٥٣، وابن خزيمة في «التوحيد» (١٥)، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (٢١١٨) و(٢١١٩)، والطبراني في «الدعاء» (٢٢١)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٨٥)، وأبو نعيم الأصبهاني في «كتاب الصلاة» كما في «نتائج الأفكار» ٢٧٢/ من طريق فضيل ابن مرزوق، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٢١١/١٠ عن وكيع بن الجراح، عن فضيل، به موقوفاً. قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنُه في «العلل» ٢/ ١٨٤: الموقوفُ أشبه.

(٢) حسن لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لضعف إسماعيل بن رافع، وتدليس الوليد بن مسلم الدمشقي.

وأخرجه ابن عدي في ترجمة إسماعيل بن رافع من «الكامل» ٢٧٨/١-٢٧٩، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٦٨٧) من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٨٤٧) من طريق أبي عبد الله الأغر، عن أبي هريرة. وحسّن إسناده الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٢/٣٠.

ويشهد له حديث سهل بن سعد وحديث أنس بن مالك الآتيان بعده.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لضعف عطية العوفي. ومع ذُلك فقد حسّنه الحافظ في «نتائج الأفكار» ٢/٢/١.

٧٨٠ حدَّثنا إبراهيمُ بنُ محمدِ الحَلبيُّ، حدَّثنا يحيى بنُ الحارثِ الشِّيرازيُّ، حدَّثنا زُهيرُ بن محمدِ التَّميميُّ، عن أبي حازم

عن سهلِ بن سعدِ السَّاعِديِّ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «لِيَبْشَر المشَّاوُونَ في الظُّلَمِ إلى المساجدِ (١) بنُورِ تامِّ يومَ القِيامةِ»(٢).

٧٨١ حدَّثنا مَجْزَأة بنُ سفيانَ بنِ أسيدٍ مولى ثابتٍ البُنانيِّ، حدَّثنا سُليمانُ بنُ داودَ الصَّائغُ<sup>(٣)</sup>، عن ثابتٍ البُنانيِّ

= وثالث من حديث بريدة الأسلمي أخرجه أبو داود (٥٦١)، والترمذي (٢٢١). ورابع من حديث أبي الدرداء عند الدارمي (١٤٢٢)، وابن حبان في «صحيحه» (٢٠٤٦)، والطبراني في «مسند الشاميين» (٣٤٨٨) و(٣٥١٣).

وله شواهد أخرى أوردها الحافظ الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» 1/٢٥.

(١) قوله: «إلى المساجد» سقط من النسخ المطبوعة.

(٢) إسناده حسن من أجل إبراهيم بن محمد الحلبي وشيخه يحيى بن الحارث الشيرازي، فهما صدوقان حسنا الحديث.

وأخرجه ابن خزيمة (١٤٩٨)، والحاكم ٢١٢/١، والبيهقي ٣/٣٦، والمزي في «تهذيب الكمال» في ترجمة يحيى بن الحارث ٢٦٠/٣١ من طريق إبراهيم بن محمد الحلبي، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن خزيمة (١٤٩٩)، والطبراني في «الكبير» (٥٨٠٠)، والحاكم /٢١٢، والبيهقي ٣/٣٦ من طريق إبراهيم بن محمد الحلبي، عن يحيى بن الحارث، عن أبي خسان محمد بن مطرّف المدني، عن أبي حازم، عن سهل.

وانظر ما قبله.

(٣) في (س): الطائفي الصائغ، وفي (ذ) و(م): الطائفي، وكتب فوقها في
 (م): الصائغ، قال المزي في حاشية نسخته من «تهذيب الكمال» في ترجمة سليمان
 ابن داود هذا: وقع في بعض النسخ المتأخرة من كتاب ابن ماجه: الطائفي، وفي =

عن أنسِ بنِ مالكِ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «بَشِّرِ المشَّائِينَ في الظُّلَمِ إلى المساجدِ بالنُّورِ التَّامِّ يومَ القِيامةِ»(١).

# ١٥- باب الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجراً

٧٨٢ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شَيبةَ، حدَّثنا وكيعٌ، عن ابن أبي ذِئبٍ، عن عبد الرحمٰن بنِ مِهْرانَ، عن عبد الرحمٰن بن سعْدٍ

= الأصول القديمة منه: الصائغ، وهو الصواب. قلنا: وهو الموافق لمصادر ترجمة هٰذا الرجل، فلم ينسبه أحدٌ ممن ترجم له طائفياً، ولعلها تحرفت عن الصائغ متأخراً، والله أعلم.

(۱) حسن لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لضعف سلمان بن داود، فقد قال عنه العقيلي ٢/١٤٠: لا يتابع على حديثه، ولا يُعرف إلا به. وسماه سليمان بن مسلم، وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ورقة ٥٣: روى عن ثابت، وقيل: عن أبيه عن ثابت، وليس له عند ابن ماجه سوى لهذا الحديث، ولم يكن له شيء في بقية الكتب، ومجزأة لم أرّ لأحد فيه كلاماً. رواه الحاكم في «المستدرك» عن أبيه بكر بن إسحاق الفقيه، عن محمد بن أيوب، عن سليمان بن مسلم، عن أبيه، عن ثابت، به، فاضطرب إسناده.

وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٦٨٥) من طريق ابن ماجه، بهذا الإسناد.

وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» ٢/١٤٠، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٧٥١)، والحاكم ١/٢١٢، والبيهقي ٣/٣٣ من طرق عن داود بن سليمان بن مسلم، عن أبيه، عن ثابت البناني، عن أنس.

وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٥٩٥٣) عن محمد بن محمد التمار، عن عن سليمان بن داود بن سليمان مؤذن مسجد ثابت البناني، قال: حدثني أبي، عن ثابت، عن أنس.

وأخرجه القُضاعي (٧٥٣) من طريق أبي هاشم كثير بن سُليم الأبلّي، عن أنس ابن مالك. وأبو هاشم هٰذا قال عنه الذهبي في «المقتنّي»: واهٍ.

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «الأبعَدُ فالأبعَدُ مِن المسجدِ أعظَمُ أجراً»(١).

٧٨٣ حدَّثنا أحمدُ بنُ عَبْدةَ، حدَّثنا عبَّادُ بنُ عبَّادِ المُهلَّبيُّ، حدَّثنا عاصمٌ الأحولُ، عن أبي عثمانَ النَّهدِيِّ

عن أُبيِّ بنِ كعب، قال: كان رجلٌ مِن الأنصارِ بَيتُهُ أقصى بيتٍ بالمدينةِ، وكانَ لا تُخطِئُهُ الصلاةُ مع رسولِ اللهِ عَلَيْ . قال: فتَوجَعْتُ له، فقلت: يا فُلانُ، لو أنَّكَ اشترَيتَ حماراً يَقِيكَ الرَّمَضَ، ويَرفَعُكَ مِن الوَقَعِ ويَقِيكَ هَوامَّ الأرضِ! فقال: واللهِ ما أُحِبُ أنَّ بَيتِي بطُنُبِ بيتِ محمدٍ عَلِيْ . قال: فحَمَلْتُ به حِمْلاً حتَّى أَتِيتُ النَّبِي عَلَيْ فَذَكُرتُ ذُلك له، فدَعاهُ فسألَهُ، فذكرَ لَهُ مِثْلَ أَتَيتُ النَّبِي عَلَيْ فَذَكَرَ لَهُ مِثْلَ

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره، ولهذا إسناد حسن في الشواهد، عبد الرحمٰن بن مهران لم يرو عنه غيرُ ابن أبي ذئب \_ واسمه محمد بن عبد الرحمٰن بن المغيرة بن الحارث \_، ولم يوثقه غير ابن حبان، فهو في عداد المجهولين، وقال الدارقطني: يعتبر به.

وأخرجه أبو داود (٥٥٦) من طريق يحيى بن سعيد، عن ابن أبي ذئب، بلهذا الإسناد.

وهو في «مسند أحمد» (٨٦١٨).

وفي باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد لبعد المنزل انظر حديث أنس عند البخاري (٦٥٥) و(٦٥٦)، وهو في «المسند» (١٢٠٣٣). وسيأتي (٧٨٤).

وحديث جابر عند مسلم (٦٦٤) و(٦٦٥)، وهو في «المسند» (١٤٥٦٦).

وحديث أبي بن كعب عند مسلم (٦٦٣)، وهو في «المسند» (٢١٢١٢). وسيأتي بعده.

وحديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي (٣٢٢٦).

ذْلكَ، وذَكَرَ أَنَّهُ يرجُو في أثَرِهِ، فقال رسولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ لكَ ما احتَسَيتَ»(١).

٧٨٤ حدَّثنا أبو موسى محمدُ بنُ المُثنَّى، حدَّثنا خالدُ بنُ الحارثِ، حدَّثنا حُميدٌ

عن أنسِ بنِ مالكِ، قال: أرادتْ بنو سَلِمَةَ أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِن دِيارهِم إلى قُربِ المسجدِ، فكرهِ النَّبيُّ ﷺ أَن يُعْرُوا المدينة، فقال: «يا بني سَلِمَة، ألا تَحتَسِبُونَ آثارَكُم» فأقامُوا (٢٠).

٧٨٥ حدَّثنا عليُّ بنُ محمدٍ، حدَّثنا وكيعٌ، حدَّثنا إسرائيلُ، عن سماكٍ، عن عِكرِمةَ

(١) إسناده صحيح.

وأخرجه مسلم (٦٦٣) من طريق عاصم الأحول، ومسلم (٦٦٣)، وأبو داود (٥٥٧) من طريق سليمان التيمي، كلاهما عن أبي عثمان النهدي، به.

وهو في «مسند أحمد» (٢١٢١٢)، و«صحيح ابن حبان» (٢٠٤٠).

وقوله: «الرَّمَض»: بفتحتين، شدةُ وقْع الشمس على الرمْل وغيره.

و «الوَقَعُ»، بفتحتين، أي: الحجارة المحدَّدة.

وقوله: "بطُنُب» بضمتين، أو سكون الثاني: الحبل الذي تُشَدُّ به الخيمة ونحوها، والجمع أطناب. والمعنى: ما أحبّ أن يكون بيتي إلى جانب بيته ﷺ، لأني أحتسب عند الله كثرة خطاي من بيتي إلى المسجد.

(٢) إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (٦٥٥) و(٦٥٦) و(١٨٨٧) من طرق عن حميد الطويل، به. وهو في «المسند» (١٢٠٣٣).

قوله: «أن يُعروا المدينة» أي: أن يُخلوها، من العراء وهو الخلاء.

عن ابنِ عبَّاسِ، قال: كانتِ الأنصارُ بَعِيدَةً مَنازِلُهُم مِن المسجدِ، فأرادُوا أَنْ يَقترِبُوا، فنزَلَتْ: ﴿ وَنَكَتُبُ مَاقَدَّمُواْ وَعَاثَكُوهُمْ ﴾ [يسَ: ١٢] قال: فَثَبَتُوا (١٠).

### ١٦ ـ باب فضل الصلاة في جماعة

٧٨٦ حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شَيْبَةَ، حدَّثنا أبو مُعاويةَ، عن الأعمشِ، عن أبي صالح

عن أبي هريرة، قال: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صلاةُ الرَّجُلِ في جَماعةٍ، تَزيدُ على صلاتِهِ في بَيتِهِ وصلاتِهِ في سُوقِهِ، بِضْعاً وعشرِينَ دَرجَةً» (٢٠).

٧٨٧ حدَّثنا أبو مروانَ محمدُ بنُ عثمانَ العُثمانيُّ، حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سعدٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيّب

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف، سماك ـ وهو ابن حرب ـ مضطرب في روايته عن عكرمة. وكيع: هو ابن الجراح، وإسرائيل: هو ابن يونس السبيعي. وأخرجه الطبري في «تفسيره» ٢٢/ ١٥٤ من طريقين عن إسرائيل، بهذا الإسناد. ويشهد له ما قبله، وما سلف برقم (٧٨٣).

وله شاهد آخر من حديث جابر بن عبد الله عند مسلم (٦٦٤) و(٦٦٥).

وآخر من حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي (٣٥٠٦)، وقال: حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.

وأخرجه ضمن حديث مطول البخاري (٤٧٧)، ومسلم بإثر الحديث (٦٦١)، وأبو داود (٥٥٩) من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.

وهو في «المسند» (٧٤٣٠)، و«صحيح ابن حبان» (٢٠٤٣). وانظر ما بعده.

عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «فَضْلُ الجَماعةِ على صلاةِ أحدِكُم وحدَّهُ خَمسٌ وعِشرُونَ جُزءاً»(١).

٧٨٨ حدَّثنا أبو كُريبٍ، حدَّثنا أبو معاويةً، عن هلالِ بنِ مَيمونٍ، عن عطاءِ بن يزيدَ

عن أبي سعيدِ الخُدْرِيِّ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «صلاةُ الرَّجلِ في جَماعةٍ تزيدُ على صلاتِهِ في بَيتِهِ خَمساً وعِشرينَ دَرجَةً»(٢).

٧٨٩ حدَّثنا عبدُ الرحمٰنِ بنُ عمر رُسْتَهُ، حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ، حدَّثنا عُبيدُ اللهِ بنُ عمرَ، عن نافعِ

عن ابن عمرَ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «صلاةُ الرَّجُلِ في جماعة تَفْضُلُ على صلاةِ الرَّجُلِ وحدَهُ بسَبعِ وعِشرينَ دَرجَةً»(٣).

وأخرجه البخاري (٦٤٨)، ومسلم (٦٤٩)، والترمذي (٢١٤)، والنسائي ١٨١٨ و٢١٤ من طريق الزهري، به. وقرن البخاري بسعيد بن المسيب أبا سلمة بن عبد الرحمٰن بن عوف وكذا مسلم في إحدى روايات الحديث عنده.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح.

وهو في «المسند» (٧١٨٥).

وانظر الحديث السالف.

 <sup>(</sup>۲) حديث صحيح، ولهذا إسناد جيد من أجل هلال بن ميمون، وقد توبع.
 وأخرجه أبو داود (٥٦٠) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد، وزاد في
 روايته: "فإذا صلاها في فلاة، فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة».

وهو في «صحيح ابن حبان» (١٧٤٩).

وأخرجه البخاري (٦٤٦) من طريق عبد الله بن خباب، عن أبي سعيد الخدري. وهو في «مسند أحمد» (١١٥٢١).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح.

٧٩٠ حدَّثنا محمدُ بنُ مَعمرٍ، حدَّثنا أبو بكرٍ الحَنفيُّ، حدَّثنا يونسُ بنُ أبي إسحاقَ، عن أبيهِ، عن عبدِ اللهِ بنِ أبي بَصِيرٍ، عن أبيهِ

عن أُبِيِّ بنِ كعبٍ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "صلاةُ الرَّجُلِ في جماعةٍ تزيدُ على صلاةِ الرَّجُلِ وحدَهُ أربعاً وعِشرينَ أو خَمساً وعِشرينَ دَرجَةً»(١).

## ١٧\_ باب التغليظ في التخلف عن الجماعة

٧٩١\_ حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شَيبةَ، حدَّثنا أبو مُعاويةَ، عن الأعمشِ، عن أبي صالحِ

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «لقد هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنظَلِقَ برجالٍ مَعَهُم بالضّلاةِ فَتُقامَ، ثُمَّ آمُرَ رجلاً فيُصَلِّيَ بالنَّاسِ، ثُمَّ أنظَلِقَ برجالٍ مَعَهُم حُزَمٌ مِن حَطَبِ إلى قومٍ لا يَشهَدُونَ الصلاة، فأُحَرِّقَ عليهم بُيُوتَهُم بالنَّارِ»(٢).

<sup>=</sup> وأخرجه البخاري (٦٤٥)، ومسلم (٦٥٠)، والترمذي (٢١٥)، والنسائي ١٠٣/٢ من طريقين عن نافع مولى ابن عمر، به.

وهو في «مسند أحمد» (٤٦٧٠) و(٥٣٣٢)، و«صحيح ابن حبان» (٢٠٥٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف لجهالة عبد الله بن أبي بصير، قال الحافظ في «الفتح» // ۱۳۲ بعد أن نسب الحديث لجمع من الصحابة: واتفق الجميع على «خمس وعشرين» سوى رواية أُبيّ، فقال: أربع أو خمس على الشك، ولا أثر للشك.

وأخرجه ضمن حديث مطول الضياء في «المختارة» (١١٩٦) من طريق محمد ابن معمر، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح.

وأخرجه البخاري (٦٥٧)، ومسلم (٦٥١)، وأبو داود (٥٤٨) من طريق سليمان بن مهران الأعمش، به.

٧٩٢ حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبِي شَيبةَ، حدَّثنا أبو أُسامةَ، عن زائدةَ، عن عاصم، عن أبي رَزِينِ

عن ابن أُمِّ مَكتُوم، قال: قلت للنَّبيِّ ﷺ: إنِّي كَبِيرٌ، ضَرِيرٌ، شَرِيرٌ، شَاسِعُ الدَّارِ، وليس لي قائدٌ يُلاوِمُني، فَهَل تَجدُ مِن رُخصَةٍ؟ قال: «هل تَسمَعُ النِّداءَ؟» قلت: نعم. قال: «ما أَجِدُ لك رُخصَةً»(١).

وهو في «مسند أحمد» (٩٤٨٦)، و«صحيح ابن حبان» (٢٠٩٧).

وأخرجه البخاري (٦٤٤) و(٢٤٢٠)، ومسلم (٦٥١)، وأبو داود (٥٤٩)، والترمذي (٢١٧)، والنسائي ٢/ ١٠٧ من طرق عن أبي هريرة.

وهو في «المسند» (۷۳۲۸)، و«صحيح ابن حبان» (۲۰۹٦).

(۱) حديث صحيح، ولهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، أبو رزين ـ وهو مسعود بن مالك الأسدي ـ لم يسمع من ابن أم مكتوم، فيما نصّ عليه ابن معين وابن القطان لكنه قد توبع. عاصم: هو ابن بهدلة، وهو ابن أبي النجود أيضاً.

وأخرجه أحمد (١٥٤٩٠)، وأبو داود (٥٥٢) من طريق عاصم بن بهدلة، به.

وأخرجه بنحوه أبو داود (٥٥٣)، والنسائي ٢/١٠٩-١١٠ من طريق عبد الرحمٰن ابن أبي ليلى، وأحمد (١٥٤٩١)، وابن خزيمة (١٤٧٩)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٥٠٨٧)، والدارقطني (١٤٣٠)، والحاكم ٢٤٧/١ من طريق عبد الله بن شداد بن الهاد، والطحاوي (٥٠٨٦)، والحاكم ٣/٥٣٦ من طريق زر بن حبيش: هٰذا حبيش، ثلاثتهم عن ابن أم مكتوم. قال الطحاوي بإثر حديث زر بن حبيش: هٰذا الحديث أحسن ما وجدنا في هٰذا الباب، وصحح سماع عبد الله بن شداد وزر بن حبيش من ابن أم مكتوم، وجود الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» ٢/٤٧٢ إسناد رواية ابن شداد.

وأخرج ابن أبي شيبة ٣٤٦/١، والطحاوي في «شرح المشكل» (٥٠٨٩) من طريق عمرو بن مرة، عن أبي رزين، عن أبي هريرة، قال: جاء ابن أم مكتوم... الحديث. وسنده صحيح، ولهذا يؤيد أن أبا رزين لم يسمعه من ابن أم مكتوم مباشرة.

وفي الباب عند أبي هريرة عند مسلم (٦٥٣).

٧٩٣ حدّثنا عبدُ الحميدِ بنُ بَيانِ الوَاسِطِيُّ، أخبرنا هُشيمٌ، عن شُعبةً، عن عَد شُعبةً، عن عَد شُعبةً،

عن ابنِ عبَّاسٍ، عن النَّبيِّ ﷺ قال: «مَن سَمِعَ النِّداءَ فلم يأْتِهِ، فلا صلاةً له، إلا مِن عُذْر»(١).

ُ ٧٩٤ حدَّثنا عليُّ بنُ محمدٍ، حدَّثنا أبو أُسامةً، عن هشامٍ الدَّسْتُوائِيِّ، عن يحيى بنِ أبي كَثيرٍ، عن الحَكَمِ بنِ مِيناءَ

أخبرني ابنُ عبَّاسِ وابنُ عَمرَ، أَنَّهُما سَمِعا النَّبيَّ ﷺ يقولُ على أعوادِهِ: «لَيَنتَهِيَنَّ أقوامٌ عَن وَدْعِهمُ الجَماعاتِ، أو لَيَختِمَنَّ اللهُ على قُلُوبِهِم، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِن الغافِلِينَ»(٢).

وأخرجه أبو داود (٥٥١) من طريق أبي جناب يحيى بن أبي حية الكلبي، عن مغراء العبدي، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رفعه: "من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عُذْرٌ \_ قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض \_ لم تُقبل منه الصلاة التي صلى"، ولهذا سند ضعيف لضعف أبي جناب الكلبي

وهو عند ابن حبان في «صحيحه» (٢٠٦٤) من طريق هُشيم بن بشير. وقال بإثره: في هٰذا الخبر دليل أن أمر النبي ﷺ بإتيان الجماعات أمرُ حَتْم لا ندب، إذ لو كان القصد في قوله: «فلا صلاة له إلا من عذر» يُريد به في الفضل، لكان المعذور إذا صلى وحده، كان له فضل الجماعة، فلما استحال هٰذا وبطل، ثبت أن الأمر بإتيان الجماعة أمر إيجاب لا ندب.

(۲) صحيح بلفظ: «الجُمُعات» لا «الجماعات»، وإن بوّب له ابن ماجه بالتغليظ =

<sup>(</sup>۱) رجاله ثقات، إلا أن هشيماً لم يصرح بالسماع هنا ولا عند ابن حبان، ورواه الحاكم 1/000 من طريق هشيم قال: حدثنا شعبة. وقد رواه غير واحد من الثقات من أصحاب شعبة فأوقفوه على ابن عباس، منهم وهب بن جرير، وحفص ابن عمر الحوضي، وسليمان بن حرب، ووكيع بن الجراح، وعلي بن الجعد. انظر «مصنف ابن أبي شيبة» 1/000، و«مسند ابن الجعد» (1000)، و«سنن البيهقي» 1000 ابن القطان في «الوهم والإيهام» 1000 على «الأحكام الوسطى» 1000 واقره ابن القطان في «الوهم والإيهام» 1000

٧٩٥ حدَّثنا عثمانُ بنُ إسماعيلَ الهُذَليُّ الدُّمَشقيُّ، حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلم، عن ابنِ أبي ذِئبٍ، عن الزِّبْرِقانِ بنِ عَمرِو الضَّمْريُّ

عن أُسامة بن زيد، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «لَيَنتَهِيَنَّ رجالٌ عَن تَركِ الجَماعةِ، أَوْ لأُحَرِّقَنَّ بُيُوتَهُم»(١).

= في التخلف عن الجماعة، ذلك أن مخرجي الحديث قد رووه بلفظ: «الجُمُعات»، والحديث هنا قد دلّسه يحيى بن أبي كثير، إذ بينه وبين الحكم بن ميناء رجل أو رجلان أو أكثر كما سيأتي.

فقد أخرجه أحمد (٣٠٩٩)، وابن حبان (٢٧٨٥) من طريقين عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلام، عن الحكم بن ميناء، عن ابن عمر وابن عباس.

وأخرجه أحمد (٢٢٩٠) من طريق أبان العطار، والنسائي في «الكبرى» (١٦٧١) من طريق علي بن المبارك، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن أبي سلام، عن الحكم بن ميناء، عن ابن عمر وابن عباس.

وأخرجه النسائي ٨٨/٣-٨٩ من طريق أبان العطار، عن يحيى بن أبي كثير، عن الحضرمي بن لاحق، عن زيد بن سلام، عن أبي سلام، عن الحكم بن ميناء، عن ابن عباس وابن عمر. قلنا: لعل لهذه الرواية هي أصح الروايات عن يحيى بن أبي كثير، والله تعالى أعلم.

وأخرجه مسلم (٨٦٥) من طريق معاوية بن سلام، عن زيد بن سلام، عن أبي سلام، عن البحكم بن ميناء، عن ابن عمر وأبى هريرة.

(۱) إسناده ضعيف لانقطاعه، فإن الزِّبرقان بن عمرو لم يسمع من أسامة بن زيد فيما ذكره المزي في «التهذيب». قلنا: بينهما فيه رجل يقال له: زُهرة، وهو مجهول، ثم إن الوليد بن مسلم مدلس، وقد عنعن.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٣٥٤) من طريق يحيى القطان، عن ابن أبي ذئب، به.

وهو في "مسند أحمد» (٢١٧٩٢)، وصححه الضياء في "مختارته" (١٣١٠)! وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٣٥٩) من طريق أبي داود الطيالسي، عن ابن أبي ذئب، عن الزبرقان، عن زهرة، عن أسامة وزيد بن ثابت.

## ١٨- باب صلاة العشاء والفجر في جماعة

٧٩٦ حدَّثنا عبدُ الرحمٰن بنُ إبراهيمَ الدِّمشقيُّ، حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلمٍ، حدَّثنا الأوزَاعِيُّ، حدَّثنا يحيى بنُ أبي كَثيرٍ، حدَّثني محمدُ بنُ إبراهيمَ التَّيْمِيُّ، حدَّثني عيسى بنُ طلحةَ

حدَّثتني عائشة، قالت: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «لو يعلمُ النَّاسُ ما في صلاةِ العِشاءِ وصلاةِ الفجرِ، لأتَوهُمَا ولو حَبْواً»(١).

٧٩٧\_ حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شَيبةَ، أخبرنا أبو مُعاويةَ، عن الأعمش، عن أبي صالحٍ

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَثْقَلَ الصلاةِ على المُنافِقينَ صلاةُ العِشاءِ وصلاةُ الفَجرِ، ولَو يَعلَمُونَ ما فيهِما لأَتَوهُمَا ولَو حَبْواً»(٢).

<sup>=</sup> وأخرجه كذلك (٣٦٠) من طريق عثمان بن عثمان الغطفاني، عن ابن أبي ذتب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت، وقال النسائي بإثره: هذا خطأ، والصواب: ابن أبي ذئب، عن الزبرقان بن عمرو بن أمية، عن زيد بن ثابت وأسامة بن زيد.

ويشهد له حديث أبي هريرة السالف برقم (٧٩١).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٣٨٦) من طريق أبان بن يزيد العطار، عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي (٣٨٥) من طريق شيبان بن عبد الرحمٰن النحوي، عن يحيى ابن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن يُحنَّس بن أبي موسى، عن عائشة. فذكر يحنَّس، بدل: عيسى. وكلاهما ثقة، فلا يضر ذٰلك بصحة إسناد الحديث.

وهو في «المسند» (٢٤٥٠٦) من طريق شيبان.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح.

٧٩٨ حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شَيبةَ، حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عَيَّاشٍ، عن عُمارةَ ابنِ غَزِيَّةَ، عن أنسِ بنِ مالكِ

عن عمر بنِ الخطَّابِ، عن النَّبيِّ ﷺ، أَنَّهُ كان يقولُ: «مَن صلَّى في مسجدٍ جماعةً أربعينَ ليلةً، لا تَفُوتُهُ الرَّكعَةُ الأُولى مِن صلاةِ العشاءِ، كَتَبَ اللهُ له بها عِتْقاً من النَّار»(١).

وأخرجه البخاري (٦٥٧)، ومسلم (٦٥١) من طريق الأعمش، به.

وهو في «مسند أحمد» (٩٤٨٦)، و«صحيح ابن حبان» (٢٠٩٨).

وأخرجه البخاري (٦١٥)، ومسلم (٤٣٧)، والنسائي ٢٦٩/١ و٢٣/٢ من طريق مالك بن أنس، عن سمّي مولى أبي بكر بن عبد الرحمٰن بن الحارث بن هشام، عن أبي صالح، به.

وهو في «المسند» (٧٢٢٦)، و«صحيح ابن حبان» (١٦٥٩).

(١) إسناده ضعيف، إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير أهل بلده، ولهذا منها، ثم إن عمارة بن غزية لم يسمع من أنس فيما قاله الترمذي والدارقطني. وقد رجح الترمذي الموقوف عند الحديث رقم (٢٣٨).

وأخرجه أبو يعلى في «المسند الكبير» كما في «مسند الفاروق» لابن كثير ١٩٧/، والبيهقي في «تاريخ دمشق» ١٢/ ورقة ٤٧٥ من طريق إسماعيل بن عياش، بهذا الإسناد.

وذكر الدارقطني في «العلل» ١١٨/٢ أن محمد بن إسحاق قد رواه كإسماعيل ابن عياش، يعنى أنه تابعه.

ورواه يحيى بن أيوب، عن عمارة بن غزية، عن رجل، عن أنس، عن عمر فيما قاله الدارقطني في «العلل» ١١٨/٢.

وقد روي من أوجه أخرى لا يصح منها شيء، وقد بسطنا القول في عللها وتخريجها في «جامع الترمذي» عند الحديث رقم (٢٣٨).

## ١٩\_ باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة

٧٩٩ حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شَيبةَ، حدَّثنا أبو مُعاويةَ، عن الأعمش، عن أبي صالحِ

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "إنَّ أحدَكُم إذا دَخَلَ المسجدَ كان في صلاةٍ ما كانتِ الصلاةُ تَحبِسُهُ، والملائِكةُ يُصلُّونَ على أحدِكُم ما دامَ في مَجْلِسِهِ الذي صلَّى فيهِ، يقولونَ: اللهمَّ اغْفِرْ له، اللهمَّ ارحَمْهُ، اللهمَّ تُبْ عليه، ما لم يُحْدِثْ فيهِ، ما لم يُؤذِ فيهِ».

٨٠٠ ـ حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شَيبة، حدَّثنا شَبابة، حدَّثنا ابنُ أبي ذِئبٍ،
 عن المَقبُريِّ، عن سعيدِ بنِ يَسارٍ

وأخرجه البخاري (٤٧٧) و(٦٤٧) و(٢١١٩)، ومسلم بإثر (٦٦١)/ (٢٧٢)، وأبو داود (٥٥٩)، والنسائي في الملائكة من «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» ٩/٣٥٣ من طريق سليمان بن مهران الأعمش، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٤٤٥) و(٢٥٩)، ومسلم بإثر (٢٦١)، وأبو داود (٤٦٩) ور (٤٧٩)، والنسائي ٢/٥٥ من طريق عبد الرحمٰن الأعرج، والبخاري (١٧٦) من طريق سعيد المقبري، ومسلم بإثر (٦٦١)، وأبو داود (٤٧١) من طريق أبي رافع نفيع الصائغ، ومسلم بإثر (٦٦١)، والنسائي في الملائكة من «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» ١٠/ ٣٣٠ و٣٤٣ و٢٥٦ من طريق محمد بن سيرين، ومسلم بإثر (٦٦١) من طريق همام بن منبه، خمستهم عن أبي هريرة.

وهو في "مسند أحمد" (٧٤٣٠)، و"صحيح ابن حبان" (٢٠٤٣).

وانظر ما سلف برقم (٧٧٤).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.

عن أبي هريرة، عن النَّبيِّ ﷺ، قال: «ما تَوَطَّنَ رجلٌ مسلمٌ المساجدَ للصلاةِ والذِّكرِ، إلا تَبَشْبَشَ اللهُ إليه (١) كما يَتَبَشْبَشُ أهلُ الغائبِ بغائِبِهِم، إذا قَدِمَ عليهم» (٢).

(١) في (ذ)، والنسخ المطبوعة: له.

وأخرجه الطيالسي (٢٣٣٤)، وابن أبي شيبة في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» بإثر (١٤٧٨)، وأحمد بن حنبل (٨٣٥٠) و((٩٨٤١)، وابن خزيمة (١٥٠٣)، وابن حبان (١٦٠٧) و((٢٢٧٨)، والحاكم في «المستدرك» ٢١٣/١، وأبو سعد السمعاني في «أدب الإملاء» ص٤٣ من طرق عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وأخرجه أحمد بن منيع في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» (١٤٧٧)، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (٢٩٣٩) من طريقين عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة. فأسقط من إسناده سعيد بن يسار!

وأخرجه أحمد (٨٠٦٥) عن هاشم بن القاسم، وابن خزيمة (١٤٩١) من طريق شعيب بن الليث بن سعد، كلاهما عن الليث بن سعد، عن سعيد المقبري، عن أبي عبيدة، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة. فزاد في إسناده أبا عبيدة، وهو مجهول كما قال الدارقطني في «العلل» ٣/ ورقة ١٩٦١.

وأخرجه الحارث بن محمد بن أبي أسامة في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» (١٤٧٨) عن أبي النضر هاشم بن القاسم، عن الليث، عن المقبري، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة. فأسقط من إسناده أبا عبيدة. وذكر الدارقطني في «العلل» ٣/ ورقة ١٩٦ أن قتيبة بن سعيد قد رواه عن الليث كذلك.

وأخرجه ابن خزيمة (٣٥٩) عن محمد بن بشار بندار، عن يحيى القطان، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة.

وأخرجه مسدد في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة» (١٤٧٦) عن يحيى القطان، به، لكنه وقفه على أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد اختلف في إسناده كما سيأتي بيانه، ومع ذٰلك فقد صحح إسناده البوصيري في «مصباح الزجاجة» ورقة ٥٤، وسكت عبد الحق الإشبيلي.

٨٠١ - حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدِ الدَّارِميُّ، حدَّثنا النَّضْرُ بنُ شُمَيلٍ، حدَّثنا حمَّادٌ، عن ثابتٍ، عن أبي أيُّوبَ

عن عبد الله بن عمرو، قال: صَلَّينا مع رسولِ الله ﷺ المغرب، فرَجع مَن رَجع، وعَقَّبَ مَن عَقَّبَ، فجاءَ رسولُ الله ﷺ مُسرعاً، قد حَفَزَهُ النَّفَسُ، قَدْ حَسَرَ عن رُكبَتَيهِ، فقال: «أبشِرُوا، هذا رَبُّكُم قد فَتَحَ باباً مِن أبوابِ السَّماءِ، يُباهي بِكُمُ الملائِكةَ، يقولُ: انظُرُوا إلى عبادِي قد قَضَوا فَريضةً، وهم يَنتَظِرُونَ أُخرَى»(۱).

٨٠٢ ـ حدَّثنا أبو كُريبٍ، حدَّثنا رِشْدينُ بنُ سعْدٍ، عن عَمرِو بنِ الحارثِ، عن دَرَّاجِ، عن أبي الهيثَمِ

عن أبي سعيدٍ، عن رسولِ اللهِ ﷺ قال: ﴿إِذَا رَأَيتُمُ الرَّجُلَ يَعتادُ المساجدَ، فاشهَدُوا له بالإيمانِ، قال اللهُ تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ السَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ ﴾ الآية [التوبة: ١٨]»(٢).

<sup>=</sup> والبَشُّ: قال ابن الأثير: فرح الصديق بالصديق، واللطف في المسألة والإقبال عليه، وقد بَششت به أبَشُّ، وهذا مثل ضربه لتلقيه إياه ببره وتقريبه وإكرامه.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. ثابت: هو ابن أسلم البناني، وأبو أيوب: هو المراغي الأزدي. وأخرجه أحمد (۲۷۵۰) و(۲۷۵۲) من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (٦٧٥١) و(٦٩٤٦)، والبزار في «مسنده» (٢٣٦٥) من طريق مطرف بن عبد الله بن الشخّير، عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

 <sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف، لضعف درَّاج أبي السَّمْح في روايته عن أبي الهيثم، وهو سليمان بن عمرو العتواري.

وأخرجه الترمذي (٢٦١٧) و(٣٠٩٣) من طريق عبد الله بن وهب، عن عمرو ابن الحارث، بهٰذا الإسناد.

وهو في «مسنَّد أحمد» (١١٦٥١)، و«صحيح ابن حبان» (١٧٢١).

تم الجزء الأول من «سنن ابن ماجه» ويليه الجزء الثاني وأوله: أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها

## فهرس الموضوعات

| الصفحة                                                 | الموضوع               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| _ 0                                                    | مقدمة التحقيق         |
| ٣                                                      |                       |
| سنة رسول الله ﷺ                                        | ۱ ـ باب اتباع ،       |
| حديث رسول الله ﷺ والتغليظ على من عارضه ٩               | ۲ ـ باب تعظیم         |
| ، في الحديث عن رسول الله ﷺ ١٧                          | ٣ ـ باب التوقي        |
| لَمْ فِي تَعَمَّدُ الْكَذَّبِ عَلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ ٢١ | ٤ ـ باب التغليه       |
| دَّث عن رسول الله ﷺ حديثاً وهو يرى أنه كذب ٢٥          | ٥ ـ باب من ح          |
| سنة الخلفاء الراشدين المهديين ٢٨                       | ٦ ـ باب اتباع ،       |
| ب البدع والجدل                                         | ۷ ـ باب اجتنار        |
| ب الرأي والقياس                                        | ۸ ـ باب اجتنار        |
| يمان                                                   | ٩ ـ باب في الإ        |
| قدر ٤٥                                                 | ١٠ ـ باب في ال        |
| ضائل أصحاب رسول الله ﷺ ٧٠                              | ۱۱_ با <i>ب</i> في فه |
| ، بكر رضي الله عنه                                     | فضائل أبي             |
| ر رضي الله عنه                                         | فضائل عم              |
| ن رضى الله عنه                                         | فضل عثما              |

| فضل عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه                         |
|-----------------------------------------------------------|
| فضل الزبير رضي الله عنه                                   |
| فضل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه٩٠                      |
| فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ٩٢                       |
| فضائل العشرة رضي الله عنهم                                |
| فضل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه ٩٥                   |
| فضل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه                        |
| فضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه                     |
| فضل الحسن والحسين ابني عليّ بن أبي طالب رضي الله عنهم ١٠٠ |
| فضل عمار بن یاسر                                          |
| فضل سليمان وأبي ذرّ والمقداد                              |
| فضائا بلال                                                |
| فضائل خبّاب ٢٠٦٠                                          |
| فضائل زید بن ثابت                                         |
| فضل أبي ذرّ                                               |
| فضل سعد بن معاذ                                           |
| فضل جرير بن عبد الله البجليّ                              |
| فضل أهل بدر                                               |
| فضائل الصحابة                                             |
| فضائل الأنصار                                             |
| فضل ابن عباس                                              |

| الصفحة                    | الموضوع                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| 110                       | ١٢_ باب في ذكر الخوارج                          |
| 177                       | ١٣ ـ باب فيما أنكرت الجهمية                     |
| ١٤٠                       | ١٤_ باب من سن سنّة حسنة أو سيئا                 |
| 18                        | ١٥ـ باب من أحيا سنّة قد أُميتت                  |
|                           | ١٦_ باب فضل من تعلّم القرآن وعلَّ               |
|                           | ١٧ ـ باب فضل العلماء والحث على                  |
| 107                       | ١٨_ باب من بلّغ علماً                           |
| ١٦٠                       | <ul> <li>١٩ باب من كان مفتاحاً للخير</li> </ul> |
|                           | ٠٠- باب ثواب معلِّم الناس الخيرَ .              |
|                           | ٢١_ باب من كره أن يوطأ عُقباه                   |
|                           | ٢٢_ باب الوَصَاة بطلبة العلم                    |
| ۸۶۱                       | ٢٣_ باب الانتفاع بالعلم والعمل به               |
| ١٧٥                       | ٢٤ باب من سئل عن علم فكتمه.                     |
| ١٧٩                       | ١ ـ أبواب الطهارة وسننها                        |
| ضوء والغسل من الجنابة ١٧٩ | ١ _ باب ما جاء في مقدار الماء للو               |
| ور                        | ٢ ـ باب لا يقبل الله صلاة بغير طه               |
| ١٨٣                       | •                                               |
| ١٨٤                       | ٤ ـ باب المحافظة على الوضوء .                   |
|                           | ٥ ـ باب الوضوء شطر الإيمان                      |
| AV                        | ٦ _ باب ثواب الطهور                             |

| الصفحة       | الموضوع                                       |
|--------------|-----------------------------------------------|
| 191          | ٧ ـ باب السواك                                |
|              | ٨ ـ باب الفطرة                                |
| ١٩٨          | ٩ ـ باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء          |
| Y••          | ١٠ـ باب ما يقول إذا خرج من الخلاء             |
|              | ١١ـ باب ذكر الله عز وجل على الخلاء، والخا     |
|              | ١٢_ باب كراهية البول في المغتسل               |
|              | ١٣_ باب ما جاء في البول قائماً                |
|              | ١٤_ باب في البول قاعداً                       |
| باليمين ۲۰۷  | ١٥_ باب كراهة مسّ الذكر باليمين والاستنجاء    |
|              | ١٦_ باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الرود    |
|              | ١٧_ باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبو |
|              | ١٨_ باب الرخصة في ذلك في الكنيف وإباحته       |
|              | ١٩ ـ باب الاستبراء بعد البول                  |
|              | ۲۰_ باب من بال ولم يمس ماء                    |
| ۲۱۸          | ٢١_ باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق      |
| <b>YY•</b>   | ٢٢ باب التباعد للبَرَاز في الفضاء             |
| <b>YYY</b>   | ٢٣ـ باب الارتياد للغائط والبول                |
| دیث عنده ۲۲۵ | ٢٤ـ باب النهي عن الاجتماع على الخلاء والح     |
|              | ٢٥ ـ باب النهي عن البول في الماء الراكد       |
| YYA          | ٢٦ـ باب التشديد في البول                      |
|              | ٢٧_ باب الرجل يُسلَّم عليه وهو يبول           |

| . فحة<br> | الم   | الموضوع                                                  |
|-----------|-------|----------------------------------------------------------|
| 777       |       | ۲۸_ باب الاستنجاء بالماء                                 |
| 377       |       | ٢٩_ باب من دَلَكَ يده بالأرض بعد الاستنجاء               |
| 220       |       | ٣٠_ باب تغطية الإناء                                     |
| ۲۳۷       |       | ٣٦ـ باب غسل الإناء من ولوغ الكلب                         |
| ۲۳۹       |       | ٣٢_ باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك                 |
| 137       |       |                                                          |
| 787       |       | ٣٤ ـ باب النهي عن ذلك                                    |
| 720       |       | ٣٥_ باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد               |
| 788       |       | ٣٦_ باب الرجل والمرأة يتوضآن من إناء واحد                |
| 7         |       | ٣٧ باب الوضوء بالنبيذ                                    |
| ۲0٠       |       | ٣٨_ باب الوضوء بماء البحر                                |
| 707       |       | ٣٩_ باب الرجل يستعين على وضوئه فيصبّ عليه                |
|           | ل أن  | ٤٠_ باب الرجل يستيقظ من منامه هل يُدخِل يده في الإناء قب |
| 307       |       | يغسلها                                                   |
| 707       |       | ٤١_ باب ما جاء في التسمية في الوضوء                      |
| 409       | • • • | ٤٢_ باب التيمّن في الوضوء                                |
| ۲٦.       |       | ٤٣_ باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد                    |
| 777       |       | ٤٤ـ باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار                 |
| 377       |       | ٤٥_ باب ما جاء في الوضوء مرة مرة                         |
| 770       |       | ٤٦ باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً                              |
| 777       |       | ٤٧_ باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثًا              |

| الصفحة                                  | الموضوع                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| ٣١٥                                     | ٦٩_ باب الوضوء من القُبلة .    |
| ٣١٦                                     | ٠٧- باب الوضوء من المذي        |
| ۳۱۸                                     | ٧١_ باب وضوء النوم             |
| والصلوات كلها بوضوء واحد ٣١٩            | ·                              |
| رة                                      | ٧٣ـ باب الوضوء على الطهار      |
|                                         | ٧٤_ باب لا وضوء إلا من حَا     |
|                                         | ٧٥_ باب مقدار الماء الذي لا    |
|                                         | -<br>٧٦ـ باب الحِياض ٧٦        |
|                                         | ٧٧_ باب ما جاء في بول الص      |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | -<br>٧٨ـ باب الأرض يصيبها البو |
|                                         | ٧٩_ باب الأرض يطهِّر بعضُه     |
|                                         | ٨٠ ـ باب مصافحة الجُنُب .      |
|                                         | ٨١ ـ باب المنيّ يُصيب الثوم    |
| الثوب                                   | •                              |
|                                         | "<br>٨٣ ـ باب الصلاة في الثوب  |
|                                         | ٨٤ _ باب ما جاء في المسح       |
|                                         | ٨٥ ـ باب في مسح أعلى الخ       |
| ، في المسح للمقيم والمسافر ٣٤٧          | <del>-</del> -                 |
| بغير توقيت                              |                                |
| على الجوربين والنعلين ٣٥٢               |                                |
| على العمامة ٣٥٤                         |                                |

| الصفحة               | الموضوع                                   |
|----------------------|-------------------------------------------|
| <br>٣٥٧              | أبواب التيمم                              |
| Tov                  | ٩٠_ باب ما جاء في التيمم                  |
| ٣٥٩                  | ٩١_ باب ما جاء في التيمم ضربة واحدة       |
| ۳٦١ ۱۲۳              | ٩٢ باب في التيمم ضربتين                   |
|                      | ٩٣ـ باب في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف    |
|                      | ٩٤ باب ما جاء في الغسل من الجنابة         |
| ٣٦٥                  | ٩٥_ باب في الغسل من الجنابة               |
| ۳٦٧                  | ٩٦_ باب في الوضوء بعد الغسل               |
| تغتسل ۳٦۸            | ٩٧_ باب في الجنب يستدفئ بامرأته قبل أن    |
| ٣٦٩                  | ٩٨_ باب في الجنب ينام كهيئته لا يمس ماء   |
| أ وضوءه للصلاة ٣٧٠   | ٩٩_ باب من قال: لا ينام الجنب حتى يتوض    |
| ۳۷۲ '                | ٠٠٠ـ باب في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ   |
| ائه غسلاً واحداً ٣٧٢ | ۱۰۱ـ باب ما جاء فيمن يغتسل من جميع نس     |
| ٣٧٣                  | ۱۰۲ باب فیمن یغتسل عند کل واحدة غسلا      |
| ٣٧٤                  | ١٠٣ـ باب في الجنب يأكل ويشرب              |
| ٣٧٥                  | ۱۰۶_ باب من قال: يجزيه غسل يديه           |
| طهارة ٥٧٣            | ١٠٥_ باب ما جاء في قراءة القرآن على غير   |
| ٣٧٦                  | ١٠٦_ باب تحت كل شعرة جنابة                |
| جل                   | ۱۰۷ـ باب المرأة ترى في منامها ما يرى الر- |
| ٣٨٠                  | ١٠٨ـ باب ما جاء في غسل النساء من الجناب   |
| جزئه ۳۸۲             | ١٠٩ ـ باب الجنب ينغمس في الماء الدائم أي  |

| الصفحا                                            | الموضوع        |
|---------------------------------------------------|----------------|
| من الماء                                          | ١١٠_ باب الماء |
| اء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان               | ۱۱۱_ باب ما ج  |
| حتلم ولم ير بللاً                                 |                |
| اء في الاستتار عند الغسل                          | ۱۱۳_باب ما ج   |
| اء في النهي للحاقن أن يصلّي ٢٨٨٠٠٠٠٠٠             | ۱۱۶ـ باب ما ج  |
| ياء في المستحاضة التي قد عدّت أيام أقرائها قبل أن | ۱۱۵_ باب ما ج  |
| الدم                                              | يستمر بها      |
| جاء في المستحاضة إذا اختلط عليها الدم فلم تقف     | ۱۱۲_ باب ما -  |
| حيضها                                             | على أيام       |
| جاء في البكر إذا ابتدئت مستحاضة أو كان لها أيام   | ١١٧_ باب ما -  |
| سِتها                                             | حيض فنس        |
| ماء في دم الحيض يصيب الثوب                        | ۱۱۸ ـ باب ما ج |
| ئض لا تقضي الصلاة                                 | ١١٩_ باب الحا  |
| ئض تتناول الشيء من المسجد                         | ١٢٠_ باب الحا  |
| لرجل من امرأته إذا كانت حائضاً ٢٠                 | ١٢١_ باب ما ل  |
| ي عن إتيان الحائض٠٤٠                              | ١٢٢_ باب النه  |
| كفارة من أتى حائضاً                               | ۱۲۳_ باب في    |
| الحائض كيف تغتسل                                  |                |
| ماء في مؤاكلة الحائض وفي سؤرها                    | ۱۲۵_ باب ما -  |
| واء في اجتناب الحائض المسجد                       | ۱۲۲_ باب ما -  |
| جاء في الحائض ترى بعد الطهر الصُّفرة والكُدرة N   | ۱۲۷ـ باب ما -  |

| الصفحا                                        | الموضوع       |
|-----------------------------------------------|---------------|
| ساء کم <b>تج</b> لس                           | ١٢٨_ باب النف |
| وقع على امرأته وهي حائض                       | ۱۲۹_ باب من   |
| مؤاكلة الحائض ٤١٥                             | ۱۳۰_ باب في   |
| الصلاة في ثوب الحائض ٤١٥                      | ۱۳۱_ باب في   |
| حاضت الجارية لم تصلّ إلا بخمار ٤١٦            |               |
| ائض تختضب                                     |               |
| سح على الجبائر                                | ١٣٤ باب الم   |
| -<br>اب يصيب الثوب                            |               |
| جّ في الإناء                                  |               |
| پی عن أن يری عورة أخيه ٤٢١                    |               |
| اغتسل من الجنابة فبقي من جسده لمعة لم يُصِبها | ۱۳۸_ باب من   |
| ٤٢٢                                           |               |
| توضأ فترك موضعاً لم يُصِبه الماء ٤٢٣          | ۱۳۹_ باب من   |
| قيت الصلاة                                    | ۲ ـ أبواب موا |
|                                               | ١ ـ باب       |
| صلاة الفجر                                    |               |
| صلاة الظهر                                    |               |
| بالظهر في شدة الحر                            |               |
| صلاة العصر                                    |               |
| نظة على صلاة العصر                            |               |

| الصفحة                   | الموضوع                               |
|--------------------------|---------------------------------------|
| ξ <b>٣</b> ٧             | ٧ ـ باب وقت صلاة المغرب               |
| <b>{{\cdot \}</b>        | ٨ ـ باب وقت صلاة العشاء               |
|                          | ٩ ـ باب ميقات الصلاة في الغيم         |
|                          | ١٠ ـ باب من نام عن الصلاة أو نسيها .  |
| ورة                      | ١١ـ باب وقت الصلاة في العذر والضر     |
| شاء وعن الحديث بعدها ٤٤٧ | ١٢_ باب النهي عن النوم قبل صلاة العنا |
| ٤٤٩                      | ١٣ ـ باب النهي أن يقال: صلاة العَتَمة |
| ٤٥١                      | ٣ ـ أبواب الأذان والسنة فيه           |
| ٤٥١                      | ١ ـ باب بدء الأذان                    |
| ٤٥٤                      | ٢ ـ باب الترجيع في الأذان             |
| ξον                      | ٣ ـ باب السنة في الأذان               |
|                          | ٤ _ باب ما يُقال إذا أذن المؤذن       |
| £7£ 373                  | ٥ ـ باب فضل الأذان وثواب المؤذنين     |
| ۸۲3                      | ٦ ــ باب إفراد الإقامة                |
| تخرجتخرج                 | ٧ ـ باب إذا أذِّن وأنت في المسجد فلا  |
| ٤٧٣                      | ٤ _ أبواب المساجد والجماعات           |
| ٤٧٣                      | ۱ ـ باب ومن بنی لله مسجداً            |
|                          | ۲ _ باب تشييد المساجد                 |
|                          | ٣ ـ باب أين يجوز بناء المساجد         |
|                          | ٤ ـ باب المواضع التي يُكره فيها الصلا |

| الصفحة | وضوع                                      | المر<br> |
|--------|-------------------------------------------|----------|
| ٤٨٠    | . باب ما يُكره في المساجد                 | _ 0      |
| ٤٨٢    | . باب النوم في المسجد                     | ٦ _      |
| ٤٨٤    | باب أيّ مسجد وُضع أول                     | _ ٧      |
| ٤٨٤    | باب المساجد في الدور                      | _ ^      |
| £AV    | باب تطهير المساجد وتطييبها                | _ 9      |
| ٤٨٨    | ـ باب كراهية النخامة في المسجد            | ٠١.      |
| ٤٩٠    | ـ باب النهي عن إنشاد الضوال في المسجد     | ۱۱.      |
| ٤٩١    | ـ باب الصلاة في أعطان الإبل ومُراح الغنم  | ۱۲.      |
| ٤٩٣    | ـ باب الدعاء عند دخول المسجد              | .۱۳      |
| ٤٩٥    | ـ باب المشي إلى الصلاة                    | ٤ ١.     |
| ٠٠٠    | ـ باب الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجراً | ٥١.      |
| ۰۰۳    | ـ باب فضل الصلاة في جماعة                 | ۲۱.      |
| ٥٠٥    | ـ باب التغليظ في التخلف عن الجماعة        | ۱۷.      |
| ۰۰۹    | ـ باب صلاة العشاء والفجر في جماعة         | ۸۱.      |
| ۵۱۱    | بياب لنه و المساحد وانتظار الصلاة         | 19       |